دار العيدروس للكتاب الحديث هو شوعة المعاثبا الاسلامية



# العصر الأندلسي دول الطوائـــف والأسر الحاكمة في الأندلس

sharif mahmoud



البرو فيعسو ر/محمد حدن العيدروس امتاذ التاريخ والعاتمات الدولية رئيس مركز العيدروس للدرامات والامتشارات

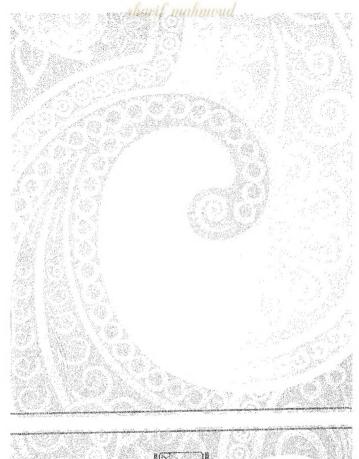



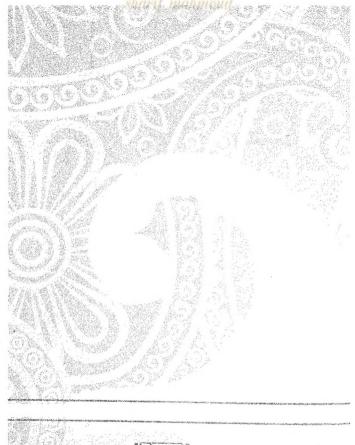





دار العيدروس للكتاب الحديث موسوعة أسبانيا الإسلامية

# العصر الأندلسى دول الطوائف والأس الماكمة في الأندلس

البروفيسور / محمد حسن العيدروس أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية --رئيس مركز العيدروس للدر اسات والاستشارات



# sharif mahmoud

|            | هيدروس ، محمد حسن .                           |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | موسوعة أسبانيا الإسلامية/محمد حمن العيدروس    |
|            | ـ ط 1. ـ القاهرة: دار الكتاب الحديث ، 2011    |
|            | 360 ص ؛ 24س .                                 |
|            | تنمك 2 449 350 449 978                        |
|            | 1- الأندلس – تاريخ – ملوك الطوانف - موسوعات . |
|            | أ- العنوان.                                   |
| 953.071203 |                                               |
|            |                                               |

رقم الإيداع 2011/ 2011

# حقوق الطبع محفوظة 1433 هـ / 2012م



# www.dkhbooks.com

| القاهرة |
|---------|
| الكويت  |
| الجزائر |
|         |

# sharif mahmoud

# بيني لِللهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الحَيْثِ

﴿ انفرُوا خِفَافًا وَبَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُتُتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُتُتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَلَى الْأَبْصَارِ ۚ ﴾ [الحشر]. ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ مَا الشُوْمِينَ فَاعْتَبِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ مَا النَّاسِ ﴿ فَي فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ



sharif mahmoud



إلى كل من دافع عن أرض الإسلام والمسلمين في وجه الأعداء الطامسين والمحتلين لأراضيها... إلى النين قاوموا وكافحوا وقدموا أرواحهم في سبيل الله وفي سبيل الإسلام والمسلمين ضد الاستعمار المسيحي البريطاني والضرنسي وفي سبيل الإسباني والأمريكي. إلى الأتراك العشمانيين الذين أوقضوا الزحف المسيحي الصليبي لديار المسلمين أكثر من سنة قرون. وإلى الذين جاهدوا واستشهدوا وسقطوا جرحى دفاعًا عن كرامة الإسلام والمسلمين. وإلى كل من يدافع عن الأمة الإسلامية خير أمة آخرجت للناس بكل الوسائل المتاحة سواء بالسلاح أو بالقلم أو بالقلم أو بالتعامة الحسنة حاضرًا ومستقبلاً.

وإهداء إلى والدى المرجوم السيد الشريف/

#### حسن أحمد علوي العيدروس

والذي علمني بأن كرامة الأمة الإسلامية والإسلام هى أغلى ما فى الإنسان، وبدونها لا وجود للإنسان وللحياة الكريمة.

أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيب ثراه

ويغمده الحنة إن شاء الله..

#### الفاتحة

إلى أرواح شبهداء الإسبلام والمسلمين الذين سبقطوا دفياعًـا عن الإسبلام والمسلمين من عهد الدولة الإسلامية الأولى في عهد الرسول والخلافة الراشدة والأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية حتى اليوم والغد وإلى يوم الدين»



# رسالة الإسلام والسلام مقدمة

من أجل الحوار السليم والسلام بين المسلمين والمسيحيين في العالم والتعايش السلمي بين الأديان، وليعرف الأوروبيون والغربيون المسيحيون كيف كان لمسلمي صقلية وإسبانيا والدولة المعثمانية روح التسمامح وحرية التعمير وممارسة المذاهب الدينية لغير المسلمين في ظل الحكم الإسلامي، وكيف يعامل الأوروبيون الذين يدعسون حقوق الإنسسان وحرية الأديان للأقليسة المسلمة في أوروبا؟ فكيف سبقهم المسلمون إلى ذلك قبل عدة قرون، في الوقت الذي تعانى الأقليبة الإسلامية من اضهاد في عارسة المعتقد الخياص بهم، وحرية اختيار الملابس وممارسة الشعائر الدينية. إلى كل المسلمين ليعرفوا، كيف كان أجدادهم بناة حضبارة وقدموا للبشرية أروع النظم والحيباة الإنسانية في أوروبا في العصور الوسطى، وكيف ساهموا في إثراء وتطور العالم الإنساني. أين هم الآن من ذلك؟! لماذا أصبحوا متلقين بعبدما كانوا مبلقنين؟ الأصبحوا يأخذون من كل شيء إيجابي وسلبي دون تمييز بعدما كانوا يعطوا أعظم القيم العليا الإنسانية والعلمية إلى العالم. وليعرف العالم المذابح ضد الإنسان والإنسانية والتطهير العرقي، وجرائم حرب الإسادة البشرية والإرهاب المنظم للدولة الذي ارتكبه المسيحيون في إسبانيا وصقليـة وجنوب إيطاليا والحروب الصليبية في سواحل سوريا ولبنان وفلسطين والرها وأنطاكية وبلغاريا والبوسنة وكوسوفو وصبرا وشاتيلا وجسر الباشا وتل الزعتر والشيشان وأبخازيا وجزيرة القرم والعراق وأفغانستان ضد المسلمين، وكيف عامل المسلمون المسيحيين في

إسبانيا وصقلية والدولة العثمانية، وكيف يعاملون في سبوريا ومصر ولبنان وإندونيسيا ونيجيريا وغيرها من الدول الإسلامية. هناك فرق كبير بين التسامح لدى المسلمين والإسلام وغيرهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على هادي البشرية من الضلال والشرك إلى الهدى والهمداية سيدنا وحبيبنا وشفيعها محمد رسول الله والمصلاة والسلام على آل بيته الطاهرين.

سادت حضارات ثم بادت، نشوء وارتقاء ثم السقوط، تلك هي الظاهرة التاريخيــة التي تتكرر في عالم الإنسان الذي يحاول فسهمها أو يفهــمها، وإن فهمها ينساها أو يتناساها، في حين أن أمنة الإسلام هي أمة التوحيد الوحيدة في العالم منذ خلق البشــرية حتى اليوم وإلى أن يرثها الله، ومنهجــها القرآن الكريم والسنة النبوية إلى يوم الدين، من تعلق بها نجا ومن تركها سقط وضاع وانتهى. ومن هنا يرتبط تفوق الإســـلام وسيادة وعالمية الأمة الإســــلامية بمدى تمسكها وتعلقهما بهذا المنهج وهذه الرسالة البشمرية التي أنزلها الله على الأمة الإسلامية عن طريق رسوله محمد ﷺ. يرتبط تكالب الأمم المشركة بالله وأعداء الإسلام والمسلمين من الصلميبين المسيحيين بابتمعاد المسلمين عن منهج الإسلام وتخليمهم عن رسالة الجهاد والحفاظ على رسالة الإسلام وعقبيدته وقيمه الإنسانيــة العالمية الخالدة وما مدى تطبيقــه والحفاظ عليه. ومن هنا كان تفوق الحضارة الإسلامية في إسبانيا، وعندما ابتعد المسلمون عنها، ابتعد الله عنهم فسقطوا وانتهى ملكهم، وعندما طلب المسلمون العون والمساعدة من المشركين المسيحيين في إسبانيا ضد إخوانهم تركهم الله. وهذا ما أدى إلى ارتفاع قوة المسيحيين الصليبية بقيادة بابا الفاتيكان الذي أعلن الحرب الصليبية المسيحية على مسلمي إسبانيا قبل المشرق الإسلامي في سواحل الشام، وبذلك توافد آلاف المسيحيين من مختلف أنحاء أوروبا لقتل المسلمين في إسبانيا مما

أدى إلى سقوط آخــر معاقلها في غرناطة ولم ينته إلى هذه الحــدود وإنما امتد إلى احتلال المغرب العربي حتى ليبيا.

هنا أرسل الله عباده المجاهدين من الأتراك العشمانيين الذين قاموا بطرد الصليبين المسيحيين والحفاظ على المغرب العربي والمساعدة في إجلاء المسلمين من إسبانيا. ولا ننسى ما قام به المسيحيون من التطهير العمرقي والمذابح الجماعية ضد المسلمين في إسبانيا وحرقهم وهم أحياء في احتفالات الإبادة الجماعية التي لم يشهد لها التاريخ البشري مشيل حتى قيام الأوروبيين المحرب بجرائم الإبادة البشرية والتطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة، أمام أنظار أوروبا والغرب المسيحي الذي يدعي الحضارة وحرية الإنسان، بل قام الجيش الهولندي من قوات حفظ السلام بمساعدة الصرب في جرائمهم.

وفي الخنسام آخر دعوانا أن الحصد لله، وأن الأرض يرثها لعباده الصالحين، والصلاة والسلام على سيسدنا محممد على أو بيسته الطاهرين،

البروهيسور الدكتور محمد حسن العيدروس أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية

stravil matemand

#### لمحة عن إسبانيا الإسلامية:

تطلق كلمة الأندلس على الأجهزاء التي سيطر عليها المسلمون من شبه الجزيرة الايبيرية (إسبانيا والبرتغال)، وظلت تسطلق على ما في أيديهم حتى عندما انحصر وجودهم في مدينة غرناطة وحدها. وتعود كلمة «الأندلس» في أصولها إلى كلمة «الوندال»، وهي تعني مجموعة القبائل الجرمانية التي غزت «أيبيريا» في القرن الخامس الميلادي، وأقامت في طرفها الجنوبي الذي كان آنذاك باسم «أندلوسسيا»، فلما فستح المسلمون هذه المناطق قسيل لهم: إن هذه أرض «وندلس» فحولُها العرب إلى «أندلس»، ويقيت الكلمية مستخدمة حتى نهاية الحكم الإسلامي. ولا تزال كلمة اأندلوسيا، مستخدمة حتى اليوم في «الإسبانية»، وتطلق على ثماني محافظات في جنوب إسبانيا، هي: المرية، وغرناطة، وجميان، وقرطبة، ومالقة، وقادش، وولبة، وإشمبيلية. وشمه الجزيرة الأيبسيرية مخمسة الشكل، تصل مساحتها إلى 600 ألف كيلو منتر مربع، تحتل إسبانيا (5/6) من هذه المساحة، وهي هضبة متوسطة الارتفاع، بها سلاسل جبلية كشيرة تشقها بالعسرض، ويفصل بين كل سلسلة جسبلية وأخرى واد يجري فيه نهر بـالعرض أيضًا، وتنبع معظم هذه الأنهار من وسط شبه الجنزيرة، وتصب في المحيط الأطلسي. ويفصل أوروبا عن شبه الجزيرة سلسلة جبـال تغلق الطريق إلى جنوبي فرنســا إلا من خلال محرات، ومن هنا جاءت تسمية جبال البرت، أي جبال الأبواب(1).

<sup>(1)</sup> عبد الله جمال الدين، تاريخ المسلمين في الأندلس، ص 5.

الخامس وجبانب منها في الرابع كإشبيلية وكمبالقة وقرطبة وغرناطة والمريّة مرسية. واسم الأندلس في اللغة اليونانية إشبانيا، والأندلس بقعة كريمة طيبة كثرة الفراكه، والخرات فها دائمة، وبها المدن الكثرة والقواعد العظيمة، وفيها معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئيق واللازورد والشب والتوتيها والزاج والطفل. والأندلس (إسبانيا) آخر المعسمور في المغسرب لأنها متصلة ببحر أقيمانس الأعظم الذي لا عمارة وراءه، ويقال: إن أول من اختط الأندلس (إسبانيا) بنو طوبال بن يافث بن نوح، سكنوا الأندلس (إسبانيا) في أول الزمان، وملوكهم ماثة وخمسون ملكًا، ويقال أن الأندلس (إسبانيا) خربت وأقفرت وانجلي عنها أهلها لمحل أصابهم فبقيت خمالية مائة سنة، ثم وقع ببلاد المغرب العربي محل شديد ومجاعة عظيمة فرقت أهلها، فلما رأى ملك المغرب العمربي ما وقع ببلاده، اتخذ مراكب وشحنها بالرجمال، وقدم عليهم رجلا من المغرب العربي ووجههم، فرمي بهم البحر إلى حائط إفرنجة وهم يومئذ مجموس، فوجههم صاحب إفرنجة إلى الأندلس (إسمبانيا). وقيل اسمها في القبديم: إبارية؛ ثم سميت بعد ذلك: باطقة، ثم سميت: إشبانيا من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان، وقيل سميت بالإشبان الذين سكنوها في الأول من الزمان، وسميت بعد ذلك بالأندلس من أسماء الأندليش الذين سكنوها. وسميت جزيرة الأندلس بجزيرة الأندلس لأنها على شكل مثلث وتضيق من ناحية شرق الأندلس حتى تكون بين البحسر الشامي والبحر المظلم المحيط بالأندلس خمسة أيام، ورأسها العريض نحو من سبعة عـشر يومًا، وهذا الرأس هو في أقصى المغرب في نهاية انتسهاء المعمور من الأرض محتصور في البحر المظلم، ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم، ولا وقف منه بشر على خبر صحيح لصعوبة عبوره وإظلامه، وتعاظم

موجمه وكشرة أهواله، وتسلط دوابه وهيجمان رياحه، حسبمما يرد ذلك في موضعه اللائق به إن شاه الله تعالى، وبلاد الأندلس مثلث الشكل كما قلنا(١٠).

يحيط بالأندلس «إسبانيا» البحر من جميع جهاتها الثلاث، فبجنوبيها يحيط به البحر الشامي، وجوفيها يحيط به البحر المظلم، وشماليها يحيط به بجر الانقليشيين من الروم، وطول الأندلس من كنيسة الغراب التي على البحر المظلم إلى الجبل المسمى بهيكل الزهرة ألف ميل وماثة ميل، وعرضها ستماثة ميل. والأندلس ﴿إسبانيا﴾ أقاليم عدة ورساتيق جملة، وفي كل إقليم منها عدة مدن، والركن الواحد من أركانها الشلائة هو الموضع الذي فيه صنم قادس بين المغرب والقبلة، والركن الثاني شسرقي الأندلس بين مدينة نربونة ومدينة برذيل بإزاء جزيرتي ميورقة ومنوزقة، والركن الثالث حيث ينعطف البحر من الجوف إلى المغرب حيث المنارة في الجبل الموفى على البحر، وفيه الصنم العالى المشبه بصنم قادس، وهو في البلد السطالع على بلد بريطانيا. والأندلس شامية في طيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبايتها، صينية في جواهبر معادنها، عدنية في منافع سواحلها، وفيها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكمة وحساملي الفلسفة، وكان من ملوكهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقلش، وله الأثر في الصنم بجزيرة قادس، وصنم جليقية، والأثر في مدينة طركونة الذي لا نظير له. وفي غربي شنترين على مقدار خمسين ميلاً فسيما بين أشبونة وشنترة، في جبل هناك كان حصنًا فسيما مضى، يوجد الحجر اليهودي، وهو على شكل البلوط سواء، ومن خاصيته تفتيت الحـصى التي تكون في المثانة والكلية ويقع في الأكحال، وفي جوفيّ بطليوس على قــدر أربعين ميلاً معدن المهي. والأندلس ﴿إسـبانيا،

<sup>(1)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، المغرب والأندلس، ص 246.

دار جهاد وموطن رباط، وقد أحاط بشرقيهــا وشماليها وبعض غربيها أصناف أهل الكفر، وروى عن عثمان رضى الله عنه أنه كتب إلى من انتدب إلى غزو إسبانيا: أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل إسبانيا، وإنكم إن فتحتوها كنتم شركاء من يفتحها في الأخير والسلام. وعن كعب الأحبار أنه قال: يعبر البحسر إلى الأندلس أقسوام يفتحسونها يعسرفون بنورهم يوم القيسامة. ودخل الأندلس رجل واحد من أصحاب النبي عَلَيْن، قال عبد الملك بن حبيب: اسمه المنذر الأفسريقي، وأنه يروي عنه ﷺ أنه قــال: من قال رضــيت بالله ربا إلى آخرها فأنا الـزعيم لآخذن بيده وأدخله الجنة! ودخلهــا من التابعين حنش بن عبد الله الصنعاني، وهو الذي أسس جامع سرقسطة وكان مع على رضي الله عنه. انتـقل إلى مـصـر وقبـره بسـرقـسطة مـعروف، ومـنهم على بن رباح اللخمي، وعمرو بن العباص، وعلقمة بن عامر، وأبو عبيد الرحمن عبد الله الجبلي الانصاري، وعياض بن عقبة الفهري، وموسى بن نصير، يقال بكري ويقال لخسمي، ويقال أن نصيـرًا من سبي عين التمــر وادعوا أنهم من بكر بن وائل، فصار نصير وصيـمًا لعبد العـزيز ابن مروان وأعتقـه، فمن أجل هذا يختلف في نسبه، وعقبد الوليد لموسى على المغبرب الأدني - تونس – عام ٨٣ هـ، وكان مولد موسى عام 19 هـ في خلافة عـمر رضي الله عنه، وكان معاوية رضى الله عنه قد جعل نصيراً أبا مسوسى على حرسه، فلم يقاتل معه عليًّا رضي الله عنه، فقــال له معــاوية رضى الله عنه: ما منعك مــن الخروج على على ولم تكاف يدي عليك؟ فقـال: لم يمكنني أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري منك، فـقال: ومن هو؟ قـال: الله عز وجل!(١). ومسافـة ما بملكه المسلمون من إسبانيا ثلاثماثة فسرسخ طولا في ثمانين فرسخًا عرضًا،

<sup>(1)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، نفس المرجع، ص 248.

والذي يملك منها النصارى مثل ما يملكه المسلمون أو نيفا، ثم حدت فيها من تغلب الشوار ما أضاع ثغورهم وأذهب أكشر بلادهم، ولم يبق من ذلك إلا الأقل ويها الجبال المشهورة والحماصات الكثيرة. (من كتاب صفة الأندلس على الروض المعطار). وبذلك يطلق لفظ الأندلس على ما دخل في عالم الإسلام من شبه الجزيرة الإيبرية مهما كانت مساحته، فالمسلمون يطلقون لفظ الاندلس على شبه الجزيرة كله، الذي عرفناه عند الفستح، عندما دخل شبه الجزيرة كله في الإسلام. وعندما اقستصر الأندلس الإسلامي على عملكة غرناطة ظل المسلمون يطلقون على عملكة غرناطة اسم الأندلس. والاندلس يطلق على إسبانيا الإسلامية والبرتفال الإسلامية وهو مشتق من واندالوسيا Vandalucia وهو الاسم الذي أطلق على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة جنوبي حوض نهر بيطى Betis (الوادي الكبير) Guadalquivir).

### الثغور في إسبانيا الإسلامية:

وجدت في إسبانيا الإسلاميـة ثلاثة ثغور عبارة عن مناطق حدودية بينها وبين إسبانيا النصرانية، وهذه الثغور هي:

- أ الثغر الأعلى، وعاصمته سرقسطة ويواجه مملكة نبرَّة.
- ب الثغر الأوسط وعاصمته مبدينة اسالم، ثم اطليطلة، ويواجه ملكتي قشتالة وليون.
- جـ الثغر الأدنى، بـين نهري (دويرة) و(تاجة) وعاصمــته طليطلة ثم
   قورية.

# الغرب الأوروبي في عصر البعثة النبوية ، أوانل القرن السابع عشر الميلادي،،

تقول الآية «28» من سورة سبأ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذَيرًا وَلَكِنَ أَكْفُرُ النَّاسُ لا يُعْلَمُونَ ﴿ ﴾، وهي تقرير صريح أن رسالة الإسلام للمبشر أجمعين، الأمر الذي ينفى تمامًا ما يذهب إليه بعض المؤرخين والمستشرقين من أن محمـدًا ﷺ قد أرسل للعرب وحدهم، وأن فتوح الإســـــلام خارج الجزيرة العربية وقعت لاسباب اقتصادية وإثنوغمرافية خارجة عن صلب الدعوة الإسلامية، وهذا هو الذي يجعل أولئك المؤرخين والمستشرقين يبدأون دراسة مقدمات التاريخ الإسلامي بدراسة أحوال جزيرة العرب قبل الإسلام، لأن رأيهم أن البداية في الجزيرة والنهاية ينبغي أن تكون فيها، مع أن فكرة عالمية الإسلام شائعة في كثير من سور القـرآن الكريم في صور شتى من التعـبير. لهذا رأينا أن تكون البداية هي وضع تصور تاريخي لأحوال الغرب الأوروبي، في الوقت الذي بدأ فيه تاريخ الإسلام، وهو أوائل القرن السابع الميلادي. في أواخر القسرن السادس وبداية السابع الميسلادي بينما كانت كسبريات جماعات الجرمان المهاجرة من شمال وشرق أوروبا قد استقرت في مواطنهما الجديدة على أراضي الدولة الرومسانية في الغسرب، كانت قسبائل الأنجلو سكسون قد استقرت في إنجلترا وهم الإنجليز، وكانت قبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستسقرت في بلاد غسالة، في حين انتقلت قسبائل القسوط الغربيين إلى شسبه الجزيرة الأيبيسرية واختلطت بمن سبقهم إليسها من السويف والآلان والوندال، وقامت هناك دولة القبوط الغربيين، وعاصمتهم اطليطلة، واستقرت قببائل القوط الشـرقيين ﴿الأوستــروجوث، في شبــه الجزيرة الإيطالية واللومــبارد في شمالها، وأقمامت كل من هذه القبائل علكة لهما جرمانية الشكل لاتينمية الحضارة. ومعظم هذه الممالك - فيما عدا الفرنجـة والكلت الإيرلنديين - كانت مسيحية على المذهب الأريوسي المخالف تماماً للسفدهب الكاثوليكي، الذي كانت تبشر به السابوية في روما، وفي عام 590 م أي بعد مولد محمد رسول الله على الله عشرين سنة، تولى البابوية القس هلدبراند، الذي أخذ الاسم الكنسي جريجوري السابع، وبدأ صراع البابوية الديني الطويل مع كل المذاهب غير الكاثوليكية في أوروبا، وكذلك بدأ صسراع الكنيسة الكاثوليكية مع الدول الجرمانية، وقد نجحت البابوية بفضل نشاط جسماعات الرهبان العاملين في خدمتها في إدخال معظم الممالك الجرمانية في المذهب الكاثوليكي، وبخاصة ملكة القوط الغربين «الفيزيجوت» في شعبه الجزيرة الأيبيرية، حيث كان الصراع بعد ذلك مع العرب.

# إسبانيا بين الكاثوليكية والإسلام:

وجدير بالملاحظة هنا أن القوط الغربيين دخلوا إسبانيا واجتاحوا من كان قد دخلها قبلهم من الجرمان، وسادوا أهلها من الأبيسريين الرومان ابتداء من عام 10م أى أنهم سبقوا المسلمين إلى الدخول فيها بثلاثة قرون، ولم يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية إلا عام 587 ميلادية أي قبل دخول المسلمين شبه الجزيرة بقرن وربع 124 سنة على وجه التحديدة وقبل ذلك كانوا في نظر الكنيسة هراطقة أو كفاراً خارجين على الدين، فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام في شبه الجزيرة بزمن طويل، وطليطلة نفسها لم تصبح عاصمة شبه الجزيرة إلا عام 560 ميلادية، فهي لـم تسبق قرطية عاصمة لشبه الجزيرة إلا بقرنين ونصف من الزمن، وأول المجامع الدينية الكاثوليكية الكبيسرة في شبه الجزيرة كان مجمع طليطلة الثالث عام 850م وإشبيلية لم تصبح مقر أسقفية كاثوليكية في إسبانيا إلا عام 950م، وهذه كلها تواريخ تجعلنا نعيد النظر في علاقة شبه الجزيرة بالمسيحية والإسلام، فيان الانطباع السائد هو أن المسلمين

اقتحموا شبه الجزيرة على بلد مسيحي كاثوليكي من زمن طويل، بل الحقيقة أن القوط أنفسهم لم يختلطوا بأهل البلاد ولا انصهروا في سكان الجزيرة الصهاراً تامًا حتى دخول المسلمين، ومن هذه الناحية كان العرب المسلمون أنجح من القوط، فبعد قرن ونصف من الزمان كان البلد عربي الطابع شرقي الحضارة، في حين أنه لم يكن قوطيًا، وهذه كلها حقائق تدعونا إلى إعادة النظر في وضع الإسلام، وعلاقة الحيضارة العربية بتلك البلاد(1).

# إسبانيا قبل الفتح الإسلاميء

يتميز الفتح العربي لإسبانيا - من بين كل الفتوحات التي قام بها العرب في نهاية القرن السابع الميلادي وأوائل الثامن بعيداً عن البحر الاحمر والخليج العربي بالسرعة والجرأة والسهولة، فقد أتيح للمسلمين بموجبه الاستيلاء على أغنى أرض حلموا بها في نهاية مشوارهم نجاه غرب البحر الابيض المتوسط. كما أن اقتحامهم غير المتوقع لشبه جزيرة أيبيريا - من أعمدة هرقل حتى حائط جبال البرانس - قد أثار دهشة وفزع العالم المسيحي الغربي، وتحيير مؤرخو العصور الوسطى في تحديد الظروف التي هيأت له. وإلى يومنا هذا لا لإفريقيا أو آسيا، بل من القارة الاوروبية ذاتها حدثًا غربًا وظاهرة بعيدة عن لافريقيا أو آسيا، بل من القارة الاوروبية ذاتها حدثًا غربًا وظاهرة بعيدة عن المنطق الطبيعي للاشياء، ولذا يلجأون إلى وضعه تحت بند «المعجزة التاريخية». وبرغم كل هذا، لا يوجد مثال واحد في التاريخ يخبرنا بأن دولة منظمة قد تركت في استكانة أراضيها تُعتصب من قبل فصائل الفرسان الشجاعة، لو كانت تنعم بالصحة وهيكلها سليم معافى ولحكامها الهيبة

<sup>(1)</sup> الأطلس الإسلامي، ص 48.

والطاعة. فالفتوحات الكبرى قد صادفت دائمًا تحللا سياسيًا واجتماعيًا للأمم التي هبطت فوقها وهذا منا حدث بالفعل لإسبانيا القوطية. كنان شبه الجزيرة الأببيرية قببل الفتح الإسلامي خاضعًا لسلطان القبوط الغربيين، وكان هؤلاء من الشعوب الجرمانية التي انقضَّت على الإمبراطورية الرومانية حينما تطرق إليهما الضعف والاختمالال في أوائل القرن الخامس المملدي. وفي عام 409م اقتحمت هذه القبائل الجرمانية شب جزيرة أببيريا وتقاسمت مقاطعاتها التي كانت خاضعة لإمبراطورية روما، وكان هؤلاء القبوط الغربيون (Visigodos) يتوزعون على مجموعات ثلاث: الشوبقات (Suevos) وكان نصيبهم الطرف الشمالي الغربي من شبه الجزيرة، وهو الذي يدعى جليقية (Galicia)، والألان (Alanos) وقد استبقيروا في المقياطعيتين: الشيرقيبة وهي المدعيوة القرطاجنية (La Cartaginense) والغربية وكانت تا عي لجدانية (La Lusitania) (البرتغال)، والمجموعة الثالثة هي الوندال (Vándalos) وكان نصيبها المقاطعة الجنوبية المدعــوة باطقة (La Bética). وفيمــا بين عامي 429م و435م هاجرت مجمـوعة من هؤلاء الوندال إلى مقاطعـة أفريقية الرومانيـة (وهي التي تقابل اليوم تونس وشرقي الجـزائر) طمعًا في خيـراتها، فقد كانت - مـثل مصر -تعد مخزن غلال روما، ولم يستطع السرومان لضعفهم صد هؤاء الغزاة، وظلت سلالة هؤلاء القوط في أفسريقية حتى فتح العرب هذه البــلاد، وحينما عرفوا أنهم قدموا إلى أفريقية من شبه جزيرة أبيريا أطلقوا على هذه البلاد اسم تلك القبائل القوطية (Vándalos) محرفًا تحريفًا طفيفًا، ومن هنا أتى اسم «الأندلس» الذي أصبح يعتى ما بأيدي المسلمين من أرض شبه الجزيرة. على أن الحكم لم يصف للقوط في شبه الجزيرة، فقد كانت الحروب والمنازعات مستمرة بينهم وبين جيرانهم الفرنجة (Los Francos)، كما أن أجزاء من جنوب

شبه الجزيرة كانت تحت حكم البيزنطيين. وقد شكِّل القوط بحبه أرستفراطية حاكمة ضعيفة الصلة بأهل البـلاد، فالوظائف الكبرى قاصرة عليهم والتزاوج بينهم وبين رعاياهم مسحظور، وفضلاً عن ذلك فقد كمان هناك اختلاف ديني مذهبي، فأهل البلاد كانوا يعتنقون الكاثوليكية التي كانت تدين بطبيعتين للمسيح، في حين كان ملوكهم القبوط على ملذهب آريوس الذي يقبول بالطبيعــة الواحدة، وكان هذا المذهب يعد في نظر الشعب بدعــة ضالة، كما وجدت في البلاد أقليــة يهودية كانت تعانى أشـــد ضروب الاضطهاد. وهكذا كانت الانقسامات السياسية والدينية والاجتماعية تمزق وحدة البلاد حتى أواخر القرن السادس، ففي ظل الملك ليوفيجيلدو (Léovigido) (573م – 586م) بدأ محاولات التوحيد السياسي، إذ استطاع هذا الملك القبضاء على عملكة الشويقات (Los Suevos) والاستيالاء على ما كان بأيدى البيز نطيين من مدن الجنوب، كما جرد حملة أخضع فيها البشكونس (Los Vascones) الذين كانوا دائمي الثورة في الشمال. ثم أتت محاولة التوحيد الديني في عهد ريكاردو (Recaredo) ابن الملك السابق (586م - 601م) إذ اعتنق الكاثوليكية ومنذ هذا التاريخ يصبح هــذا المذهب هو الديانة الرسمية في مملكة القــوط وساعد ذلك على التقريب بين ملوك القوط؛ ورعاياهم إلى حدد ما، ولكن الفروق الطبقية والاجتماعية ظلت كما هي، وورث القوط عن الرومان نظام الرق، وكان نظامًا شديد القوة، وعلى هذا النحو أيضًا كانت جباية الضرائب، إذ إن الأرستقراطية القوطية كانت معفاة منها فبقيت تثقل كاهل الرعية(1).

 <sup>(1)</sup> محمود مكي، تاريخ الأندلس السياسي، الحسضارة العربية الإسلامية في الأندلس،
 جـ، ص. 37.

تعاقب ملوك القوط والبلاد في حالة شبه دائمة من الثورات والحروب الأهلية والمؤامرات التي كان يقوم بها النبلاء حتى انتخب وامبا (Vamba) ملكًا (672م - 680م) فصلحت أحوال البلاد بعض الشيء بعد أن قضى على معظم ما نشب من ثورات. ولكنه لم يلبث أن خلم عن العرش. وبعد فترة مليثة بالاضطرابات ولى العرش غيطشية (Witiza) (702م - 710م) وأراد أن يقر الوثام بين الأسر المتناحرة، فمنح لقب دوق (Duque) لخصمه اللدود لذريق (Rodrigo) بن تيمودوفريدو (Teodofredo) الذي كنان حنفيدًا الأحمد الملوك السابقين، وكانت أسرته طامعة في العرش. ولـم يفلح صنيع غيطشة في استشلاف خصمه فلم تكد تدركمه وفاته في عمام 710م حتى وثسب أنصار لذريق، وكان مقيمًا في قرطبة، فنادوا به ملكًا، ولكنه لم يهنأ بهذا الملك فقد قسدر له أن يكون على يديه مسقوط دولة القسوط ودخسول العرب الفساتحين، فيصبح بذلك آخر من حكم إسبانيا من القوطيين. إذا كان الحظ قد حالف المسلمين في عـدم تكبدهم سوى القلـيل من المشقة وفي ضـاّلة الأخطار التي واجهوها من أجل الاستيلاء على شبه جسزيرة أيبيريا، فمن قبيل المؤكد كذلك أن يُسر مسهمتهم يرجع لسضعف الملكية القوطسية ولرد الفعل الخجسول لمجمل سكانها. كان من الممكن التفكير في فشل محاولة العرب - أو على الأقل في جعلها أكثر صعوبة - لو لم تكن بوادر الضعف قد أمسكت بتلابيب مملكة طليطلة حتى أنهكتها في النهاية.

وبالرغم من الظلام التاريخي الذي يلف الشلائين سنة الأخيرة من حكم القوط، إلا أنها تبدو في غاية الاضطراب والغموض. فهذه الفترة القسصيرة التي استسهلها اعتزال الملك قوامباً (Wamba) عام 680م مليشة بشتى ألوان الفرضى: صدامات دموية بين الطامعين في العرش؛ تمرد المحافظات المختلفة؛

مؤامرات النبلاء ورجال الإكليروس من أجل زيادة مكاسبهم السياسية. وكلها مؤشرات لا لَبْس فيها على أن الأراضي الأيبيرية كانت في مطلع القرن الثامن فريسة سبهلة لأى غاز سواء أتى من الشمال أو الجنوب. . وبما أن العرب -وكانهم على موعمد - كانوا متواجدين هناك على الشماطئ الآخر من المضيق فقد استولوا عليها دون جهــد بعد إجهازهم على حكم القوط بضربة واحدة. توجد عدة تواريخ تعستبر بمثابة معالم بارزة في حيساة هذه المملكة خلال القرن السابع: في عام 580م استطاع الملك «ريكاريدو» (Recaredo) تحقيق وحدة إسبائيا الدينية بإحلال الكاثوليك محل الكنيسة الآريوسية الملغاة. ومع هذا، فالقضاء على الازدواجية الدينية، الذي أثار وقتها كثيرًا من الشغب، لم يشف الغليل لفترة طويلة لأنه أمد رجال الدين بالقسوة وحوَّلهم إلى مشاركين في ممارسة السلطة. لقد أصبحوا، بالإضافة إلى النبيلاء، يملون وجهات نظرهم وقراراتهم على الأمراء الحاكمين، وأصبحت اجتماعات المجامع الكنسية -التي كانت تعبقد بصفة دورية في طليطلة - تضارع المجبالس الملكية. كما توجد بؤرة أخرى للصراع لا تقل شؤمًا على حُسن سير دفة الأمور في المملكة ألا وهي المتمشلة في الأخذ (عام 633م) بمبدأ الاخستيار لتسعيين الملوك. لكن أغلبية هؤلاء كمان يخرج عملي النظام المعمول به بعد أن يصل إلى السلطة ويحاول تعميين أحد أبنائه أو أقماربه خليفة له. وبالرغم من هذا فقمد كانت هناك شخصيات عظيمة ومنها شخصية الملك «ريثيسبنتو» (Recesvinto) الذي بقى حاكمًا فترة طويلة (653 - 672م)، ومن أهم ما يُنسب من يوم وضعها حتى قرون طويلة لاحقة. ثم أتى بعده أمير شجماع وإداري ماهر هو اواميا، (Wamba) الذي استمر حكمه ثماني سنوات لكن الظروف أجبرته على التخلي عن العرش والاعتزال في أحــد الأديرة. ويخلفه اإيربيخيو؛ (Ervigio) الذي أخفق في الحصول على النتائج المرجوة من الاجتماع الشالث عشر للمجلس الطليطلي عام 683م. وبعده تولى وإخيكا» (Egica) السلطة عام 687م واحتفظ بها حتى مطلع القرن الثامن، وفي عهده اجتمع مجلس البلاط ثلاث مرات: في 688، 693، 694، وكان هدف الاجتماع الأول حلَّ مشكلة على السلطة بين السعاهل وورثة سلفه. وخسص الشاني لمحاكسمة المطران الطليطلي السيسبرتو» (Sisberto) لتواطؤه في مؤامرة مسع الجيش. أما الثالث فكان لمحاكمة اليهود الإسبان الذين اتصلوا بأبناء عمومتهم في المغرب العربي، ومن يومها لم يكفوا عن حض العرب على دخول شبه جزيرة أبيريا. وفي بالتحول إلى الرق وبمصادرة عملكاتهم وبانتزاع أولادهم منهم عند إكسالهم بالتحول إلى الرق وبمصادرة عملكاتهم وبانتزاع أولادهم منهم عند إكسالهم السبع سنوات. ولم يستشن من هذه الاحاكم سوى يهبود «سببتمانيا» (Septimania). وتجدر الإشارة - في هذا المقام - إلى أن الجاليات اليهودية في إسبانيا كانت مُطاردة من الغظام القوطي منذ أمد بعيد، ولنا عودة للحديث عن الدور الذي لعبوه في الغزو الإسلامي وعن مساندتهم للمحتلين الجدد(1).

# غيطشة (Witiza)، لذريق (Rodrigo):

أشرك اإخيكا» في عام 693م ابنه الخيطشة، معه، وبعد خمس سنوات اصبح الخيطشة، الحاكم الفعلي للبلاد حتى وفاة والده عام 702م. وظل يحكم بعد هذا التماريخ دون أن يكلف نفسه عناء الخضوع لمبدأ الاختيار الشرعي. وأثناء فترة حكمه عقد مجلسًا للبلاط لكن محاضره ضاعت ولم تصل إلينا. ولما كان متقدمًا في السن فقد عمل جماهدًا على توفير كافة الضمانات الانتقال

 <sup>(1)</sup> ليغي بروننسال، تاريخ إسسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الحلافة القسرطبية.
 ص 46.

السلطة بعده إلى ابنه المفضل الخيلاء (Akhila) ومنها تعيينه واليّا على كل من «طَرِّكُونَة» (Tarragona) وقاربُونة» (Narbona). وكما كان متبوقعًا فإن هذه التدايي أثارت سخيط وجهاء القبوط، وأدت إلى تآمر السعض لكن جميع المؤامرات اكتشفت وعوقب مدبروها بشدة. وزادت موجة السخط بين النبلاء والطبقة العليا لرجيال الكهنوت عندميا عمل الملك ينصيحة مستشياره «سبندريدو» (Sinderedo) وخفف من صرامة القواعد التي تحكم حياة اليهود الإسبان. وبهذا الشكل، تأزمت الأمور من جديد في شبه الجزيرة بعد موت غيطشة نهاية عام 708 أو بداية 709م. فقد استمر ابنه «أخيلا» في مقر حكمه بالشمال وضرب عملة تحمل اسمه في اطركونة، واأربونة، ولم يدر بخلده -وهو الوريث المفترض لوالده - الذهاب إلى طليطلة ليجلس على عرشها، وميا زاد الطين بلَّة أن والدته وأخسويه اأولمنسدو" (Olmondo) واأردابستو؟ (Ardabasto) وعمه المطران اأوياس؛ (Oppas) وبقيمة إخوته تركوا العاصمة وفروا هاربين إلى «جليـقية» (Galicia). وبمرور بعض الوقت اجتمـعت جبهة المعارضة في طليطلة وقررت اختيار الدوق الذريق، - الذي كان يقيم بقرطبة - لتولى شمئون الحكم. وبعد أن تولسي السلطة صيف 710م أرسل «أخميلا» جيسًا تحت قيادة معلمه (ركيسيندو) (Requesindo) لمحاربة ملك طليطلة الجديد، لكن الجيش هُزم وقـتل قائده. ويقول البعض أن أبناء «غـيطشة» بعد هزيمة قوات أخيهم فروا هاربين إلى شمال إفريقيا، لكن الرواية الأكثر احتمالاً تفيد بأنهم تصالحوا مع الملك الجديد وأصبحوا قوادًا في جيشه(1).

<sup>(1)</sup> ليقى بروفنسال، نقس المرجع، ص 46.

## فتح الغرب العربي وموسى بن نصير اللخمي:

يعد فتح شبه جزيرة أيسيريا حدثًا من أعظم أحداث التاريخ في بداية ما يسمسي بالعصور الوسيطي، ففي هذه الرقيعة من الأرض التي دعاهما العرب إسبانيا قامت أول دولمة عربيمة إسلامسية في القارة الأوروبية، وهي دولة استمرت قبائمة على مدى ثمانية قرون، واستطاع الأنبدلسيون أن يجعلوا من وطنهم واحدًا من أكثر بلاد الإسلام ازدهارًا، وأقاسوا صرح حضارة امتزجت فيها عناصر أوروبية وإفريقية وآسيوية، وكانت لها شخصيتها المسميزة عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية، واستطاعت أن تصبح جسرًا عبرت خلاله الثقافة العربية إلى يلاد الغرب الأوروبي. وكمان فتح العرب الأندلس امتدادًا طبيعيًا بعد أن تم لهم فستح المغرب العربي وكان العــامل على آخر ما فتحه العرب من المغرب هو الذي اضطلع بمهمة فتح الأندلس. ولهمذا فإن علينا أن نستعرض في إيجاز مراحل فستح المغرب العربي. كان العرب قد أتموا فترح مصر عام 21هـ/ 642م، ومنذ هذا التاريخ تصبح منصر قاعدة لكل الفتوح المتوجهة غربًا على طول سواحل المغرب العربي، وكانت هذه البلاد -شأنها كشأن مصر - خاضعة للإمبراطورية البيزنطية. وفي عامي 22هـ/ 643م و23هـ/ 644م يضطلع فاتح منصر عمارو ابن العاص بفتاح برقة ثم طرابلس بعد قتال عنيف مع الروم البيزنطيــين ومن تحالف معهم من البربر ومن تحالف معهم من العرب العمارية من البربر. فبعد أن استقسرت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان توجه معاوية بن حديج السكونسي في عام 45هـ/ 665م على رأس حملة واصلت التقدم العربي إلى المغرب الأدنى (تونس)، إلا أنه انسحب إلى مصر بعدد أن أحرز انتصارات كسبيرة. ثم ولى حكم المغرب الأدنى عــقبة بن نافع مرتين قام في الأولى بإنشاء مدينة القيسروان التي أصبحت قاعدة للامتداد

نحو الغرب، وفي الثانية قام بحملته الكبرى التي اخترق فيها جبال الأوراس، ووصل إلى طنجة على المحيط الأطلسي قبل أن ينحدر جنوبًا مخترقًا جبال الأطلس، ومتجهًا إلى جنوب المدينة المعروفة اليسوم باسم أغادير على شاطئ المحيط. وفي طريق عودته من هذه الحملة أحاط بجيشه بربر العرب العاربة قبلة أوربة جنوبي واحة بسكرة، فاستشهد هو وكل من صعه في عام 63هـ/ 683م. وتبع ذلك أن احتل الزعيم البربري كسيلة مدينة القيروان. وشغلت الخلافة الأموية بالحرب مع عبد الله بن الزبير عن الاهتمام بشؤون المغرب العربي. فلما استقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان بعث زهير بن قيس في عام 69هـ/ 883م لاسترداد المغرب الأدنى، ولكن الحرب انتهت بهزيمته ومقتله على أيدي البربر ومن تحالف معهم من الروم البيزنطين. وعاد عبد الملك لتوجيه حملة بقيادة حسان بن النعمان الغساني، وفيما بين عامي 72هـ/ 690م و38هـ/ 1044م استطاع حسان أن يستعيد المغرب الأدنى (تونس) ويتم فتح المغرب الأوسط.

وبعد عزل حسان بن النعمان عهد عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة - وكان عاملاً على مصر وإليه ولاية المغرب العربي كله - إلى موسى بن نصير اللخمي بولاية المغرب العربي وكان من خيرة العسكريين، فواصل تقدمه على طول الساحل حتى وصل إلى سجوما (قرب مدينة تطوان الحالية) ومكنه ذلك من الاستيلاء على طنجة، وهكذا وصل المسلمون ثانية إلى ساحل المحيط الأطلسي، وأقام ابنه مروان بن موسى عاملاً على طنجة وأرسل حملات إلى جنوب المغرب وصلت إلى مسجلماسة (في منطقة تافيلالت على حدود الصحراء الكبرى). وعاد موسى بن نصير إلى القيروان بعد أن أتم فتح المغرب كله فيسما بين ستني (85هـ/ 204م)، ثم قام بتنظيم إدارته

فقسمه إلى خمس ولايات: برقبة وكانت تابعة لمصر، والمغبرب الأدنى وتمتد من طرابلس إلى إقليم الزاب عنبد مجرى نهبر شلف (في شبرقي جمهبورية الجزائر الحالية) وتشمل تونس الحالية كلها تقريبًا، والمغرب الأوسط ويمتد من مجسري شلف إلى مجري نهر المولوية وعماصمتمها مدينة تلمسمان، والمغرب الأقصى وهي ما يلي ذلك غربًا حستي ساحل المحيط الأطلسي ثم جنوبًا حتى الصحراء، وهي ولاية السوس، وعناصمتها سجلماسة. وعهد موسى بحكم هذه الولاية الجديدة لموالاة طارق بن زياد، ثم نقله بعد ذلك إلى طنجة<sup>(1)</sup>. وهكذا أتم موسى بن نصير فتح المغرب كله في نحو عـشر سنوات متــوجًا بذلك جهود من سبق من الفاتحين، واستقر الإسلام في تلك البلاد بين العرب العاربة من البربر الذين قاوموا العرب من قبل مقاومة شديدة. والدليل على ذلك أن طارق بن زياد الذي عمهد إليه موسى بعمد ذلك بفتح إسمبانيما كان يربري الأصل، ولكنه هو وكشير من أبناء جنسه قد أسلموا وأصبح لهم دور كبير في الجنهاد. وسنرى كنيف شاركوا النعرب في فتح الأندلس والتوسّع الإسلامي فيما وراء جبال البرتات، وكيف أصبح الشعب الأندلسي ثمرة لامتزاج هذين الجنسين بأهل البلاد.

تعتبر ولاية طارق بن زياد على طنجة (واستـقلاله) بقيادة الجيش العربي في المغرب الأقصى أجمل نتائج التطور الطبيـعي لعلاقة العرب بالبرير، علاقة المؤاخات، التي بدأت تؤتمي ثمارها بتحالف كسيلـة مع أبي المهاجر ثم باستخدام أبناء الكاهنة في قيادة قوات حسان، وأخيرًا باستقلال طارق بالقيادة وقيامه بعد ذلك بأعظم عملية عـسكرية في المغرب، وهي فتح إسبانيا. ولقد

محمود مكى، تاريخ الاندلس السياسي، الحيضارة العربية الإسلامية في الاندلس، ص 56.

بلغ ذلك التطور ذروته تلك خــلال ثلاثة أجيــال كما يفــهم من نسب طارق. فهو وأبوه وجده عبد الله يحملون أسماء عبربية أما جده لأبيه فسهو ولغو بن ورفجوم من بربر نفزاوة. وإذا كان الفضل في فتح إسبانيا ينسب إلى طارق فينبغي ألا ننسى أفسال موسى في توسيع دائرة نشاطه إلى مما وراء البحر -فبدون ذلك النشاط البحري ما كسان من الممكن أن يتم فتح إسبانيا في غارات بعيدة المدى إلى صقلية وسردانية وجزر ميـورقة ومينورقة (البليار). ولقد مهد موسى لذلك بالاهتمام بعمران مدينة تونس، وتوسيع دار الصناعة بها، وشق القناة التي توصل بين الميناء (رادس) بين المدينة، على طول 12 (اثني عـشر) ميلا. وبفيضل تلك القناة أصبحت المدينة نفسها مشتى للمراكب تكنها من العواصف والأنواء. والمفهوم أن (حملة صقلية) قامت من تونس، فإن الذي قام بها هو عياش بن أخيل الذي نزل على مدينة سرقــوسة ففغنمها وجميع ما بهما، وقفسل سالمًا غمائمًا». وأمما عن غزو سبردانيمة فمرغم أن الرواية تعطى اهتماسها للمغانم الهائلة التي تم الاستيلاء عليها فيها إلا أنها لم تنته نهاية سعيدة. ويفهم من رواية ابن عبد الحكم أن القيادة كانت إلى عطاء ابن رافع الهذيلي قائد أسطول منصر الذي خرج من مدينة سوسة، وكان بصحبته أبو عبد الرحمن الحبلي والتابع المشهور حنش بن عبد الله الصنعاني. ونزل البحَّارة العرب على عاصمة الجزيرة. أما عن تاريخ الغزوتين فالكُتَّاب يضعون (غارة صقليـة) في ثنايا فتح المغرب، ثم هم يخلطون بين فتح إسبـانيا وغزوة سردانية مما دعا ابن الأثير إلى وضعها في أحداث عام 92هـ/ 711م. والأقرب إلى المنطق أن يكون غزو سردانية قد تم من القواعد البحرية المغربية وليس من إسبانيا. فمفتح إسبانيا كمان في بدايته، ولم يكن العرب في عام 92هـ قد وصلوا إلى سواحله الشرقية، وهذا ما تقول به الرواية المصرية كسما يذكر ابن عبد الحكم عن سعيد ابن عفير. وبناء على ذلك يكون من المرجع أن تلك الغارات البحرية قد وقعت قبل فتح إسبانيا مباشرة، بل ويمكننا القول أنها التي شجعت على القيام بالمغامرة الكبرى فيما وراه بحر الزقاق(1).

## الفتح العربى الإسلامي لإسبانياء

الحكايات المتعلقة بفتح الأندلس والشائعة في المصادر العربية ثم بعد ذلك في المدونات المسيحية والقيصائد الملحمية الإسبانية ترد هذا الفتح إلى قصة طالما استمهوت الأخيلة الشعبية، وهي اعتداء الملك القوطى لذريق على ابنة جميلة لحاكم سبتة يموليان كانت تعيش في قمر لذريق بطليطلة، على عادة نبيلاء القوط الذين كانوا يبعثون بأبناتهم وبناتهم لكي يتربوا في التقصر الملكي. وتقول القصة أن هذه الابنة كتبت إلى أبيها بخبر اعتداء الملك عليها، فصمم انتقامًا لشرفه على إزالته من ملكه، وهكذا اتصل بطارق بن زياد حاكم طنجة ففاوضه في أمر فتح إسبانيا مقدمًا له كل معونة ممكنة. قد تكون هذه القصة صحيحة وقد لا تكون، ولكنها لا تكفي وحدها لتفسير الفتح العربي لإسبانيا، فقد كان هذا الفتح امتدادًا طبيعيًا لحركة الفتح الزاحفة على طول سواحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغسرب، وكان الاستيلاء على الساحل الأيبيري المواجبه للمغرب تأمينًا للفتوح الإسلامية في شمال أفريقية، وشعر البربر بعد إسلامهم أنهم مثل العرب أصحاب رسالة دينية لا بد أن يجاهدوا في سبيل نشرها. والواقع أن العملاقات بين العمدوتين المتقابلتين في حوض البحر المتوسط الغربي كانت مستمرة منذ فجبر التاريخ، وكلما شبعر حاكم إحدى العدوتين بقوته اتجه بيصره دائمًا إلى العدوة المواجهة. إن هذه السنوات الموافقة لأواخر القرن الأول الهجري في ظل خلافة الوليد بن عبد الملك هي

<sup>(1)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، نفس المرجع، ص 106.

التي شهدت أعظم اتساع للفتوح الإسسلامية شرقًا وغربًا، ومن طريف الاتفاق أن السنوات هي التي شهدت فتح إسبانيا هي نفسسها التي وصل فيها قتيبة بن سلم الباهلي إلى مـشارف الصين بعد فستحه بلاد تركسـتان وتوغله في وسط آسيا، ووصل محمد بن القياسم الثقفي إلى حوض السند. الأمر الذي يجب أن نؤكده أن العرب فكروا في فستح إسبانيا، فقد خلصموا من المغرب الأقصى وأرادوا أن يستفيدوا من هذه الطاقات البشرية الكبسري التي توافرت لهم بعد هذا الفتح، وأن هذا التفكير لم يكن بتحريض من هؤلاء أو هؤلاء لأن العرب لم يكونوا بحاجة إلى أن يحرضهم أحد على الجهاد إنما الذي حدث في فتح إسبانيا حدث مثله في بلاد الشام والعراق ومصر من قبل، وهو محاولة العرب الاستفادة من الانقسامات الداخلية في البلاد ليضمنوا النصر لأنفسهم. الذي يهمنا هو أن فتح إسبانيا كان نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب. فمن جهة نلاحظ أن العلاقة وثيقة بين المغـرب وإسبانيا من النواحــي الطبيعيــة حتى أن الكُتَّابِ العربِ اعــتبروا إسبانيا جناحًــا غربيًا للمغرب، ومن جهــة أخرى كان للأحداث التاريخية في كل من البلدين آثارها العسيقة في الآخر منذ يام الفينيقيين وقرطاجنة وعلى أيام الوندال، واستسمر هذا التأثير المتبادل على أيام العرب والإسلام، وحتى العبصور الحديثة وإلى الآن. الذي ميز فستح إسبانيا عن غيره من الفستوح العربية حتى ذلك الوقت هو اشستراك المغاربة، أي أهل البلاد التي تم فتحها في التو واللحظة، إلى جبانب العرب اشتراكًا إيجابيًا في هذا الفتح حتى ليمكن القول أنه وقع على كاهلهم وحدهم. وهذا عمل عظيم من غير شك، يشهد للعرب بالمجمد والفخار إذ نجحوا في أداء رسالتهم - رسالة الإخباء والمساواة - فاكتسبوا إلى جانبهم أهمل البلاد قلبًا وقبالبًا، فأصبح البربر أشبد حمياسًا من العبرب للعروبة والإسبلام في تلك الفيترة

الوجيبزة، فقاموا إلى جانب إخوانهم العبرب ينشرون الرسالة في أوروبا، ويبذلون المهج والنفوس رخيـصة. في هذا السبيل يمتاز فتح العـرب إسبانيا -على عكس فتح المغرب - بالسبرعة والسهولة، حتى أذهل اندف عهم المفاجئ في شبه جزيرة أيبيريا، من المضيق إلى جبال البرانس، العالم المسيحي الغربي مما جعل المشتغلبين بتاريخ أوروبا في العصور الوسطى يعتبسرون الغزوة العربية معجزة تاريخية. والحقيقة أن تفسمير فتح العرب لإسبانيا لا يختلف عن تفسير فتوحهم السابقة في المشرق وفي المغرب. فما كان يظن أن من عوامل الضعف في جانب العمرب من خفة تسليحهم وقلة عتمادهم كان يمثل تفوقها فنيًا في النواحي العسكرية، إذ كان يهيئ لهسم خفة الحركة وما يسمى في المصطلح الحديث الضرب غير المباشر الذي تمثله حرب العرب المعروضة بالكو والفر، وذلك على عكس خبصومهم المشقلين بالحديد مما كبان يعبيق تحركمهم أثناء القتال. هذا إذا تركنا جانب المعنويات العالية التي تمتع بها العرب بفيضل إيمانهم وثقتهم برسالتهم، وعدم معرفتهم بالطبقية التي كان يعاني منها خصومهم. كان يليان الذي تتحدث عنه قصص الفتح شخصية تاريخية بغير شك، وقد كان حاكـمًا لمدينة سبتة، ويبدو أنه كــان من حزب الملك القوطى غيطشة المعادي للذريق، ومع أنه استطاع في البداية أن يحمى بلده بشـجاعة عندما حاصرها المسلمون، فإنه على ما يظهر اتفق مع أبناء غيطشة على التآمر من أجل خلع لذريق، ورأى أن يستعين بطارق بن زياد الذي مسرَّ بنا أنه كان عاملاً على طنجة لموسى بن نصير، ولعله كسان يعتقد أن المسلمين لو استجابوا له ونصروه على عدوهم، قبإنهم سيكتفون بالغنائم ويعودون إلى المغرب العربي، غير أن المسلمين كانوا يضمرون خطة أخرى.

تجمع المصادر العربية للفتح أن يليان توجه بنفسه إلى طنجة لمقابلة طارق ابن زياد، وعرض عليه أن يسماعده في إدخاله إسبمانيا، ولم يتردد طارق في الاتصال فورًا بموسى بن نصير، وكان مقيمًا في القيروان، فـأبلغه ما كان من أمر يليان، فرحب موسى بما عرضه عليه يليان، فقد كان يطمع في المزيد من الفتح والجسهاد. وعلى الرغم من تلهيفه على انتسهاز هذه الفرصية، ودخول الأندلس بمساعدة يوليــان وأنصار غيطشة، فإنه لم يشــاً أن يقحم المسلمين في مغامـرة لا يعلم نتائجهـا إلا الله، فلم يكن قد وثق بعد بيوليــان، ثم إنه كان يعمل على كسب رضا الخليفة الوليد بن عبيد الملك عليه؛ وكانت فـتوحات موسى في المغرب قد رفعت منزلته عهند عبد الملك، ثم الوليد، فرأى موسى ضرورة إطلاع الخليسة على ما هو مقبل عليه، فكتب من فوره إلى الخليسةة بفيتوحياته في المغيرب، وضمن رسيالته منا ذكيره يوليان من تذليل الأميور وتهوينهما على المسلمين، ولكن الوليد تردد في الأمر، وخاف على المسلمين مغبة مخاطرة كهذه في أراضي مسجهولة، يفصل بينها وبين بلاد المسلمين بحر الزقاق، فكتب إلى موسى يأمـره بأن يخوضها بالسرايا حتى يخـتبرها، وأمره بألا يغسرر بالمسلمين في بحر شنديد الأهوال. وعمل منوسي برأي الخليسة، واختار أحد كبار قواده اسمه طريف بن مالك المعافري، وقيل النخعي، وبكى أبا زرعة، ويبــدو أن طريف هذا كان عربي الأصل، وأنه كان قــائدًا بارعًا في فنون الحرب والقيتال، فجعله موسى على رأس سرية مبولفة من خمسمائة مقاتل، منهم أربعهمائة من المشاة ومائة من الفرسان، وأعهدٌ لهم يوليان سفنه الأربع لعبور الزقــاق، ونزل طريف بفسرقــته في جــزيرة تعــرف باسم لاس بالوماس Isla de las Palomas، تقع على مقربة من مسدينة طريف الحالية التي سميت باسمه لنزوله فيهما، وذلك في رمضان 91هـ (يولية 710م). من هذا

الموضع شن طريف ورجاله سلسلة من الغسارات على الساحل الجنوبي لإسبانيا، المقابل لساحل سبتة، فيهما بين طريف والجزيرة الخضراء. وعاد طريف بفرقته سالمًا، يجر وراءه غنائم كثيرة، فأنس موسى إلى يليان، ووثق فيه، واطمأنت إليه نسفه، واشتد عزمه على فتح إسبانيا، وتلهف شوقًا إلى السير في هنذه المغامرة (أ). ثم إنه استدعى مولاه طارقًا، وأمره على سبعة آلاف رجل جلهم من العرب العاربة البربر.

### الدور الذي قام به العرب العاربة من البرير في فتح إسبانيا،

اختار موسى بن نصير على الحملة الـتي أعدها لفتح إسبانيا قائداً من قواده المشهورين بحسن القيادة والبلاء، هو مولاه طارق بن زياد، ثم إنه كان من المنطقي أن يتوليى قائد من أهل البلاد قيادة جيش كله من البربر، حتى يستميل موسى إليه قلوب الجند فلا يثوروا عليه، كما حدث في عهد عقبة وفي آيام حسان. ويبدر أن موسى كان يثق بطارق كل الشقة، بدليل أنه آثره في قيادة هذه الحملة الكبرى على أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك، وعياش بن أخيل، وزرعة بن أبي مدرك، والمغيرة بن أبي بردة العذري. وكان موسى قد ولاه على طنجة، وهو منصب خطير لا يعطى إلا لذوي الثقة والكفاية. ومن الغريب أن يكون الجيش الذي أعده موسى للحملة مكونًا كله من البربر، باستشاء ثلاثماتة من العرب، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الفتسوح العربية يتولى فيها جيش بأكمله من المغلوبين فتح قُطر من الاقطار الكبرى كإسبانيا.

<sup>(1)</sup> د. السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، ص 184.

يدل هذا دلالة واضحة على أن يربر المغرب قد أسلموا، وحسن إسلامهم، وأصبحوا على هذا النحو يؤلفون القوة الكبرى التي اعتمد عليها موسى في فتح إسبانيا. وكان معظم أجناد هذه الحملة إلى إسبانيا من رهائن المصامدة. ويمكننا تفسير اعتماد موسى على البسربر في هذه الحملة بأن البربر كانوا أكثر إلمامًا من العـرب ببلاد إسبانـيا، فالمغرب وإسـبانيا يؤلفـان وحدة جغرافية وتاريخية، وقديمًا عبر هانيسال المجاز إلى إسبانيا مع جيوشه البربرية. كان طارق من بربر المغرب الأقبصى، أسلم أبوه أيام عقبة بن نافع وحسن إسلامه وعسمل طارق في خدمة الولاة المسلمين، وكان من أشد الضباط قربًا من موسى بن نصير؛ لأنه تخطى غيره من كبار العرب وعهد إليه قيادة أخطر عـمل حربي في تاريخ التقدم العربي في حـوض البحر الأبيض المتوسط. وما نعرف عن طارق قبل أن يوليه موسى القيادة على الحملة إلى الاندلس، أنه اشترك في مقاتلة البربر في ولاية زهير بن قسيس على إسبانيا، فلما قتل زهير في برقة، نصب طارق أميرًا على برقة، غير أنه لم يلبث طويلاً في هذا المنصب، إذ اختاره موسى قائدًا في جيشه، فأبلى بلاء حسنًا في حروبه التي خاضهما مع موسى، وظهرت لدى موسى سمطوته الحربية ومهارت، في قيادة الجيوش، فولاه على مقدمة جيوشه في المغرب. ويذكر عبيد الله بن صالح أن موسى جمع رهائن كتامة وزناتة وهوارة مسع رهائن حسان وعدتهم اثنى عشر الف فارس، وولى عـليهم طارق بن زياد، ورجع وترك منعهم سبعة عـشر رجلاً من العرب يعلمون لسهم القرآن وشرائع الإسلام. ويعتبر اخستيار موسى لطارق على قسيادة جسيوشم مأثرة من ممآثره العديدة، إذ أثبت بذلك درايسته بالعناصر الصمالحة في البربر واستخدامه لهم في قيادة جيشه. وهكذا أتبح لطارق بن زياد أن يتولى قيادة جيوش موسى، ويشــترك معه في فتح بقية بلاد المغرب والسيطرة على حصون المغرب الأقصى حتى المحيط الأطلسي.

ولم تكن هذه المحاولة العربية الأولى محاولة بغير هدف إنما كان العرب قد وضعوا لأنفسهم خطة عسكرية واضحة بدأوا ينفذونها خطوة خطوة. أريد لهذه الحملة الأولى أن تحقق هدفًا أسباسيًا لا ينجح الفتح إلا بدونه وهو إنشاء رأس جسر في الجانب الإسباني من مضيق جبل طارق يصبح قاعدة صالحة للتوغل في البلاد، ويستطيع المسلمون أن يدافعوا عنه إذا دهمهم العدو، كما يمكنهم من تأمين طرق مـواصلاتهم مع ساحل المغـرب العربي. وقــد اتجهت جهمود طارق إلى تحقيق هذا الهدف الأول، فقمد تجمع المسلمون عند الجبل الذي عرف باسم جبل طارق وحصن المواقع تحصينًا طيبًا ثم بدئ في توسيع رأس الجسر بالاستيلاء على منطقة الجنزيرة الخضراء المجاورة لجبل طارق، وأصبح المضيق كله في يد المسلمين، بل أصبح في استطاعتهم أن يدفعوا عنه كيد العدو، فقد صدوا إحدى غارات القوط على مواقعهم. كان طبيعيًا أن يتجمه الفتح العربي إلى تحقيق المرحلة التالية من مراحل الفستح وأن ينصرف العرب من سياسة الدفاع إلى الهجوم، وأن يكون رأس الجسر هذا قاعدة صالحة للمضى بالغزو قدمًا. وقد وضح هذا الاتجاه عند المسلمين بعد أن أمنوا غارات العدو بعبد أن وصلتهم الإمدادات في الوقت المناسب، فقد مكنوا الفاتحين من بدء العمليات العسكرية الناجحة فبدأ تحركهم الواضح صوب الشمال(1).

كان جميش طارق يتألف كما ذكرنا من سبعة آلاف مقاتل من البربر باستثناء ثلاثمائة من العرب، وعلى رأسهم رجال سيكون لهم شأن كبير فيما بعد، نخص بالذكر منهم عبد الملك بن أبي عامر المعافري، ومغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك، وعلقمة اللخمي. وأبحرت حملة طارق من ميناء

<sup>(1)</sup> د. حسين أحمد، حركة الفتوح الإسلامية، ص 30.

طنجة في 5 رجب 92هـ (إبريل 711م)، في السفن الأربع التــي كانت ملكًا ليليان، ووضعها في خدمة العرب. ولا شك أن موسى استمعان ببعض قطع من أسطوله الإسسلامي الذي أنتجته دار الصناعة بنونس في جنواز رجاله، واختلفت السفن بالرجال والخيل بين شاطئي الزقاق تنقل السعسكر إلى "جبل على شط البحر منيع"، كنان يعرف باسم جبل كنالبي Calpe، أو الجبل طارق،، أو «جبل الفتـح». ثم بعث طارق عبد الملك بن أبي عامـر في فرقة سارت بحذاء الساحل شمالاً، فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة الجزيرة Carteya، وتقع جـوفي خليج جبل طـارق عند مصب نهـير يسـمي بوادي البحر، ثم زحف طارق غربًا، واستبولي على المنطقة المحبطة بقرطاجنة، وأقام قاعدة لقواته في موضع يقابل الجزيرة الخضراء، أقيمت عليه هذه المدينة فيــما بعد. وقد عهــد طارق إلى يوليان ومن معه من الجــند بمهمة حراسة هملذه القاعدة، والدفاع عنهما في حالة قيام القموط بأي هجوم. ووقع على لذريسق خمبسر نزول المسلمين على السساحل الجنوبي للأنمدلس وقسوع الصاعقة، فانزعج لذلك، وكر راجعًا إلى عاصمته طليطلة، ومنها زحف في جموع كـشيفة تقــدر بنحو مائة ألف مقــاتل، وقيل سبعين ألفًــا، وقيل أربعين القًا. فلما علم طارق بذلك كتب إلى موسى يستمده، ويخبره أنه فتح الجزيرة. الخضراء، وملك المجاز إلى الأندلس، واستولى على بعض أعسمالهما حتى البحيرة، وأن لذريق زحف إليه بما لا قسبل له به، فأرسل إليه موسى مددًا من خمسة آلاف من المسلمين، كملت بهم عدة من مسعه اثني عشر القّــا، أقوياء على المغانم، حرصًا على اللقاء، ومعهم يليان ورجاله، يدلون المسلمين على العورات، ويتجسسون الأخبار. ثم أقبلت جيوش لذريق حتى عسكرت غربي طريف، بالقرب من بحيرة خنده Janda، على طول نهير الرباط الذي يخترق

البحيرة ويصب في البحر، ويسميه العرب وادى لكة، تحريقًا للكلمة الإسبانية Lago أي البحيرة. والتقسى الجيشان في يوم الأحد 28 من رمضان 92هـ (19 يولية 711م) أي بعد 83 يومًا من نزول المسلمين بجبل الفتح، في موضع على وادى برباط أو لكة، قرب مدينة شذونة. واستـمرت المعركة عدة أيام وانتهت يهزيمة لذريق هزعة ساحقة، بعد أن خذل ابنا غيطشة، ونكص عدد كسر من قواته. وأذرع المسلمون في فلول جيشه بالقتل، ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام. أما لذريق فقد غاب شخصه، فلم يعثر له أحد على أثر، ويبدو أنه فر في جملة الفيارين، ليعيد تنظيم قواته من جديد. ويسدو أن طارق لم ينتزع النصر بسهولة، فقد قـتل من رجاله ما يقرب من ثلاثة آلاف، استنادًا علم. ما ذكره المقرى من أنه قسم الفيء على تسعمة آلاف من المسلمين، وكان من بين القتلي ششبرت. وأحدث انتصار طارق في وادي لكة دويًا هاثلًا، في المغرب والمشرق، الأمر الذي يعمزز ما كنا نعتقده من أن حملة طارق كمان يُنظر إليها على أنها مغامرة حربية مصيرها الفشل قبل النجاح، وإلا فما الداعي لتطاير أهل العدوة من البريس والعرب إلى الأندلس بعد انتصار المسلمين، وإقبالهم على الفتح بقلوب مجبورة(1). وبهذا الانتصار انفتحت أبواب إسبانيا لطارق بن زياد، فمضى إلى الشمال قاصدًا العاصمة القوطية طليطلة (Toledo) وهي تبعد عن مكان معركة وادى لكة بأكشر من ستمائة كيلو مستر في أرض وعرة كثيرة الجبال والمضايق، وبعث هو في طريقه سرية على رأسهما رجل اسمه مغيث الرومي من أحـفاد جَبلة بن الأيهم الغسـاني ففتح هذا قرطبة عـاصمة المنطقة الجنوبية التي كان الرومان يدعونها باطقة (La Bética). وحاصر طارق طليطلة واستولى عليمهما بعد مقاومة عنيفة، وهرب كبيار رجال القبوط

<sup>(1)</sup> د. السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 190.

والقساوسة من المدينة حاملين معهم ذخائرهم ومن بينها مذبح الكنيسة الكبرى الذي كان محلى بالذهب والجواهر، فتعقبهم طارق. وقرب قرية دعاها المسلمون بعد ذلك قلعة عبد السلام (واسمها اليوم "Alcalà de Henares") في الطريق إلى وادي الحجارة (Guadalajara) التقى بهم المسلمون فانتزعوا منهم ذلك المذبح الذي سماه المسلمون "مائدة سليمان" وكان يعد من أعظم غنائم الفتح. وكان الشتاء قد دخل، فعاد طارق إلى طليطلة وكتب إلى قائده موسى بن نصير بخبر الفتح العظيم، كما طلب إليه أن يجده بمزيد من القوات (أ). واندفعت جيوش طارق في أثر فلول القوط، تستولي على المدن، وتفتتح المعاقل، وكان جيشه قد تضخم بمن وفد إليه من أهل العدوة، بغية التماس الغنائم، أو الاستقرار في هذه البلاد الغنية، ففرق أجناده إلى بعدوث جانية ومضى هو إلى طليطلة، حيث احتشدت فلول القوط، فافتتحها في 93هـ دون مقاومة تذكر، وألفاها خالية، قد قر عنها سندرد رئيس الكنيسة الإسبانية إلى روما، كما فر عنها أهلها.

# حملة موسى بن نصير اللخمي،

ثم كانت الحسلة الثانية التي قدام بها موسى بن نصيد نفسه، استجابة لطلب طارق في معاونته على فتح بلاد الاندلس، وعبد موسى إلى الجزيرة الخضراء في عام 93ه في جيش ضخم عدته ثمانية عشر الفا جلهم من العرب. الأوضاع التاريخية للمغرب والاندلس تصبح واحدة ابتداء من النفي من القرن الخامس الهجري/ الحدادي عشر الميلادي، فقد أصبح الجناح الغربي لعالم الإسلام كله في معركة مصير واحدة أمام الغرب

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 60.

الأوروبي الصاعب، وحتى في أيام المرينيين عندما توقف المغبرب عن التدخل في شئون شبه الجزيرة الأندلسية بعبد معركة الطريف؛ أو ريو سالادو استعر التمحام المغرب والأنسدلس في مصمير واحد، لأن إسمبانيما والبرتمغال أقبلمتا تهاجمان سواحل المغرب، وفي عصر الهايسسورج - الذي يسمى في التاريخ الإسبياني بعصر الأسرة النميساوية La Casa de Austria والذي بلغ ذروته في عصر شارل الخامس إمبراطور الهايسبورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا وابته فيليب الشاني - اتسع نطاق الصراع بين الإسلام والنصرانية فشمل سواحل المغرب جـميعًا، ووصل حـتى جزيرة جربة وطرابلس، وشاركت فـيه الدولة العثمانية في عصرها الذهبي خلال القرن السادس عشر كله، وهو عصر سليم الأول وسليمان القانوني ثم سليم الثاني، وزاد التحام المغرب وشب جزيرة أيبيريا خاصة وقد اتسع نطاق نشاط مسجاهدي البحر المسلمين دفاعًا عن حدود بلادهم، وهو نشــاط يســمي في تاريح الغــرب الأوروبي باسم القــرصنة La Course وهو صراع بحرى له منطقه ودوافعه، بل مبرراته التاريخية. وهذا كله جعلنا نضع خرائط كل الغرب الإسلامي في باب واحد بما في ذلك نشاط المسلمين في غالة، وهي فرنسا، في أوائل القرن الهجري الثاني/ الشامن الميلادي، وفستح المسلمين لصقلية وما كمان لهم فيمها من تاريخ حتمي نهاية تاريخها الإسلامي.

يختلف الكتَّاب القدامى في أصل موسى بن نصير، إذ يقول البعض أنه من لخم، ويقسول البعض أنه من بكر بن وائل من بني شههاا الكندي الحضرمي. شغل نصير والد موسى منهب قائد حرس معاوية وهو أمير على الشام، وكان له من قوة الشخصية وأصالة الرأي ما يسمح له بعدم إجابة كل رغبات معاوية حتى في وقت الأزمات الخطيرة. أما موسى فإنه كان قد شغل

في المشرق وظائف هامة آخرها وظيفة مستشار أخي الخليفة عبد الملك، وهو الشاب الصغير بشر بن مروان والى البصرة. ولقد ألقى عليه الخليفة مسئولية فساد إدارة أموال النصرة، وأراد عقبابه فلجأ موسى إلى عبد العزيز بن مروان - إذ كان أثيرًا لديه - فتدخل من أجله لدى عـبد الملك حتى عفا عنه، وأقام موسى في كنف عبد العزيز بالفسطاط. ولا نعرف ماذا كان نشاط موسى في مصير، ولكن الظاهر أن عبد العبزيز بن مروان كان يلح في أن تؤول ولاية المغرب إلى ابن تصيير، وأن فشل ولاة الخليفة في المغيرب أمام ثورات البربر كان من الأسباب المواتية لكي يصر عبد العزيز على تقديم رجله. فابن عبد الحكم ينسب إلى عبد العزيز أنه قال لحسان عندما طلب منه أن يسحب مولاه تليدًا من برقة: «ما كنت لأفعل بعد إذ ضيعتها فاستولى عليها الروم». وهكذا نستطيع أن نقول أن موسى كان المرشح لـولاية تونس المغرب العربي بعد وفاة حسان، والذي أيد الترشيح في ذلك الوقت هو والى مصر الجديد عبد الله بن عبد الملك أخو الخليفة الوليد بن عبد الملك، فسيره الوليد إلى تونس. وصل موسى إلى القيروان، وتسلم مقاليــد الأمور من أبي صالح مولى حسان ونائبه على إفريقية. ويقول ابن قتيبة أنه أساء إليه فأغرمه عشرة آلاف دينار، ووجهه إلى المشرق في الحديد. والنظاهر أن موسى سنار إلى المغيرب وهو يرنو إلى تحقيق ما لم يستطـع سابقوه أن يحققوا مثله. هذا ما يفهم ممــا يرويه ابن قتيبة وينقله ابن عبذاري من أن موسى عندما وصل إلى إفبريقيــة وصار على رأس الجيش ذبح عصفورًا وقع عليه ولطخ بــدمه صدره من فوق ثيابه، ونتف ريشه وطرحه على نفسه، وقال هو الفتح ورب الكعبة. وأنه صعــد المنبر وخطب الناس فقال: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَبِلَي عَلَى إِفْرِيقِيةَ أَحَدَ رَجِلَينَ مَسَالُم يَحِبُ الْعَافِيةَ . . . أو رجل ضعميف العقميدة قليل المعرف وأيم الله لا أريم هذه القلاع والجمبال

الممتنعة حتى يضع الله أرفعها ويذل أمنعهـا ويفتحها على المسلمين». والحقيقة أن حسان وإن كان قسد مهد إفريقية والمغرب الأوسسط فإن المغرب الأقصم لم يكن قند تمهد أمام العبرب، وهذا ما وقع على كاهل موسى، وبندأ موسى أعماله بالقضاء على بقايا جيوب المقاومة في المغرب العربي، فسيَّر كتيبة من 500 (خمسمائة) فارس إلى قلعة زغوان (على مسيرة يوم من القيروان) فتم فتحمها، ودخل إلى القيروان من سبيها عشرة آلاف رأس. أما عن حملات موسى في المغرب الأوسط والأقصى فقد نجحت نجاحًا باهرًا، وكانت أشبه ما تكون بنزهات عسكرية - كما يقال. فالكُتَّاب لا يتكلمون إلا عن أعداد خيـالية من السبي والأسـري تصل في بعض المدن إلى 100 (ماثة) ألف رأس وأكشر. أما عن التواريخ فعنير ثابعة أو مجهولة إطلاقًا، وأما عن مواضع العمليات العسكرية فغير أكبدة بالمرة. والذي تتفق عليه المنصوص هو أن موسى بن نصير قام بثلاث عمليات عسكرية كبرى، قاد إحداها هو بنفسه، وقام بالاثنتين الأخريين ابناه عبيد الله (أكبر أبنائه) ومروان. وهنا ذكبر لعملية رابعة قام بهـا زرعة بن أبي مدرك. ويرجع الفضل إلى نص عُـبيد الله، الذي نشره بروفنسال، في توضيح الخطوات الرئيسية لتلك الحملات التي كان هدفها المغرب الأقصى، والتي تذكس بالحملة الكبرى التي قام بها عقبة بن نافع قبل ذلك بعشرين سنة. وهناك ينبغى أن نشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الكُتَّابِ قد خلطوا بين أعمال موسى بن نصير وأعمال عقبة بن نافع، وأنهم نسبوا إلى عقبة بعض أعمال موسى. وبدأ موسى بأن أخضع قبائل اليربر التي خرجت على الطاعة بعد مسير حسان إلى المشرق، وكذلك التي لم تكن قد خضعت بعــد للعرب. خرج موسى من إفريقيــة نحو المغرب الأوسط وولاية طنجة، فتبددت القبائل أمامه نحو الغرب، فتتبعها عبر السوس الأدني حتى

بلاد سجلماسة ووادي درعة. والظاهر أن القيبائل التي استبد بهما الخوف اختلطت ببعضها البعض خلال تلك المطاردة الرائعة. فبينما يذكر عبيد الله أن موسى وجيد كتامية هناك (بدرعة)، وأنه قتل مبلكهم كماميون، يضيف ابن عذاري الذي ينقل عن ابن قتيبة إلى كتامة قبائل هوارة وزناتة. وخضعت تلك القبائل لموسى الذي ولي عليهم رجلا منهم، وتركهم بعد أن استوثق منهم بأخذ الرهائس من أشرافهم وعباد بالسبي الكثبير. ورجع مبوسي إلى المغرب الأوسط حيث لقى قبائل صنهاجة، وقبتل ملكهم على وادي ملوية. وتبالغ الروايات في عظم النتائج التي حصل عليها موسى في حملته هذه، حتى قيل أن سبى مدينة سجوما (أوسكوما) الصغيرة ~ وهي من مــدن قبيلة أوربة كان 100 (مائة) ألف عما أدهش الخليفة الوليد، فكتب إلى موسى: «ويحك أظنها إحدى كذباتك، فإن كنت صادقًا فهذا حشر الأمم". وتقول الرواية أن موسى أخذ من جلديد بثار عقبة في سجومنا على يدى أولاد عقبة أنفسهم، وهم عيباض، وعشمان، وأبو عسيدة، وموسى، الذين كبانوا معه فقبتلوا 600 (ستمائة) رجل من كبار أهل تلك المدينة. وكان من الطبيعي وقد حقق موسى ذلك النجاح الساهر أن يوسع دائرة نشاطه في بقيسة أنحاء المغرب. فسيّر ابنه مروان على رأس قوة من خسمسة آلاف رجل إلى السوس الأقصى، كمما سيّر قائده زرعة بن أبي مدرك إلى بربر مصمودة في أطلس العليا. ونجحت الحملتان فرجع مروان بسبى كثير كان مجالاً خصبًا لخسيال الكُتَّاب، أما زرعة فلم يلق حربًا من المصامدة الذين أعلنوا خضوعــهم، وقدموا إليه رهائنهم كما قدمت غير مصمودة الرهائن. وكانت هذه هي المرة الثانية التي تطأ فيها الخيالة العربيسة أرض مصمودة بعمد دخول عقبة. وتأكمد انتشمار الإسلام في بلاد المصامدة الذين دخلوا فيه طوعًا.

#### فتح طنجة،

وهكذا بعد أن تم لموسى إخضاع المغرب الأوسط والمغرب الأقصى، من صحراء درعة إلى السوس الأقصى إلى بلاد المصامدة، تطلع مبوسي نحو طنجة التي كانت تخبضع للأميـر الرومي يليان (جـوليان) منــذ أيام عقــبة. والمقصود بطنجة هنا هو الولاية، التي كانت في القيديم تتسع لمسيرة شيهر، وليس المدينة حتى أن الكُتَّاب عندما يتكلمون عن فتح طنجة يشيرون إلى فتح السوس الأدني، وهي البلاد الواقعة خلف مبدينة طنجة، حبيث خضعت القبائل هناك، وولى عليهم موسى واليًا من قبله أحسن فيهم السيرة. ونجح موسى في انتسزاع طنجة (المدينة) لأول مسرة، وكان ابها من السيرير بطون من البتر والبرانس بمن لم يكن دخل في الطاعمة. ووضع موسى على ساحل طنجة حامية للرباط تتكون من 1700 (ألف وسبعمائة) رجل تحت قيادة ابنه مروان. والظاهر أن ظروف الرباط لم تكن ملائمة بالنسبة لمروان، فلم يلبث أن انصرف بعد أن الجهد هو وأصحابه الركا القيادة من بعده إلى طارق بن زياد. والظاهر أن البربر أقسلوا على الرباط على الساحل الطنجي بحسماس لا نظير له إذ لم تلبث قوات طارق أن بلغت 12 (اثني عشر) ألف رجل، هذا ولو أنه كان من بين هؤلاء البربر رهائن المصامدة، وغيـرهم من رهائن بربر المغرب، مع بضعة عشر رجلاً من فقهاء العرب يعلمونهم قواعد الإسلام وأصول الشريعة. ويذلك تم فتح المغرب الاقصى إلا إقليم سبتة الذي بقي بيد يدي يليان، وانتشر الإســلام فيه، وذلك حوالي سنة 90هـ/ 708م وهو قريب من التاريخ الذي يجعل فيه بعض الكُتَّاب ولاية موسى للمغرب. وقرر موسى العودة إلى إفريقسية بعد أن استعمل طارق بن زياد على طنجة، وفي الطريق إلى القيروان فستح موسى مدينة مجانة، على مسيرة 3 أيام من القيروان على

الحدود التونسية الجزائرية الحـالية، على يدي بشر بن فلان الذي أعطاها اسمه فأصبحت تسمى قلعة بشر.

#### طارق في تلمسان وعلاقته بيليان:

هكذا استقر موسى بن نصير في القيروان، ولم يبق له في إفريقية من ينازعه، بينما ناتبه ومولاه طارق بن زياد فسي طنجة يتم تمهيد المغرب، ويتطلع إلى الأندلس. ولقــد لاحظ بعض الكُتَّابِ - ولهم الحق في ذلــك - أنه كان من الغريب أن يكون طارق في طنجة، الـتي تكاد تكون هي وسبــتة مــدينة واحدة ذات شطرين على المجاز إلى الأندلس، بينما كانت سبنة بين يدى يليان. فرجع البعض أن مستقر طارق كان في شمال بلاد درعة في المنطقة التي ستسبني فيهما سجلماسة، وهي تفللت حاليًا ﴿لأنْ سَلَّا وَمَا وَرَاءَهَا مَنَّ أرض فارس وطنجة وسبتة كانت للنصاري». ولكن هذا الاحتمال منقوض من وجهين: أولهـما أنه يتعارض مع النصـوص التي تجمع على أن طارق بن زياد كان بطنجة أو بساحلها. وثانيهما أنه ما كان العرب ليستقروا في الصحراء الجنوبية القاحلة بعد أن كانت لهم الأقاليم الخصبة الساحلية في الشمال، وهذا ما وجههم فعلاً نحو الأندلس شــمالاً بدلاً من الاتجاه نحو السنغال والسودان الغربي جنوبًا. وحقيقة الأمر أن الكُتَّاب يــقصدون بطنجة الولاية الفسـيحة، وليس المدينة الصغيرة. وإذا ما كانت ولاية طنجة تمتــد إلى مسيرة شهــر كما أشرنا. وإذا ما كانت مدينة سلا (حيث مــدينة الرباط الحالية) تعتبر داخلة في نطاقها من جهة الغرب، يكون امتمداد مدينة طنجة من جهة الشرق إلى حدود المغرب الأوسط ومدينة تلمسان. وهذا ما تؤيده بعض روايات ابن عبد الحكم التي تقول أن يليان، عندما أرسل إلى طارق يحثه على فتح إسبانيا، كان اطارق يومشذ بتلمسان، وموسى بالقيسروان، وهذا يعني أن تلمسان كانت بالنسبة للمغسرب في ذلك الوقت قرينة للقيروان بالنسبية للمغرب العربي، مما يحمل على السظن بأن مدينة طنجة ذاتها دخلت في حوزة العرب مع مدينة 
سبتة وبقية أملاك يليان عندما تم التحالف بين هذا الأخير وبين طارق 
وموسى. ولا يمنع من ذلك ما يُفهم من رواية أخبار مجموعة من أن موسى 
بن نصير افتتح فعلاً طنجة، وأنه حاول فتح سبتة ولكنه وجد عند يليان عدة 
وقوة ونجدة ليست تشبه ما قبلها فلم يطقهم فرجع عنهم إلى طنجة، وجعل 
يجتث ما حولهم بالمفاورة فلم يطقهم، فلو صح ذلك لكان من المغامرة أن 
يقيم طارق إلى جوار خصمه القوي الذي لا يطبقه.

أقام إذن طارق بتلمسان مع زوجته أم حكيم على حدود ولاية طنجة الشرقية كما يقول ابن عبد الحكم، واستمر في اتباع سياسة حسن الجوار التي اتبعها العرب إزاء يليان منذ أيام عقبة بن نافع، ولم يحاول أن ينتسزع مدينة سبتة، ولو أن العرب استبولوا على دواخلها. وأخذ طارق يراسل يليان ويلاطفه، واستجاب الأمير الرومي الذي كان يــقف موقفًا دقيقًا بين القوط في الأندلس والعرب في المغرب لرغبة طارق، وتوثقت عبرى الصداقة بينهما، فكانا يتبادلان الهدايا، وانتهى الأمر بأن أدى يليان خدمات حاسمة للعرب فكان العمامل الفصال في فتح إسمبانيا. أصمبح المغرب ممنذ عام 86هـ ولاية مستقلة عن مصر . ونجح موسى بن نصير في افتتاح المغرب كله، ولم تستعص عليه سوى مدينة سبــتة لمناعتها، وشدة تحصنها، واختــلاف سفن القوط إليها بالميرة والإمدادات عن طريق البحر، فلم يتمكن من التعلب عليها. وكان يحكمها من قبل القوط الغربيين حاكم اسمه جوليان، ويسميه العرب يليان النصراني أو وليان أو إليان. وقد اختلفت المصادر العربية في شخصية يليان، فبعضها يذكر أنبه قوطي وبعضها يزعم أنه رومي، وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة. وأغلب الظن أن يليان كان حاكمًا عامًا من قبل الدولة البيزنطية على

ولاية مورطانية الطنجية، وكانت تابعة لمورطانية القيصرية، إحدى الولايات السبع الخاضعة للدولة البيزنطية، بدليل أنه كان يحكم سبتة وطنجة عندما قام عقبة بحملته الكبرى إلى السوس الأدني، فلما عجرت الدولة البيرنطية عن حمايتها، ولت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية. تولى يليان شئون هذا الإقليم في سن مبكرة، وأقمام طويلاً في أرض المغرب حتى توثق عملاقته بمن جاوره من قبائل البربر، واستطاع أن يكتسب صداقة البسربر له، حتى أصبح ملمًا بشئونهم، وأصبح يعد نفسه واحدًا منهم، لذلك اختلط الأمر على الناس فظنوه بربريًا، ومن هنا كان مرجع الرواية التي تنسبه إلى غـمارة. أما علاقيته بالدولة الفوطية، فمرجعه أنه كان يتبوجه بطلب المعبونة إلى هذه الدولة، لبعد ممدينته عن بيزنطة، واضطراب أحوال الدولة البميزنطية في هذه الفترة. وحدث إبان الفتح العربي للمغرب، في ولاية عقبة أن اغتصب لذريق Rodrigo، دوق باطقة وحاكمها بقرطبة عـرش القوط بإسبانيا من أبناء غيطشة Witiza ، وأثار ذلك نقمة أنصار غيطشة وأبنائه عليه، فهبوا ضد هذا المغتصب المتسور الذي انتزع الملك من السبيت الشرعي لنفسه، وبدأت حركة استقلالية في أطراف البلاد، ظلت مستمرة حتى دخول المسلمين أرض الأندلس، واشتبعلت نيران الشورات في طليطلة وغيرها، وتبعذر على وقلة Achila أن يتوجمه إلى العاصمة بعد وفاة أبيم غيطشة، واضطرت أمه، التي أرادت أن تضبط ملك أبيه، إلى الفرار همي وأخبواه أرطبباس Artavasdes والمنهد Olmundo، وعمه أبه Oppa أسقف إشبيلية، والنجأ الجميع إلى جليقية. وحاول وقلة أن يسترد عرشم، فأعد جيشًا بقيادة عمه ووصيم رخشندش Rechesindo، فأسرع لذريق بالسير على رأس جيش كثيف واشتبك مع جيش رخشندش، وهزمه في موقعة كبرى قتل فيها الوصى، وتفرق أتباعه.

ويغلب الظن أن وقلة فر إلى المغرب العربي بعد ذلك، وأقام عند يليان حاكم سبتة، وكان ما يزال علمي ولائه للملك غيطشة وأبنائه. أما لذريق فقد استبقى ولدى غيطشة الآخرين: وهما أرطباس والمند، إلى جواره، حتى يستوثق من إخلاصهما له، ويقضى بذلك على الثورات الموالية لبيت غيطشة. وأمعن لذريق في مطاردة أنصار وقلة بالأذي، فقروا من إسبانيا، والتمسوا سبل النجاة إلى أقصى الشمال، أو إلى سبتة، ولاذوا بحماية يليان الذي كان مخاصمًا للذريق. وبمساعدة يليان، نجح هؤلاء اللاجنئون في الاتصال بالعرب، وحثوهم على فستح إسبانيا أملاً في استسرداد العرش لأميرهم وقلة، اعتقادًا منهم أن العرب الطارقين لإسبانيا لمساعدتهم، لن يكونوا في حاجة إلى استيطانها بعد افتتاحهم لها، وأن مرادهم لا يعدوا ملء أيديهم من الغنائم، ثم يخرجوا عنها لأصحابها. ويعتقد سافدرا أن يليان كان بمت بصلة القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة، وكان من الطبيعي لذلك السبب، أن ينضم إلى صفوف الخارجين على لذريق، وينفتح لهم أبواب مبدينته، ويعمل على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب، مستعينًا في ذلك بالعرب. ولكن يليان فيما يظهر، لم يشأ أن يعلن عبدائه للذريق مرة واحدة، حتى لا ينقلب عليه، فتظاهر بولائه له حــتى لا تنقطع إمدادات القوط عنه، وكان يضــمر في قرارة نفسه الكيد له. ولكن حادثًا وقع في ذلك الوقت كان سببًا في انضمامه صراحة إلى جانب الثوار، وإقدامه على طلب العون من العرب، وتحريضهم على فتح إسبانيا. فقمد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كبير من الجسمال تدعى فلورندا، وكان قد بعثها منذ أيام غـيطشة – شأنها في ذلك شأن غيرها من بنات الأمراء والنبلاء - إلى بلاط الملك بطليطلة للتأدب بآداب الملوك، فوقعت موقعًا حسنًا في عيني الملك، ويقبال أنه استكرههما على نفسها،

فاحتمالت الفتاة على إبلاغ أبيها سرا بما أصابها على يدي لذريق، فمتضاعف حقده عليه، وعزم على الانتقام، ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه العرب، فبسعث إلى طارق بن زياد الذي ولاه موسى أميرًا علمى طنجة قائلاً: «إنى مُدخلك إسبانيا» (1).

في الوقت الذي خلف فيه الذريق؛ اغيطشة؛ كيان العرب قيد ثيبوا أقدامهم في شمال المغرب وانتهوا من احبتلال منطقت الوسطى. ولم يقف حاثلاً في وجمهة انطلاقمهم الشرس والعنيمة سوى المحيط الأطلمنطي. . كان بوسعهم توجيه الدفء صوب الجنوب وتجاوز جبال الأطلس دون عبواثق لاحتلال الصحراء والبلاد السوداء ومساحات صحراوية شاسعة الفوا مثلها، لكن أنظارهم – على خلاف المتموقع – اتجهت إلى شبه جزيرة أيبسبريا، وكأنما استهوتهم الأراضي الخصبة وثراء المدن العبيقة، ولذا كان من الضروري اتخاذ القرار بمهاجمة إسبانيا. ومع هذا، فقرارهم لم يخل - بالـتأكيد - من بعض التردد ربما النفور. فهناك عائق لم يعتبادوا عليه قد جعلهم يمعنون التسفكير: الحاجز البحري، بالرغم من قمصره، سيفصل بينهم وبين قواعد الانطلاق وسيجعل الاتصال بالمقسر الرئيسي للإمبراطورية العربية محفوفا أكثر بالمخاطر لاتساع هوة المسافة. لم تكن المهمة سهلة، ويغلب الظن بأن الملابسات التي أحاطت اتخاذ القرار وقتها كانت: الخوف من المجهول والثقة الزائدة بالنفس، إضافة إلى تأكيدات من معسكر الخصم بحسن الاستقبال. ومن المحتمل أيضًا أن العرب لم يكن ليفكروا بهذه السرعة مهاجمة إسبانيا لو لم تحفزهم بعض الدعوات الداخلية ولو لم يؤازرهم البربر (رعاياهم الأفارقة الجدد الذين دخلوا الإسلام حديثًا). فلم يكن قد استقر بعد احتلالهم الحديث للمغرب، ولم

<sup>(1)</sup> د. عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 181.

تسفر غاراتهم على بعيض مراكز المغرب الأقصى عن نشائح حاسمة، من الصعب تحديد تاريخ مؤكد للمحاولات الأولى لاسلمة المغرب نظرا لظاهرة المد والجزر التي صاحبت عمليات العرب العسكرية في المغرب العربي خلال الربع الآخير من القرن السابع ولردود أفعمال البرير المستمرة. ومع هذا، يبدو أن عقبة بن نافع - في الفترة من 681 - 682م - قد توغل حتى طنجة، وشن منها غارات شجاعة على قلب المغرب ذاته حملته إلى «ولبلة» ثم إلى «وادي درعة» وتخوم الأطلس الكبير، وإلى السهول الواقعة بالقرب من الأطلنطي، لكن مرور عـقبـة الخاطف بتلك الأمـاكن لا يضمن ولاء الكتل البـربرية من الوهلة الأولى ولا صدق تحبولها إلى الإسلام. وكان كل القبواد العرب الذين أرسلهم بعد ذلك الخلفاء الأمويون إلى المغرب العسربي قمع حركات التسمرد البربية والقضاء على زعمائها وخاصة اكسيلة، والكاهنة، بعد وفاة الخليفة عبــد الملك بن مروان وتولية ابنه الوليــد عام 705م تجدد العــزم على إتمام فتح المغرب، وأسندت المهمة إلى موسى بن نصير. ومشل معظم قادة العرب العسكريين في تلك الفترة، فإن موسى بن نصير هذا (الذي احتفظ له المجد مع طارق بن زياد بشرف فتح إسبانيا) كان قائدًا حربيًا من الطراز الأول وسياسيًا بارعًا (ولنذكر بأنه اشتغل بالسياسة - قبل تعيينه حاكمًا على المغرب العربي - في الشرق تحت إمرة والى مصر في البداية ثم خليفة دمشق بعد ذلك). وحقيقت حملة منوسي إلى المغرب نجياحًا منقطع النظينر: فقيد اتجه بجيشه أولاً إلى اسيشيل ماساً (Sichilmasa)، ثم إلى ضفاف نهر المولوية، (Muluya)، بينما نجح أحد أبنائه في إخمضاع بربر «المصمودة» في الأطلس الكبيسر. وأعاد موسى فتح «طنجـة» لكنه أرجأ لبعض الوقت الاستــيلاء على السبنة؛ البيزنطية. ولكي يوطد فتـوحاته أخذ رهائن من القبائل الخـاضعة له

بغرض تبعليمهم الدين الجديد ولتبحويلهم بعبد ذلك إلى دعاة مبتحبمسين للإسلام. وبعد أن تم له كل هذا، عاد إلى المفرب العربي تاركًا على المغرب نوابًا عنه من العرب أو من البربر الذين يدينون له بالولاء، ومن هؤلاء طارق ابن زياد الذي تولى حكم طنجة. ثارت أقاويل عديدة حول شمخصية ايليان، حاكم مسبتة الذي ارتبط مع عقبة بن نافع - منذ حملت الأولى - بمعاهدة تنص على التبعية للقائد العربي مع الاستمرار أميرًا مستقلاً على مدينته. حاول بعض المؤرخين المعاصرين إثبات أنه كــان أحد وجهاء مملكة القوط، أو أنه كان زعيمًا بربريًا مسيحيًا ينتسب لقبيلة "غمارة" (Gumara)، واسمه الأصلى يلسان (بالياء). لكن الأكثر احتسمالاً أنه كنان واليًّا بسزنطيًا تابعًا لإمبراطور القسطنطينية ظل محتفظا لبضع سنوات بولايته على سبتـة كآحر معقل بيزنطي في الأراضي الأفريقية. ولم يكن بوسع هذا الوالي البيزنطي التخلى عن علاقة حسن الجوار أو تبادل المصالح ليس فقط مع شعوب البربر المحيطة به بل أيضًا مع كبار رجال الدولة القـوطية القريبة. ومن الطبيعي أيضًا أن يكون قد تعاطف مع ابن غيطشــة بعد أن سلبه لذريق ملكه، وأن يكون قد أوى إليه عـددًا غير قليل من الساخطين أو المغـضوب عليهم في شبـه جزيرة أببيريــا. ولمعرفة البواعث التي حــدت بـ«يلبان، التحالف مع المسلــمين لا مفر من الرجوع إلى الحكايات التي أوردتها المصادر العربية، علمًا بأن الأدب المسيحي المتأخر قد فنَّد منحاها الأسطوري. ومع هذا، لا نستطيع أن نمر مرور الكرام على تلك الأقاصيص برغم ما يكتنفها من شكوك. وطبقًا للمسصادر العربية فإن الكونت يليان كانت له ابنة تدعى «إلكافا» أو «فلورندا» وأرسلها -غشيًا مع تقاليد ذلك العصر - إلى البلاط الملكي لكي تتربي تربية الأميرات. وذات يوم رآها الملك لذريق فأسره جمالهـا ولم يتورع عن سلب عفافها. ولما

علم يليان بالامر ذهب على وجه السرعة إلى طليطلة، متجشمًا سوء الاحوال الجوية في هذا الفصل من السنة، وأعاد ابنت إلى إفريقية وأقسم برد الإهانة. وعلى هذا، فإن مسئولية الأحداث الجـسام التي هبطت على إسبانيا منذ اليوم الأول لسبقوطها في أيدي المسلمين لا بد وأن تتحملها - إلى الأبد - تلك الفتاة المسكينة التي تحولت إلى مادة خصبة لكل الأجناس الأدبية: فأقاصيص العصور المتأخرة - حتى مجموعة «الرومانث» - لا تمل من الحديث عن تلك الفــتـــاة التي شــاهدها لذريق وهي تســتحم في نهــر التاجــة المار بطليطلة(1). والحقيقة أن الغيزوات الكبيرة كان يصاحبها دائمًا (انحلال) سياسي في البلاد المفتوحة، ولم تشذ إسبانيا القوطية عن هذه القاعدة فقبيل غزو العرب كانت الملكمة القبوطية قد اضمحلت يسب النزاعات السياسة والصراعيات الدينية وسوء استغلال الطبقات الكادحة. فلقد امتلأت فترة الثلاثين سنة السابقة على الفتح العربي بالنزاعات من أجل الـوصول إلى عرش طليطلة كـما امـتلأت بدمسائس الأعيمان من رجمال الإقطاع وكذلك من رجمال الدين الذين كمانوا يسعون في أمور السياسة. وهكذا كانت كل الدلائل تشير إلى أن شبه جزيرة أيبيريا كمان فريسة سهلة لمن يطمع في غزوها وذلك في الوقت الذي كمان العرب قد انتهوا فيه من إتمام فستح المغرب الأقصى. والخطوط العريضة لتاريخ هذه الفترة تتمثل في تحقيق الوحدة الدينية في البلاد على يدى الملك ريكارد (Recared) وأصبحت الكاثوليكية هي الديانة الرسمية للدولة بعد أن انتصرت على المذهب الأريوسي. وعن الملك ريكارد يقول ابن الأثير: ﴿وَكَانَ حَـسَنَ السيرة فيجمع الأساقفة وغير سيرة أبيه، وسلم البلاد إليهم وكانوا نحو ثمانين استَفُا، وكان تقيًّا عفيفًا قد لبس ثياب الرهيان». ولكنه بعد قليل من ذلك

<sup>(1)</sup> ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 49.

عاد رجال المدين إلى التدخل في شئون البلاد وكذلك الأمر بالنسبة للنبلاء الذين فرضوا أنفسهم على الملوك واصطدموا بهم. والحقيقة أنه كانت العادة قد جرت على أن تكون الملكية القوطية انتخاسة ولكن الذين كانوا يصلون إلى العرش من الأمراء كانوا يعملون على أن يخلفهم أبناؤهم في الحكم بما كان يثير منافسيهم من النبلاء. ولم تمنع هذه الأحوال المضطربة من ظهور عدد من كبار الملوك مثل فرسسفنت Recesuinth الذي عمل قانونًا مأخوذًا من القانون الروماني والعرف القوطي والذي ظل يعمل به لفترة طويلة بين نصاري إسبانيا الإسلامية. ويعتبر الملك اواميا Wamba الذي خلف رسسفنت من الأمراء الذين عرفسوا بالنشاط وبحسن تدبير الأصور، ولو أنه ترك الحكم في ظروف غامضية واعتكف في أحد الأديرة. أما الملك الذي خلفه وهو إرفج (Ervig) فقد عمل على تحديد امتسازات الملكية. ولقد تميز حكم الملك «أجيكا Ægica» (687 - 702م) بانعقاد ثلاثة مسجاميع دينية كان الهسدف الأول منها هو تسوية النزاع بين الملك وورثة سلف إرفج، أما الشاني فقــد انعقــد بمحاكمــة مطران طليطلة «ششبيرت Sisberts» لمؤامرة كان يدبرها. أما المجمع الثالث فقد انعقد للحكم في مؤامرة اتهم بها اليهود، إذ نسب إليهم أنهم اتصلوا بإخوانهم يهود المغرب من أجل تحريض العرب على غزو إسبانيا. وكانت الأحكام ضد اليهود قاسية إذ أعلن استعبادهم ومصادرة أموالهم وفصل أبناءهم عنهم منذ سن السابعة.

## غيطشة ولذريق

أشرك فى 693م أجيكا معه في الحكم ابنه غيطشة (Witiza)، ولم يكلف هذا الأخير نفسه عناء التقدم للانتمخاب عند وفاة والده 702م، بل إنه عمل على تهميئة ولاية العمهد لابنه أخميل الذي كان شمابًا يافعًا. وكان ذلك من

أسباب سبخط النبلاء. الذين كان ينكل بهم عما زاد في الجفوة بين الملك من جهة وبين النبــلاء ورجال الدين من جهة أخرى. وهكذا عندمــا توفي غيطشة حوالي 709م لم يستطع ابنه أخيل - الذي كان في ولايت في شمال البلاد -من العودة إلى طليطلة. بل إن أمه وأخويه «المند Olmondo» و«أرطباس -Ar dabast اضطروا إلى الهرب من العاصمة والالتجاء إلى إقليم الجلاقة (غاليسيا). واختار خصومهم في طليطلة الدوق لذريق (رودريك) الذي كان حاكمًا لإقليم قرطية للجلوس على العرش. وتمكن لذريق من توطيد مركزه فهـزم الجيش الذي أرسك ضده أخيل. ومع أنمه توجد رواية تقـول أن إخوة أخيل لجأوا إلى المغرب ليحرضوا العرب على غزو بلادهم، فأغلب الظن أنهم تصالحوا مع الملك الجديد ودخلوا في خدميته. هذا ما تقول به الرواية العربية التي تصف المعسركة التي دارت بين طارق بن زياد وبين لذريق إذ تجمعل إخوة أخيل في جانب الملك لذريق رغم غدرهم به. وقصة الملك لذريق في المصادر العربية لها طابع أسطوري رغم أنها تحوي الكثير من الحقيقة. فهناك قبصة البيت المغلق في طليطلة والذي فتحه لذريق ورأى فيه صورة العرب وهم على صهوة جيادهم. وهناك قصة اغتصابه لابنة الكونت يليان (Julien) التي كان أرسلها والدها إلى بلاطه لتتأدب أدبًا ملوكيًّا فلم يحافظ عليها لذريق. وتقول الرواية العربية أن ذلـك كان السبب في سخط يليان على الـقوط وعمله على الثار بتحريض موسى بن نصير على فتح الأندلس. وتختلف الروايات العربية من تحديد شخصية بليان الذي كان حاكمًا لمدينة سبتة عا دعا إلى اختلاف الباحثين المحدثين تبعًا لذلك. فهو أمير قوطي في نظر البعض وهو أمير رومي في نظر غيرهم، كسما رأى فريق ثالث أنه بربري الأصل. والحقيقة أنه يمكن القول أن يليان، بصفته حاكمًا لقلعة سبتة التي تعتبر آخر معاقل البيزنطيين في

سواحل المغرب، كان قائداً بيزنطيًا، ولكنه بسبب دقة موقفه في سببة كان على علاقات طيبة بالبربر في داخل البلاد من أجل التجارة، كسما كان على علاقات حسنة مع ملك طليطلة المقريب منه والظاهر أنه كان قد انضم إلى جانب أبناء الملك غيطشة وأن ولايته كانت ملجاً للساخطين على الملك القوطي. في هذه الظروف السياسية، ودون إهمال قصة الثأر لشرف ابنته التي أحضرها من بلاد طليطلة إلى سبتة، سارع يليان بالذهاب إلى القيروان في إفريقية حيث لقي موسى بن نصير وصور له سهولة فتح إسبانيا وأغراه بالمغانم الكبيرة التي سبعود بها المسلمون من هناك. ووافق موسى بن نصير شريطة آن يتعاون معه يليان بأن يبدأ باستطلاع الساحل الإسباني. ورجع القائد البيزنطي يتعاون معه يليان بأن يبدأ باستطلاع الساحل الإسباني. ورجع القائد البيزنطي ألى سبتة وأعد قوة صفيرة نزل بها على ساحل الجزيرة الخضراء (Algeciras) عا كان في جنوب إسبانيا الإسلامية وعاد من هذه الفارة بالمغانم والأسرى، بما كان له اثره في تشجيع العرب على القيام بالمخاطرة وعبور بحر الزقاق من ساحل المغرب العربي إلى الساحل الإسباني.

هكذا اقتنع موسى بن نصير بضعف المقاومة القوطية، وإسكانية القيام بالفتح. ولما كان من الضروري أن يحصل على موافقة الخلافة في دمشق أولا فإنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك يستأذنه في العبور واشترط الخليفة في رده أن يكتفي موسى بالقيام بغارات استكشافية خشية التغرير بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. وعندما كتب إليه موسى أنه ليس ببحر متسع، وإنما هو خليج يبين ما وراءه. كتب إليه الوليد: الختبرها بالسرايا وإن كان الأمر على ما حكيت، لم يكد يليان يرجع إلى سبتة حتى شد الرحال من جديد إلى المغرب في طريقه للقاء حاكمها موسى بن نصير. وفي اللقاء زين له الاستيلاء على إسبانيا (أبيريا) حيث إنه لن يكلف المسلمين سوى القليل وسيعود عليهم

بالخير العميم. وقبل موسى عرض يليان التعاون معه، وكلفه بمهمة تفقد واستطلاع الشاطئ الإسباني. وبمجرد عودته إلى سبتة جهز قوة بحرية صغيرة وأغار بها على خليج الجنزيرة الخضراء (Algeciras) فأصاب الكثير من الغنائم والأسرى وقفل عبائدا إلى مدينته. وقعت هذه الغارة التي بهرت مسلمي شمال المغرب، في أكتوبر أو نوفسبر عام 709م (90هم). يقول المؤرخون العرب أن سيخونة الاحداث أقنعت موسى بن نصير بإمكانية إعداد حملة ضد إسبانيا، لكن كان عليه الحصول على موافقة الخليفة. في المرة الأولى لم يعط الوليد بن عبد الملك التصريح الذي طلب من حاكمه على إفريقية الاقتصار على الاستكشاف بفصائل من الفرسان لاختيار صمود القوط وللتعرف على حقيقة الأوضاع السياسية للبلاد «حذار اأضاف الخليفة – من التغرير بالمسلمين في بحر شديد الاهوال».

في يولية عام 700م (رمضان 91هـ) وطأت أقدام أربعمائة مقاتل مسلم، منهم مائة من الفرسان، تحت إمرة البربري طريف بن مالك أرض شبه جزيرة أيبيريا. اجتازت القوة المضيق في أربع سفن زودهم بها الكونت يليان، ومن ونزلت في بقعة عرفت فيما بعد برأس طريف (نسبة إلى قائد الحملة). ومن هناك قام المسلمون بشن عدة غارات ناجحة على شاطئ مضيق جبل طارق وعادوا محملين بالأسلاب والغنائم وخاصة بأسيرات إسبانيات فاتقات الجمال. وبعد أن تلقى موسى بن نصير في مقره بالقيروان حصته من الغنائم وبها جملة من الفاتنات المسيحيات أمر بإعداد الحملة. وبالرغم من أن الإبراد الأول للكونت يليان لم يتم بناء على رضة موسى بن نصير بل كان تلبية الابجدة التي طلبها الملك المخلوع وأخيلاء (Akhila) من الحاكم البيزنعلي. ولم يكتف المؤرخ بهذا بل ذهب في افتراضه إلى ما هو أبعد حينما نوه بإمكانية أن

احاكم طنجة؛ ليطلبوا منه العون؛ وهذا من قبيل تحسميل النصبوص ما لا تحتمل. لكن لا يوجد ما يمنعنا من الظن بأن عثلي السلطة العربية في شمال المغرب قبل أن يحسموا أمرهم كانوا مرتبطين - بفضل المساعي الحميدة للكونت بليان - باتفاقيات مع أنصار «أخيلاء؛ وبدون هذه الاتفاقيات لا يمكن تفسير تواضع إمكانات الحملة ولا النجاح الساحق الذي حققته. وتولى قيادة الحملة حاكم طنجة طارق بن زياد الذي لـم يتفق المؤرخون على تحديد أصله: فيينما نسبه البعض إلى البربر تحدث آخرون عن أصله الفارسي. ومن المرجح قيام الكونت يليان بمرافقة الحملة كمستشار سياسي للقائد المسلم. ومرة ثانية -بعد نقل طريق من قبل - سيقوم أسطول يليان الصغير بسفنه الأربع بشق عبساب المضيق دون هوادة جسيئة وذهابًا فسى نفس الوقت الذي شرع فيسه ببناء معديات جـديدة لنقل العون والمدد حينما تستـدعي الضرورة. كانت الظروف مواتية لانشخال الذريق، بصد هجوم معاد على إقليم ابنبلونة، (Pamplona) في شمال مملكته. وفي بداية فسصل الربيع (شهر أبريل أو مايو 711م، الموافق رجب أو شعبان 92هـ) عبر طارق المضيق بصحبة طلائع الجيش المسلم وخندق في سفح جبل «كالبي» (Calpe) - جبل طارق، فيما بعد - لانتظار عبور بقية جنوده. وهكذا نزل طارق بن زياد أرض الأندلس على رأس قواته التي بلغت 12 (اثنى عشر) ألف رجل جلهم من البربر. وحققت الـقوة الإسلامية نجاحًا باهراً لم يسبق له مشيل، فضربت في قلب شبه جنزيرة أيبيريا كمنا يضرب النصل الماضي في قبالب من الزبد. ووصلت مبوسي بين تصبير وهو في القيروان أنساء ذلك النجاح بعد أن كان وصله نصيب في الخُمس من الأموال والسبايا من الإسبانيات الجمـيلات، فهرع في السنة التالية (93هـ/ 712م) بمن

كان معه من القوات العربية، وبصحبته عدد من المشاهير منهم مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك، والتابع المشهور حنش الصنعاني، وحبيب بن أبي عسدة الفهرى، واستخلف على السقيروان ابنه عسبد الله، وعبسر المضيق إلى الأندلس ليتم فتحها أو ليكاد، إلى جنانب طارق، في قرابة سنتين. لم تكن القوات التي جمعها طارق - عملا بتوجيهات موسى بن نصير - كثيرة العدد. وفي هذا الشأن يمكن أن تخامر الذهن فكرة تعممد المؤرخين العرب خفض تعداد الحملة لإبراز نتماتجها بصورة جلية. لكن يجب الأخذ فسي الاعتبار بأن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا مؤهلين بدرجة كافية لنقل جيش ضخم عن طريق البحر. عملي أية حال، فقد كان جميش طارق مؤلفًا من حوالي سبعة آلاف رجل معظمهم من البرير بالإضافة إلى عدد يسير من العرب الخلص. وبمجرد اكستمال الجيش توجه صوب مدينة «كارتيا» (Carteya) قرطاجنة، الواقعة على خليج جبل طارق عند مصب جدول صغير يدعى «جوادار انكي» (Guadarranque). وانطلق بعد ذلك صوب الغرب، وفي مقابل جزيرة صغيرة أمس قاعدة حربية تحمى جيوشه في حالة الاضطرار إلى الانسحاب أو التقهقر (وعلى نفس مكان القاعدة ستظهر فيسما بعد مدينة جديدة تحمل اسم الجزيرة الخضراء» (Algeciras)، وتكفل الكونت يليان بمهمة الإشراف على هذا الاستحكام العسكري والدفاع عنه إذا لزم الأمر.

#### موقعة نهر بَرْياط (Barbate) وفتح طليطلة:

لم تتأخر الأخبار في الوصول إلى لذريق فعاد سريعًا إلى قرطبة حيث جمع مـا لديه من قوات نظامية. وعنـدما علم طارق بهذه التحـركات ارتبك بعض الشيء. استبعد - وقـتها - فكرته السابقة بالسير قدسًا نحو العاصمة، وطلب تعزيزات من المغرب العـربي، فأمده بخمسة آلاف أخرى من البربر، بلغ مجموع قواته اثني عشر الف متحارب، دون حساب أتباع "أخيلا" الذين انضموا إليه. وبعد استشارة مجلسه العسكري - بما فيهم الكونت يليان - قرر طارق البقاء في إقليم "الجزيرة الحضراء" وانتظار غريمه المقوطي. وهكذا سار بحدر تجاه غرب «رأس طريف» حتى وصل إلى بحيرة ضحلة موازية للساحل تسمى «خاندا» (Janda) يربطها بالبحر جدول صغير يدعى «نهر برباط» ظهر جيش لذريق في إقليم «شذونة» (Medina Sidonia) بالقرب من الضفة البمنى للجدول المذكور. عملم طارق - عن طريق جواسيسه - باقتراب لذريق على رأس جيش قوامه مائة ألف رجل (من الواضح أن هذا الرقم مبالغ فيه)، وفي رأس جيلة 177م (28 رمضان 92هـ) التقى الجمعان.

طبقًا للمصادر العربية فإن جناحي الجيش القوطي كانا تحت إمرة مؤيدي وأخيلاً وربما تحت إمرة إخوة هذا الأسير -، وبمجرد أن بدأت المعركة ولى فادخا الجناحين مع جنودهم الأدبار، وحاول لذريق الشبات بقلب جيشه، لكنه لم يجد في النهاية بُدًا من التقهقسر أمام ضغط المسلمين الذين تعقبوه وأنزوا به خسائر فادحة. لقد حدد هذا النصر المباغت للمسلمين على ضفاف نهر برباط أو (وادي لكة، طبقًا لتسمية المؤرخين العبرب) مصير إسبانيا، واستطاع لذريق الفرار باعجوبة من مطارديه الذين استولوا على عتاد جيشه وعادوا محملين بالاسلاب والغنائم إلى معسكرهم. أما عن تفاصيل الاحداث التي تلت المعركة فقد تضاربت فيها الاقوال حتى إن المصادر العربية لم تنفق على رأي. وبعد انتصار نهر برباط الكبير تفتحت أمام طارق بن زياد أبواب الأندلس على مصراعيها. ولو انصاع للأوامر التي تلقاها قبل رحيله وعاد بموجبها إلى إفريسقية أو قبع في مكانه لإعلام أولي الأمر بما حدث وانتظار تعليماتهم الجديدة لكان قد ارتكب خطأ جسيمًا. لكن حماسه الحربي ونشوة النصر بددا

شكوكه ومسخاوفه وجعسلاه - بالإضافة إلى تحسيس كل من الكونست يليان وأنصار ابن غيطشة - يتخذ القرار بالمضي قدمًا إلى الأمام. كان هدفه الأول قرطبة، على نهر الوادي الكبير؛ وللوصول إليها كان عليه عبور نهر «شنيل» (Genil) والاستيلاء بالقوة على مدينة إستجة (Ecija) التي اعتصمت بها فلول القوط الهاربة. وبالقرب من هذه المدينة حقق طارق نصرًا جديدًا، وانضم إليه جمع غفير من الساخطين على النظام القوطي وعمن فضلوا التحالف مع المنتصر على نير العبودية. ومن جهة أخرى، فقد قدّم له يهود جنوب إسبانيا ما بوسعهم من عون.

وعلى ضوء ما استجد من ظروف فضل طارق السير بغالبية الجيش نحو طليطلة، وترك لعدد من قواده القوات اللازمة لدحر أية محاولة قوطية لعرقلة تقدمه. وفي هذه الاثناء قام المولى "معنيث" بمهاجمة قرطبة والاستيلاء عليها في أكتوبر 711م (مطلع عام 93هـ). وبالرغم بما يقوله بعض المحللين فإن فتح المسلمين للمدن الواقعة أقصى شرق الاندلس (مثل غرناطة ومالمقة وإقليم مرسية) لم يتم إلا بعد هذا التاريخ بكثير. أما بالنسبة لطليطلة - عاصمة الملك لذريق - فإنها لم تبد أية مقاومة، ووجدها الغزاة شبه خالية من السكان. فبينما كان طارق يقترب منها غمادرها على عجل أسقف الكنيسة الإسبانية (سيندريدو) متجها إلى روما، وحذا حذوه في الفرار غالبية السكان. وفي الحاضرة القوطية - التي تعج بالكنائس والقصور - وضع طارق يده على ثروات لا حصر لها، وفي تقديرها ذهب خيال المؤرخين العرب كل مذهب. ويبدو أن طارق لم يلبث طويلاً بطليطلة بل غادرها وواصل تقدمه في الاتجاه الشمالي الغربي حتى وصل إلى وادي الحجارة (Guadlaijara) بعد اجتباؤه للسلملة جبلية لم يتحدد اسمها. لكن «سافدرا» يقول إنه لم يتحاوز «قلعة لسلملة جبلية لم يتحدد اسمها. لكن «سافدرا» يقول إنه لم يتحاوز «قلعة لسلملة جبلية لم يتحدد اسمها. لكن «سافدرا» يقول إنه لم يتحاوز «قلعة لم

هنارس، (Alcala de Henares) وعاد لتسضية الشتاء في طليطلة. وفي حملة ثانية وصل إلى المايا، (Amaya) بمحافظة ابرغش، (Burgos). يذكر المؤرخون أن موسى بن نصير بدلا من ابتهاجه بالنجاح الساحق الذي أحرزه طارق، وتهنئته على ما قدمه للإسلام من فتــوحات، تملكه الحقد واستبد به الغضب، ولم لا! وهو يرى خيبانة الحظ له - وهو القبائد الذي لا يُشق له غيب. -ومساعدته لمجرد معتوق مجهول الأصل من أتباعه، ومع هذا، فليس من الإنصاف في شيء الاعتقاد بأن الحقد وحده هو الـذي دفع موسى للذهاب بنفســه إلى إسبانيا. يمكن الــظن بأن طارق خاف - أو على الأقل، انزعج -من اتساع وهشاشة فتوحاته السريعة، ومن ثمَّ فقد طلب من رئيسه إرسال مدد لتعـزيز قواته ولتـأمين المدن التي سقطت في يده. على أية حــال، فقــد وجد موسى بن نصــير جـيشًا قــوامه 18000 رجل في انتظاره على ســـاحل المغرب العربي لمضيق جبل طارق. كان معظمهم هذه المرة من العرب: بينهم كثيرون من التابعين (ممثلي الأرستقراطية الجديدة) وزعماء قيسيون ويمنيون. اجتاز بهم موسى المضيق وألقى مراسيه في الجزيرة الخضراء في يونية 712م (رمضان 93هـ). وبدلاً من أن يتجه إلى طليطلة ليتحد هناك مع طارق فـضّل العمل لحسابه الخساص. استولى أولاً على شَذُونة (مدينة ابن السسليم)، ثم اتجه نحو الشمال (جهة إشبيلية التي لم تكن قد فتحب بعد) ليحتل ثغري «قرمونة» (Carmona) و«قلعة جابر» (Alcala de Guadaira)، ليأتي الدور بعد ذلك على إشبيلية ذاتها. بالرغم من أن بعض المؤرخين يتحدث عن حصار لإشبيلية دام عدة أشهر إلا أن الأكثر احتمالاً أن المدينة لم تقاوم مقاومة شديدة لان الحامية القوطية كانت قد تركتها وهربت صوب الشمال، في اتجاه البلة؛ (Niebla). بعد سقوط إشبيلية قرر موسى الاستبيلاء على اماردة، (Merida) التي تجمع فيها حلفاء "لذريق" الاساسيون. فاقت مقاومة هذه المدينة توقعات المسلمين. ظل الثغر محاصراً طيلة الشتاه التالي ولم يسقط إلا في 30 يونية عام 713م (1 شوال 94هـ). غنم منه مـوسى ثروات لا تحـصى، ثم واصل تقـدمـه نحـو طليطلة وأرسل إلى طارق ليكون في استقباله. وفي نفس الوقت أرسل ابنه عبد العزيز لإخماد التمرد الذي اندلع حديثًا بإشبيلية، وللاستيلاء - أيضًا - على «لبلة» باجة (Baja) و«أكشونية» (Osonoba).

خرج طارق لاستقبال رئيسه والتقى به عند «طلبيرة» (المثغر الأوسط) (Talavera). ويذكر المؤرخون العرب أن اللقاء لم يكن وديًا ولا حميمًا؛ لأن موسى وبخه فيه وضربه بالسوط. وطبقًا لـ اساقدرا، فإن موسى اتجه - بعد لقائه بطارق في طلبيرة - صوب جبل فسرنسا (ومكانه الحالي محافظة شلمنقة Salamanca) لتعقب الملك المخلوع (لذريق) الذي احتمى به؛ وأسفرت المطاردة عن قتل آخـر ملك قوطي في نهـاية صيف 713م بالقرب مـن محلّة اسينجويلا دي لنوس كورنينخنوس» (Sigoyuela de Los Cometamames) الواقعة شمال قرية القامس» (Tamames). وأغلب الظن أن موسى انطلق من طلبيرة إلى طليطلة، حيث سلمه طارق الكنوز الملكية ونفائس الكنائس التي غنمها، وطاب له المقسام - في هالة ملك حقيقي - بحاضرة القوط القديمة. واستخدم الحاكم العربى دار سك العملة التي كانت تابعة لملوك القوط القدامي في سك عملة ذهبية نُقش على أحد وجهيها بحروف لاتينية (بسم الله، لا إله إلا الله؛، وعلى الوجه الآخر نُقـش: ﴿ضُرُبِ فِي إسبانيا عــام (مع ذكر العام الهجري ومما يقابله بالميلادي). ومن الأرجح أن موسى أمسضى شتاء 713 – 714م في طليطلة، وأرسل خــــلاله كلا من على بن رباح ومغــيث (الذي فتح قرطبة) إلى خليـفة المسلمين بدمشق ليطلعاه على نتائج الغـزو. وعندما تحسن

الجو انطلق إلى سرقسطة ليفتحها عام 714م (لم يتمكن من تحديد اليوم والشهــر)، وأبقى عليهــا التابعي «حنش الصنعانــي» الذي أسس بها مســجدًا كسيرًا. ومن سيرقبطة واصل منوسي تقدميه نحو الاردة؛ (الثغير الأعلى)، سالكًا الطريق الروماني الذي يربط عاصمة "رغون" (Aragon) ببرشلونة ويمتد بعد ذلك إلى «أربونة» (سبتمانيا) بحذاء البحر الأبيض. فهل كان يفكر في مدّ فتوحاته إلى الجانب الآخر من البرانس؟ على أية حال، فقد توقف المشروع لعودة رسوله مغيث حاملاً الأوامر من الخليفة الوليمد بن عبد الملك بضرورة مشول كل من موسى وطارق أمامه في دمشق ليطلعاه ينفسيهما على نتائج الحملات المتمتالية. تمهل موسى في الرحيل إلى الشمرق لأنه لم يرد ترك شبه جزيرة أيسيريا قبل توطيد فتحه لـ اكتسبريا، (Cantabria) والأقاليم المساخمة لسلاسلها الجبلية (ومن بين هذه الأقاليم المنطقة التي ستسمى فيما بعد بقشتالة العتبقة). وهكذا، فسينما أعطى أوامره لطارق بمواصلة السير في الطريق الروماني الذي يمتد من سرقسطة باتجاه وادي نهر ﴿إِبْرُهُ (Ebro) لينعطف بعد ذلك صوب «جليـقية» (Galicia)، قام هو بالاسـتيــلاء على المنطقة الواقــعة جنوب سلاسل اكتتبريا، الجبلية. اتبع طارق خط سيره المحدد من قبل وخضع له «فرتون» (Fortun)، زعيم «رغون» الذي تحول إلى الإسلام لسيحتفظ بثرواته وأملاك. . ثم واصل تقدمه إلى ثغر «أمايا» (Amaya) فاستسولي عليه، ومن بعده على اليون؛ (Leon) والمُستُرْقه، (Astoraga). وفي هذه الأثناء سار موسى بحددًا، الضفة اليمني لنهر «إبره» وغييَّر اتجاهه إلى اسورية؛ (Soria) والوادي الأعلى «لنهر الدويرة» (Elduero)؛ وبعد ذلك اتحدت قواته بمقوات طارق لبتجها نحو الشمال - المنطقة المستدة من «أشتوريش» (Asturias) إلى الذي انسحب سكانه إلى مرتفعات (Oviedo) - الذي انسحب سكانه إلى مرتفعات

اقمة أوروباً ليخندقوا فيها<sup>(1)</sup>. صعد موسى شمالاً نحو أشتوريش، حيث لجأ سكان الإقليم إلى الاعتصام بالجبال المعروفة بقمم أوروبا (Pices de Europe).

وفي حملة موسى البعيدة المدى هذه يقول ابن قنيبة: الها جاوز سرقسطة اشتد ذلك على الناس، وقالوا: أين تذهب بنا حسبنا ما في أيدينا... وأخذ حنش الصنعاني بعنانه ثم قال: أيها الأمير إني سسمعتك وأنت تذكر عقبة، وتقول: لقد غرر بنفسه وبمن مسعه، وما كان مسعه رجل رشيد وأنا رشسيدك اليوم: أين تذهب تريد أن تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظم مما أعطاك الله،

## عودة موسى اللخمي إلى دمشق:

لم يجد موسى بن نصير بداً من الاستجابة لرغبة الخليفة في العودة إلى دمشق، فقى فل بعد فتحه لبلاد جليقية عائداً إلى إفريقية، في رفقة طارق، ورسولي الخليفة إليه، مارين في طريقهم بقرطبة، حيث أخرج موسسى مفيئاً من بلاد قرطبة، ووهبه داراً أخرى بغرب المدينة. ولعل ذلك كان سبباً في تعامل مغيث الرومي عليه. ثم مضى موسى إلى إشبيلية، وهناك استخلف ابنه عبد العريز في ذي الحجة سنة 95هم، بعد أن اختارها له عاصمة للأندلس. وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية، واستخلف موسى ابنه الأكبر عبد الله وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية، واستخلف موسى ابنه الأكبر عبد الله إلى الأندلس، إلى أن رحل أبوه منها متوجها إلى المشرق في 95هم. وأنه اصطحب معه عند عودته إلى المشرق أولاده مروان وعبد الأعلى وعبد الملك (2). ثم سار هو وولداه عبد الأعلى ومروان، وصحبهم طارق، ورسولا

<sup>(1)</sup> ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 55.

<sup>(2)</sup> د. السيد عبد العزيز، المرجع السابق، ص 192.

الخليفة، ويعض الأسرى من قواد القوط، ومباثة رجل من أشراف الناس من قريش والأنصار وسائر العرب، نخص بالذكر منهم: عياض بن عقبة وأبو عبيدة وزرعة بن أبي مدرك، وسليمان بن بحر، ومن البربر مائة رجا, منهم: بنو كسيلة بن لمزم، وبنو يسدد ومزدانة ملك السوس، وملك ميورقة ومنورقة، ومن أولاد الكاهنة، وماثة مـن وجوه ملوك الروم الأندلسيين وعـشرون ملكًا من ملوك المدائن التي افتتحها بإفريقية. وخرجوا معه بأصناف ما كان في كل بلد من طرفها، واستخلف بطرابلس رجلاً اسمه بكر بن عيسي القيسي، حتى انتهى إلى مصر، فلم يبق بها فقيه ولا شريف إلا وصله وأعطاه. ثم خرج من مصر متوجهًا إلى فلسطين، فـتلقاه آل روح بن زنباع. ونحروا له خمسين بعيرًا. ثم خرج وتسرك عندهم بعض أهله، وصغار ولده، وأعطى آل روح بن زنباع عطاء جزلا. وكان الوليد مريضًا، فكتب إلى موسى يأمره بالإسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة، وفي نفس الوقت كتب سليمان ولي عهد الخليفة إلى موسى يأمره بالتأنى في سيره رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد، فتكون كل غنائم المغرب والأندلس له، ولكن مـوسى استجاب لرغبة الخليـفة، وجد في سيره حتى قدم إلى دمشق، والوليد ما يزال حيًّا، فسلم له الأخماس والمغانم والتحف والذخائر، ولم يطل العبهد بالبوليد، فلم يمكث إلا ثلاثة أيام بعبد قدوم موسى إليه، ثم توفي. وأفضت الخلافسة إلى سليمان، وكان يحقد على موسى لمخالفته له، فصب عليه جام غضبه. فعنزله سليمان عن عمله، وأقصاه، وحبسه، وأغرمه غرمًا عظيمًا. وذكر ابن عذاري أن سليمان أمر به، فَأُوقِفَ فِي يَوْمُ شَدِيدُ الحَمْرُ فِي الشَّمْسِ، وكَانَ مُوسِي بَادَنَّا، فَلَمْ يَتَحَمَّلُ حرارة الشمس فسبقط مغشيًا عليه، وإن سليمان أغرمه ثلاثماتة ألف دينار، وأمر بتعذيبه، وعزم على قتله، فباستجار بيزيد بن المهلب، وكانت له حظوة

عند سليمان، فاستوهبه منه. ويضيف ابن الأثير أن موسى احتاج أن يسأل العرب في معونته، كما تخلص سليمان بقتل واليه عبد المعزيز والي إسبائيا وعبد الله والى المغرب الأقصى.

هذا الفاتح لم يلق من الخليفة سليمـان بن عبد الملك إلا الجحود وقضى بقية عسمره ذليلاً مغسمورًا ومات مغسمومًا، ويبدو أن طارقًا لقى نسفس المصير المجهول، وقد كان موسى في الحقيقة من أعلام الإسلام، فتح للعرب فتوحًا تضعه في الصف الأول من رجالات الإسلام الأواثل، فهسو واضع أساس ما أدركه المسلمون من سلطان وحضارة في غرب البحر الأبيض المتوسط، لأنه لو لم يفتح الأندلس لاستمر المغرب مهددًا بأفدح الأخطار. وكان تصرف سليمان بن عبد الملك إزاء الفاتحين العظيمين أمرًا مؤسفًا إذ أنه لم يعرف قدر هذين القائدين ولم يكافئهما بما كانا يستحقان، ولم يكن ذلك غريبًا منه إذ فعل مثل ذلك بفاتحي تركستان والهند: قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي. وعلى كل حال فإنه لم تمض على حملة الفتح الأولى غير ثلاث سنوات حتى أصبح شب جزيرة أيبيريا الولاية الجديدة التي أضيفت إلى دولة الإسلام بعــد اقتطاعها من قــارة أوروبا المسيحــية. ومنذ ذلك التاريخ استــقر المسلمون في البلاد لا على أنهم غزاة قدموا للغنيمة ومن ثم فهم ينوون العودة إلى مواطنهم، وإنما على أهم نواة لمجتمع وليد، وفاتحـة لعصر جديد تغير به وجه التاريخ. ولم تكن مسألة المال هي التي أودت وحدها بموسى بل شاركتها السياسة الجديدة للدولة التي صاحبت النقلة من عسهد الوليد إلى عهمد أخيه سليمان. فلقد أودت تلك السياسة بآخرين غير موسى من كبار رجال الدولة من أهل الحرب والسياسة. فطارق بن زياد انتهى هو الآخر فسي المشرق نهاية مغمسورة، وقتيبة بن مسلم بطل فتوح «ما وراء النهر» راح هو الآخر ضحية

سخط سليمان، فتم اغتياله على أيدى رجاله الذين طالما قادهم إلى ميادين البطولة والظفر. وكذلك أبناء موسى بن نصير وهمما والى إسبانيا عبد العزيز بن نصير ووالى المغمرب العربي عبد الله بن نصيم عن طريق أيدي رجالهم. هؤلاء الرجال أدوا للخلافة والإسلام خدمات جليلة، فوسموا حدودها إلى أقصى مـشارق الأرض ومغساربها، ولقوا في النسهاية نكران الجمسيل أو جزاء سنمار. وإلى جانب مـزاج الخليفة أو أهوائه الشخـصية حاول البعض تفـسير ذلك التغيير العنيف في سياسة الدولة عن طريق مسألة النزاع العصبي بين القبائل العربية، فرأوا أنه بعد أن كان الوليد يسير على سياسة محاباة الحجازية والاعتماد عليهم في أمور الحرب والإدارة، سار سليمان على سياسة عكسية فحابى اليمنية واستخدمهم وأنزل سخطه بختصومهم. ولكن هذه النظرية -مع صحتها إلى حد كبيسر - ليس فوق مستوى النقد: فطارق بن زياد كان من الموالي، وموسى بن نصير نفسه اختلف في أمره ورجح البعض أنه لخمي من أصل عربي يممني. وربما كان لموقف هؤلاء الفاتر أو العدائي من سليسمان بن عبد الملك. وهو ولى للعبهد، وعملهم من وراء الستار على تحسريض الخليفة الوليد على أن يعهد بعض ولده بدلاً من أخيه أثره فيما أصابهم من سخط سليمان. وإلى جانب كل هذا نظن أن الخلافة استشعرت شيئًا من الخطر من وجود رجال ممن لهم مثل باع موسى بن نظير وقستيبة بن مسلم - ممن يذكرون بعمرو بن العماص وخالد بن الوليمد - في أطراف الدولة البعيمدة، خشمية نزوعهم إلى الاستقلال أو محاولة التحرر من سلطان الخلافة. والظاهر أن هؤلاء القواد تصرفوا في تلك الأقطار النائية - ولهم الحق - بشيء من الحرية ينم عن الطموح والرغبة في الاستنزادة من السلطان. فبعض الروايات تشبير إلى أن فتح إسبانيا الإسلامية ما بين إلحاح موسى وتردد الوليد، تمامًا كما يقال

أن عمرو بن العاص دخل منصر دون موافقة عمر. وينتين طموح موسى في فتوحه البعيدة في وادي الأبره وأعالي أراجون ذلك الطموح الذي كان يتعدى طاقة رجاله حتى احتج عليه حنش الصنعاني قائلاً: اأتريد أن تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظم مما أعطاك الله؛ وعندمــا سُئل موسى بن نصير لماذا لم يمكث في عزه وجاهه بعيدًا عن منال الخلافة، قال: ﴿ وَاللَّهُ لُو أَرِدَتَ ذَلَكُ لَمَّا نالوا من أطرافي شيئًا، ولكن آثرت الله - عز وجل - ورسوله ولم أر الخروج عن الطاعة». والحقيقة أنه رغم أن موسى وقع في قبضة الخلافة وأصبح تحت رحمة خصومه، إلا أنه كان يمثل خطرًا شديدًا على سليمان. فلقد حف موسى إلى الشام تاركًا بلاد المغرب وإسبانيا الإسلامية جميعًا تحت سلطان أبنائه: فقد كيان عبد الله بن موسى في القيروان، وعبد الملك بن موسى في طنجة، وعبد العزيز بن موسى في إشبيلية. فكان على الخليفة أن يكون حذرًا في معاملة موسى، وفي العمل على استخلاص ولاياته الغربية من أيدى أبنائه عندما حرض أتباعه على قتملهم والتخلص منهم، مما يؤخذ على سليمان من نكرانه لجميل كبار قواد الدولة حستى عد ابن عذاري فعله مع موسى وبنيه من هفواته التي لم تزل تنقم عليه.

### ولاة إسبانيا الإسلامية بعد موسى بن نصير:

جهود محمد بن يزيد (97-100هـ) وإسماعيل بن عبيد الله (100-101هـ) في نشر الإسلام:

لم يكن سليمان بن عبد الملك راضيًا عن تصرف موسى بن نصير بحكم المغسرب وإسبانيا الإسلامية، ولعل ذلك كان من الاسباب التي أدت إلى استغنائه عن خدماته، فهقد رأى سليسمان في استئنار صوسى بحكم المغرب وإسبانيا الإسلامية بواسطة ولديه عبد العزيز وعبد الله ميلاً إلى الخروج عن

الخلافة، وجنوحًا إلى الانشفاق عن الدولة. وعلى الرغم من ذلك فقد استبقى الخليفة سليمان عبد العزيز بن موسى على ولاية إسبانيا الإسلامية لمآثره العديدة، وجهوده المضنية في استكمال فتح البلاد، وتنظيم الدولة الإسبانية الإسلامية. أما بالنسبة لعبد الله بن موسى، فاستشار وزيره رجاء بن حيوة فسيمن يصلح لولاية المغرب، وقال له: «أريد رجلاً له فسضل في نفسه، أوليه المغرب العبريي، فاستمهله ابن حيوة أيامًا ليفكر ويبحث عن شخص تتوفر فسيه هذه الصفة، ثم قسدم عليه وقال له: "قد وجسدت رجلاً له فضل. قال: من هو؟. قال: محمد بن يزيد مولى قبريش، فقال: ادخله على، فأدخله عليه، فقال سليمان: يا محمد بن يزيد، اتق الله وحده لا شريك له، وقم فيسما وليستك بالحق والعدل، وقسد وليتك المغسرب العربي.. ويسذكر ابن عذاري أن محمدًا بن يزيد استقر بالمغرب العربي بأحسن سيرة وأعدلها، وكان سليمان قد أمره بالقبض على عبد الله بن موسى وتعذيبه ومصادرة أمواله وأموال بنى موسى. وساد السلم والأمن بلاد المغرب في ولاية محمد بن يزيد، وفي خلال هذه الفترة السلمية القصيرة، التي نعم فيها البربر بالاطمئنان والعدل، قام محمد بن يزيد بفــتح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى، كما بعث السرايا إلى ثغور إفريقية والجزر المجاورة لها. وكان محمد بن يزيد يقسم ما يصيب من غنائم على جنوده دون أن يحجز لنفسه شيشًا منها، فكان مثلاً طيبًا للوالى السعادل النزيه. وقد كان لهذه السياسة الحكيمة أشرها العميق في كسب أفواج جديدة من البربر إلى الإسلام. فلما توفي سليمان بن عبد الملك 99هـ استعمل الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز تابعيًا جليلًا وإمامًا زاهدًا هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر دينار على المغرب العربي.

#### ولاية عبد العزير بن موسى والاستقرار في إسبانيا الإسلامية،

كان مبوسي بن نصبير قبد ترك الله عبيد العزيز واليًّا على الأندلس، فقضى أيام ولايته في استكمال فتح شبه الجزيرة الايبيرية، في شرقها وغربها، ففتح كورة تدمير (مرسية) صلحًا بعد أن استسلم ملكها، وقضى على جيوب المقماومية ولذا عده بمعض المؤرخين ثالث فماتحي الأندلس، وكمان معمروفها بالصلاح والتقـوي والشجـاعة والإقـدام، بارعًا في تنظيم الحكومـة وترتيب إدارتها، متبعًا سياسة الرفق والاعتدال والوفاء. لم تكن تركة الابن تتمثل فقط في استكمال فتح إسبانيا، بل كان لزامًا عليه أيضًا توطيد التواجد العربي في تلك الاقاليم التي خسفعت للإسلام وبقيت فيسها - بالرغم من سلبية غالبية السكان وخاصة في المناطق الزراعية - جيوب للمقاومة تهــدد سلامة الغزو، وقد سناهم بشكل مؤثر في إنجاز هذه المهنمة توافد مسلمين جند قادمين من شمال أفريقيا للاستيطان في شب الجزيرة. لم يحكم عبد العزيز سوى فترة قصيرة لأنه اغتيل بعد سنتين من رحيل والده. ببداية حكم عبــد العزيز بن موسى بن نصير في 95هـ/ سبت مبر 714م يبدأ ما يعرف باسم عصر الولاة التابعين، أي الذين لم يكن لهم استقلال الفتح، إذ كانت قد بقيت مناطق واسعة لم يدخلها المسلمون، فوجّه عبد العزيز همه إلى السيطرة عليها، وكان من بينها المنطقة الغربية (البرتغال الحالية) فاستولى على بايرة (Evora) وشنترين (Santarem) وقلنبرية (Coimbra)، وجه حملات أخرى نحــو الشرق لتستولي على بنبلونة (Panpiona)، وطركونة (Tarragona) ويرشلونة وجرندة الجيرونة؛ (Gerona) ثم ما يليها من أرض فرنسا مثل أربونة (Narbome)، كما اتجه من إشبيلية شرقًا فاستولى على مالقة (Málage) وإلبيرة (Elvira) ثم واصل مسيرته حتى المنطقة التي تعـرف باسم تدمير (Tudmir) (وهي التي أصبحت قــاعدتها فيما بعد مدينة مرسية (Murcia) وكانت فيها إمارة شبه مستقلة يحكمها أمير قوطي يدعى "Teodomiro" وتسميه المصادر العربية تدمير بن عبدوش، ويبدو أن هذا الأمير كان من الحزم والدهاء بحيث أوهم المسلمين بأن لديه قوة كفيلة بمقاومتهم عما جعل عبد العزيز يؤثر أن يعقد معه صلحًا يعترف له فيه بسيادته على إمارته على أن يؤدي جنزية سنوية مع بذل الأمان له ولأصبحابه في نفوسهم وأموالهم وإطلاق الحرية لهم لممارسة شعائر دينهم وحماية كنائسهم. ويعد هذا العهد بين عبد العزيز وتدمير هو الوحيد الباقي لنا من معاهدات الصلح بين الفائحين وأهل البلاد. وقد أصبح لإقليم تدمير به وضع متميز في الاندلس. عقد الحاكم المسلم صلحًا مع هذا الأمير القوطي ينص على بقائه على رأس إمارته مقابل اعترافه بالتبعية للدولة الإسلامية في الأندلس وتسديده للجزية وتسليسمه سبعة ثغور منبعة، واحتفظ لنا بعض المؤرخين بنص هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين. ونقدم فيما يلي النص الكامل هذه الاتفاقية الهامة التي تعتبر أول وثيقة دبلوماسية مدونة في تاريخ إسبانيا الإسلامي:

ابن غَنْدُرِيسُ إذ نزل على الصلح أن له عهد الله ومشاقه وما بعث به أنسياءه ورسله وأن له ذمة الله على الصلح أن له عهد الله ومشاقه وما بعث به أنسياءه ورسله وأن له ذمة الله عز وجل وذمة محمد على الا يُقدم والا يُؤخر لاحد من أصحابه بسوء، وأن لا يُسبَون ولا يُعرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم، ولا يقتلون، ولا تحرق كنائسهم ولا يكرهون على دينهم، وأن صلحهم على صبح مدائن: أوريُولة، ومُولَّة، ولَمُنتَلّة، ولقنت، وإيه، وإلش، وأنه لا يدع حفظ العهد، ولا يحل ما انعقد، ويصحح الذي فرضناه عليه والزمناه أمره، ولا يكتمنا خبراً علمه، وأن عليه وعلى أصحابه غرم الجزية، من ذلك على كل حر: دينار، وأربعة أمداء من قمح، وأربعة أمداء من شعير، وأربعة

اقساط خل، وقسطًا عسل، وقسط زيت، وعلى كل عبــد نصف هذا. شهد على ذلك: عشمان بن عبيدة القرشي، وحبيب بن أبي عبيدة المقرشي، وسعدان بن عبــد الله الربعي، وسليمان بن قيس التجيــبي، ويحيى ابن يعمر السهمي، وبشر بن قيس اللخمي، ويعيش بن عبد الله الأزدى، وأبو عاصم الهذلسي، وكتب في رجب سنة أربع وتسمعين؟. ويثيم ذلك مشكلة تناولمها المؤرخون والفقسهاء هو ما فُتح من الاندلس عنوة ومـا فُتح صُلحًا، ذلك لأن في الفقه الإسلامي تفريقًا بين أوضاع المناطق التي تفتح بهذه الصورة أو تلك، وليس هذا موضع استقصاء الآراء المختلفة في هذا الموضع، على أنه يظهر أن أرض الأندلس قد اعتبر معظمها أرض صلح، وأن الذي فتح منها عنوة كان قليلاً جدًا. وأرض العنوة في الشريعة هي التي ينبغي أن تخمس، وأن يخرج الخمس من خسراجها ويوزع على الفاتحين. أما أرض الصلح فهي التي تترك بأيدى أصحابها ويصالحهم المملمون على أرضهم وشجرهم فقط دون سائر أموالهم، ومن هنا نرى أن الجنود الفاتحين قد استقروا في أكثر أرض الأندلس على أنها إقسطاعات خالصة لهم. وطبقًا لما أورده بعض المؤرخين فإن عسبد العزيز تزوج بأرملة الملك لذريق، التي تطلق عليها المصادر العربية «أيلة» بينما يسميها الإسبان اليخيلونا، (Egilona)، وقد دخلت الإسلام بعد ذلك وكنيت بأم عاصم نسبة إلى الطفل (عناصم) الذي أنجبت من زوجها الجنديد. وأقام معها عبد العزيز معطم فترة حكمه القصير في إشبيلية. ولم تدم إمارة عبد العزيز بن موسى إلا مدة قصيرة. فقد أدت كسراهية الخليفة سليمان بن عبد الملك له ولابيمه ولاسرته أن دير سليمان مقتله، فيأوعز ليعض رجياله بأن يغتىالوه في نفس تلك المدينة (مطلع رجب عام 97هـ، الموافق مارس 726م) وبأمر من الخليفة سليمان اغتال زياد بن عزرة البلوى عبىد العزيز أثناء تأديته

للصلاة في كنيسة اسانتا روفينا» (Santa Ruvina) التي تحولت إلى مسجد. وقطعت رأس الحاكم وأرسلت إلى دمشق. وبعد مرور عدة أشهر غامضة اجتمع عرب إسبانيا وانفقوا على إسناد مهمة الحكم لأيوب بن حبيب البلخي (ابن عممة عبد العزيز) - الذي يُنسب إليه إنشاء مدينة اقلعة أيوب الكبد العزيز (Calatayud) في الثغر الاعلى حلين ورود أمر الخليقة بتعبين من يراه خلقا لعبد العزيز المقتول (أ). وبنجاح الفتح الإسلامي تنفس أهالي "الأندلس" نسيم الحرية، فقد رفعت عنهم المغارم والأعباء، وعرف الناس سياسة التسامح والإنصاف، وأمنوا على حياتهم وأموالهم وحرياتهم، وعاشوا حياة العدل والمساواة، وترك لهم حق اتباع قوانينهم والخضوع لقضائهم، ولم يظلم أحد بسبب دينه أو عقيدته، ولم يفرض الإسلام عليهم، ومن بقي على دينه لم يكلف بأكثر من الجزية. مقابل حمايته والدفاع عنه وتأمين حقوقه (2).

# ولاة الأندلس على عهد خلفاء الأمويين بدمشق (97-138هـ/ 716-758 758م)،

تعتبر فترة الأربعين عامًا التي تبدأ بمقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير والتي تنتهي بقيام الأسرة الأموية من جديد في شبه الجزيرة الأيبيرية من الفترات الغامضة المضطربة في تاريخ إسبانيا المسلمة. هذه الفترة تميزت بوجه خاص بالسنزاع التقليدي بين العصبيات العربية، ذلك النزاع المذي كان من عوامل الضعف الكبرى في الدولة العربية بالمشرق، كان له صداه في شمال

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 67.

<sup>(2)</sup> الأطلس الإسلامي، ص 12.

إفريقية وإسمانيا. وإلى جانب هذا النزاع العصبي بسين العرب قام في الجزيرة صبراع عنيف بين هؤلاء جميعًا من جهة وبين البربر. وعوامل الضعف الداخلي لم تمنع الإمارة الإسلامية الجديدة من متابعة الجهاد وتوجيه الحملات فيما وراء جبال البرانس من أرض فرنسا وهي (La Gaule) الأرض الكبيرة. وفي أثنائها تم توزيع جند العـرب والبربر على مختلف جــهات الجزيرة، هذا ولو أنه لم يمكن الاستبطان في المناطق الشمالية الغربية التي اعتصمت بها عناصر المقاومــة الوطنية التي ستكوّن بعد قليل نــواة الدول المسيحية الإســبانية التي ستأخذ على عاتقها إعادة غـزو الجزيرة (La Reconquisra). وفي هذه الفترة اختيرت قرطبة لتكون عاصمة للولاية الجديدة، وبدأ في إعمارها لتصبح فيمــا بعد، وخاصة في القــرن العاشر الميلادي، أعظم مــدينة في الغرب على الإطلاق. تتابع الولاة في إسبانيا الإسلامية عقب اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير بشكل غريب: فمنذ دخول طارق حتى وصول عبد الرحمن الداخل الأموى 138هـ/ 758م ولى الأندلس أكثر من 20 واليًا، لم ينقض إلا واحد منهم أكثر من 5 سنوات في الإمارة (هو عنبسة بن سحيم الكلبي 103 -107هـ). هذا في الوقت الذي لم تزد إصارة البعض الآخرين عن 6 أشهر. وهؤلاء الولاة لم يكونوا في الحقيقة إلا ممثلين أو نواب لوالي القيروان (والي المغرب أو إفريقية) الذي كان يعينهم بفضل التـماس أهل الاندلس، عندما لا يطمئنون إلى واليهم. هذا ولو أن بعضهم ولى عن طريق اخــتيار سلفه، كما أن آخرين ولوا عن طريق الخليــفة أو عن طريق انتخاب أهل البلاد أو اخـــتيار الجند (نظرًا لبعد الولاية واضطراب الأمور فيها).

وكانت سياسة الوالي الجديد واضحة في العادة: فالموقف كان يتطلب العمل على استقرار الفتوح ومستابعة إقرار النظام. وحسب طول المدة التي كان

يمكشها الوالي يتناسب نشاطه العسكري والحملات التي يقبوم بها. هذه الحملات انتهت بافتتاح الاقاليم القليلة التي لم تكن قد أخضعت من شبه الجزيرة، وقسع الثورات البسيطة التي قام بها الإسبان، وقادت العرب إلى مسافات بعسيدة فيما وراء البرانس، أي في الارض الكبيرة (أرض فرنسا (Le Gaule). ومن الواضح أن السبب في هذا التغيير السريع للولاة كان يرجع إلى خوف الحلفاء من أن يستقل الوالي بالحكم إذا استقر طويلاً في الحكم، ولا سيما أن البعد الشاسع عن مركز الخلافة لم يكن يسمح بسيطرة الخليفة السريعة على الأمور، وكان الوالي يعين أحيانًا من قبل الخليفة مباشرة وأحيانًا من قبل الخليفة مباشرة أهل البلاد ينتخبون واليهم من بينهم.

#### أيوب بن حبيب البلخي:

آل أمر الاندلس إلى «أيبوب بن حبيب البلخي» ابس أخت «موسى بن نصير»، وهو من العرب الذين اشتركوا في فتح هذه البلاد، ثم استقروا بها، ورأوا أنهم أولى من غيرهم بحكم الاندلس، ولم تزد ولاية «أيوب» على ستة أشهر لم يفعل فيها شبئًا يذكر سوى نقله العاصمة من «إشبيلية» إلى «قرطبة» لان موقعها أوسط وأقرب إلى منازل جماعات العرب في الشرق، والجنوب، والجنوب الشرقى.

## الحربن عبد الرحمن الثقفى،

لم تجر الأمور على النحو الذي أراده «أيوب»؛ إذ قام والي إفريقية الذي تتبعه «الاندلس» بتعيين «الحر بن عبد الرحمن» واليًا عليها، ودام حكمه سنتين

<sup>(1)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، نفس المرجع، ص 127.

وثمانية أشهر، بدأت في (ذي الحجة 98هـ - يوليو 717م)، واستطاع خلالها أن يقمع المنسازعات التي كانت بين العمرب والبربر، ويصلح الجيش، وينظم الإدارة، ويوطد الامن. وينسب إلى «الحر» إقامته دار الإمارة في «قرطبة» في مواجهة "قنطرة الموادي»، وكانت من قبل مقراً للحاكم القوطمي، فاعتنى بها «الحر» وسمى القصر والأرض الواسعة أمامه على ضفة النهر «بلاط الحر». وبعد أن تولى «عسمر بن عبد المعزيز» الخلافة عزل «الحر» عن ولاية «الاندلس»، لاضطراب النظام في آخر عهده.

## السمح بن مالك الخولاني:

كانت «الاندلس» تابعة لإفريقية من الناحية الإدارية، فلما ولي "عمر بن عبد العرزيز" جعلها تابعة للخلافة مباشرة لأهميتها واتساعها، وأقدام عليها «السمح بن مالك الخولاني» (100هـ – 719م)، غير أن تبعية «الاندلس» لإفريقية عادت مرة أخرى في عليه فيزيد بن عبد الملك». ويعد «السمح» من خيرة ولاة «الاندلس»، فضلاً وصلاحًا وكلفاءةً وقدرةً؛ حيث نظم شئون البلاد، وأعاد بناء القنطرة التي كانت مقامة على الوادي الكبير، وكانت قد تهدّمت ولم يعد الناس يستطيعون العبور إلا في السفن، وكان العرب في أمس الحاجة إلى قنطرة متينة يستطيعون العبور إليها من الجنوب إلى عاصمتهم الجديدة، كما أعاد الاستقرار إلى البلاد لحسن سياسته، وحمله الناس على طريق الحق، ورفقته بهم.

لم يكن "السمح بن مالك" كفقًا من الناحية الإدارية فحسب، بل كان أيضًا قائدًا عسكريًا عتازًا قام بحسلة شاملة، اخترقت "جبال ألبرت" من الشرق، وسيطر على عدد من القواعد هناك، واستولى على "سبتمانيا" وأقام حكومة إسلامية بها في هذا الوقت المبكر، واتخذ من "أربونة" قاعدة للجهاد وراء «البرت»، وقد استشهد في معركة مع النصارى عند "تولوز» في يوم عرفية من (102هـ - 721م)، فيتولى القيادة "عبيد الرحيمن بن عبيد الله الغافقي»، وأقر واليًا للأندلس حتى يأتي الحاكم الجديد.

## عنبسة بن سحيم الكلبي،

قدم إلى الأندلس في (صفر سنة 103ه - 727م)، وكان كالسمح بن مالك صالحًا قويًا، فأنفق وقته في تنظيم الإدارة، وضبط النواحي، وإصلاح الجيش، وإعداده لغزوات جديدة، وقد عبر «عنبسة» بجيوشه «جبال ألبرت»، وتمكن من بسط سلطان المسلمين في شرقي جنوب فرنسا، وفي أثناء عودته داهمته جموع من الفرنجة، فأصيب في المعركة، ثم توفي (107ه - 725م). وبعد «عنبسة» توالى على «الأندلس» سبعة من الولاة، تضاقمت خلالها المشكلات، وازدادت الاضطرابات، وانتشر الخلل والخلاف بين الزعماء ورجال القبائل في «الأندلس»، وتجددت المنازعات بين العرب البلدانيين (وهم العرب الذين طال بهم المقام والعمل في إفريقية حتى سموا بالبلدانيين)، والشاميين، وهاجم الأعداء القواعد الإسلامية (أ). شهدت الفترة القصيرة من 726 إلى وها يمي على الترتيب:

يحيى بن مسلمة الكلبي (من 726 إلى 728م - 107 / 101هـ)؛ حذيفة ابن الأحوص القيسي (728م - 110هـ)؛ عثمان الختعمي (من 728 إلى 729م - 721هـ)؛ - 111هـ)؛ الهيشم بن عُفيسر الكناني (من 729 إلى 730م - 111هـ)؛ محمد بن عبد الله الأشجعي (730م - نهاية 111هـ ومطلع 111هـ)؛ وأخيرًا،

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 14.

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، الذي استشهد في معركة «بلاط الشهدا» في أكتوبر 732م (رمضان 114هـ). وهذه المجموعة من الحكام لم تقدم أنشطة ذات قيمة على المستوى الداخلي لإسبانيا المسلمة، وكما لاحظنا فإن اثنين منهم كلبيان (عنبسة، يحيى بن سلامة)، كما يوجد قيسيان على الأقل (حذيفة، الهيثم)؛ ولقد نكل الهيشم باليمنيين في إسبانيا عما أدى إلى مقتل عدد كبير من العشيرة الكلبية، ونتيجة لذلك قام الخليفة هشام بعزله ومعاقبته عقابًا مهيئًا(1).

### عبد الرحمن الغافقي،

ظلت الأمور تجري على هذا النحو المضطرب حتى عُيِّن "الغافقي" واليًا على الاندلس من قبل والي "إفريقية"، في (صفر 112هـ - مارس/ إبريل مرمي التبدأ فترة ولايته الشائية، وقد أيد الخليفة هشام بن عبد الملك ذلك الاختيار. وكان "الغافقي" من كبار رجالات الاندلس عدلاً وصلاحًا، وقدرة وكفاءة، نظم شئون البلاد، وأصلح نظم الحكم والإدارة، وعين أصحاب الكفاءات في المناصب المختلفة، وقمع الظلم، ورد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم، وفرض ضرائب عادلة وعني بتنظيم الجيش وإصلاحه، وأنشأ فرقًا من العرب والبربر، وحصن القواعد والشغور الإسلامية، وجمع أعظم جيش سيره المسلمون إلى فرنسا.

#### موقعة بلاد الشهداء،

في أواثل (114هـ - 732م) سار «الغافقي» بجيوشسه نحو الشمال وعبر جبال «ألبرت» من طريق «بنبلونة» ودخل فرنسا؛ وكان مقتل «الغافقي» خسارة

<sup>(1)</sup> ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 67.

فادحة للمسلمين، وضربة شديدة لمشاريع الخلافة في الغرب؛ إذ أخفقت آخر محاولة بذلتها لفتح العالم الغربي.

## عبد الملك بن قطن الفهري،

تولى «عبد الملك بن قطن الفهري» بعد استشهاد «الغافقي»، فعبر إلى الاندلس في جيش من جند إفريقية في أواخر (114هـ - 732م) وسار إلى الأدلس في جيش من جند إفريقية في أواخر (114هـ - 732م) وسار إلى بلاد «البشكنس» (115هـ - 733م)، وكانت أشد المقاطعات الجبلية مراساً وأكثرها انتفاضاً وثورة، فشتت جندها وألجأهم إلى طلب الصلح، ثم اضطر بعد ذلك إلى أن يرتد إلى الجنوب دون أن يتوغل كثيراً في أرض العدو، لقلة ما معه من الجند، ثم سخط عليه الزعماء، ودب خلاف بين القبائل، وأدى ذلك إلى عزله.

# عقبة بن الحجاج السلولي:

تولى (16هـ - 734م) بعد وعبد الملك بن قطنة وكان رجالاً عظيماً مثل الغافقي، فنشر العدل ورد المظالم، وأنشأ المساجد ودور العلم ونظم الجيش، وتوغل في أراضي الجليقية، شمالي الاندلس، واهتم بتحصين جميع المواقع الإسلامية، ومنح عناية خاصة لثغر الربنة واتخذه قاعدة للجهاد، وأمد رجاله بالجند والذخيرة. وكان يخرج للغزو كل عام على مدار خمس سنوات في الجنوب والشمال الشرقي من فرنسا، حتى أصبح نهر الرون، وباط المسلمين ومعقل فتوحاتهم بعد أن كان الفرنج قد استردوا ما في آيدي المسلمين، وقد استشهد العقبة، في معركة مع الأعداء (121هـ - 739م)، فكان خاتمة الولاة المجاهدين وراه البرت.

#### عبد الملك بن قطن،

أقام عرب إسبانيا الإسلامية اعبد الملك بن قطن، واليًا عليهم للمرة الثانية، فكمان عهده بداية عهد من الفتن والاضطرابات والحروب الأهلية؛ إذ اشتعلت ثورة البربر يسبب تعصب العرب ليني جنسهم وتعاليهم على غيرهم، وكان معظم هؤلاء من «القيسية» الذين يرون أن الدولة الأموية دولتهم، على حين كان العرب البلدانيون ومعظمهم من «اليمنية» بعيدين عن هذه النزعة. وقام البربر في «الأندلس» أثناء ثورتهم بإخراج العرب من المناطق التي شكلت أغلبية بربرية، ويخاصة الجليقية، ومناطق نهر تاجة وغيرها، وظن اعبد الملك بن قطن؛ وهو كبير البلدانيين أن الثورة موجهة ضد الشاميين، ثم ما لبث أن تبين أنها موجهة إلى العرب جميعًا، وأن البربر يسيرون في جيوش ثلاثة: واحد منها متجه إلى «طليطلة»، والثاني نحو «قرطبة»، والثالث نحو «الجزيرة الخضراء». وفي تلك الأثناء كمان «بلج بن بشر القسيسري، أحد قمادة والى المغرب متحاصرًا في «سببتة» مع عشرة آلاف من جنده من قبل البربر الذين ثاروا في إفريقية ضد العرب، تلك الشورة التي انتبقلت أصداؤها إلى الأندلس، فثار البربر هناك ضد العرب. وقد استغاث هؤلاء المحاصرون بوالي إسبانيا الإسلامية «عبـد الملك بن قطن» وطلبوا منه أن يسمح لهم بالعبور إليه لمعاونته في القضاء على ثورة البرير، فاستجاب على مضض وطلب من البلج؛ أن يعود بمن معه إلى المغرب الصربي متى صلحت الأحوال. وقد حقق هؤلاء مع العبيد الملك؛ انتصارات على البربر في شيذونة، وقرطبة، ثم في منعركة حاسمة قرب طليطلة عند وادي سليط قرب الجزيرة الخضراء في أوائل (124هـ - 742م)، وأخذ العرب الشاميون يطاردون البيرير، فتسركوا أراضيهم في الوسط والشمال الغربي، وعادوا إلى المغرب العربي في هجرات جماعية تركت آثارًا سيئة على مستقبل المسلمين في إسبانيا الإسلامية. وكان من نتيجة تلك الهجرات أن تركت الأراضي شمالي نهر تاجة خالية من المسلمين تقريبًا، فامت إليها نفوذ نصارى الشمال، فساحوا فيسها، ولم يمر وقت طويل حتى أصبحت تلك الأراضي نصرانية، وخسر المسلمون بذلك ربع شبه الجزيرة، نتيجة انقسامهم وبغض بعضهم بعضًا. رفض «بلج» العودة إلى المغرب حسب الاتفاق، وقام بعزل «عبد الملك» وزعم أنه الوالي الرسمي بتأييد من البمانية، وانقسمت إسبانيا الإسلامية إلى معسكر للشاميين يضم مائتي ألف، وآخر للعرب البلدانيين ضم مائة ألف، ونشبت معارك قتل فيها «بلج» ومع ذلك التصر الشاميون، وولوا على الأندلس «تعلبة بن سلامة العاملي» في (شوال التصر الستقرار، لكن الحكومة كانت قد ضعف سلطانها، وانقسمت البلاد إلى عدة مناطق نفوذ، واشتعلت الحرب من جديد، ولم ينقذ الموقف إلا قدوم الوالي الجديد.

#### أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي:

أرسله والي المغرب العربي فقدم إلى إسبانيا الإسلامية في (رجب 125هـ - ميايو 743م)، وبدأ ولايته بتأمين العرب البلدانيين والبربر على عملكاتهم ومصالحهم، وحال بين الشياميين وبين إيذائهم، وعمل على القضاء على المنازعات القبلية بين السكان، ورأى بعمد نصيحة ذوي الرأي أن يفرق الشاميين في مناطق لا يوجد فيها بلدانيون أو يمنيون، ويستقر كل فريق منهم بناحية ويأخذ ثلث خراج الارض مقبابل أن يقدموا عددًا عينًا من الجند، كلما طلبت السلطات منهم ذلك، كما تتبع الزعماء الخارجين وسلك معهم سبيل الحزم، وكمان عادلاً فرضى عنه الجسيع (11. غير أن قابا الخطار، ما لبث أن

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 17.

تخلى عن السياسة الحكيمة، ومال إلى قومه من اليمنية وتنكر للمُـضرية، فعادت المعارك بينه وبين خـصومه من جديد، وقتل بعضـهم بعضًا، وانفضت عنه جنده، وعمت الفوضى البلاد إلى أن تولى الفهري.

#### يوسف بن عبد الرحمن الفهري:

تولى الأندلس (129هـ - 747م) دون مصادقة من المغرب العربي أو من دمشق التي كانت قد بدأت فترة من الضبعف فلم تتمكن الخلافة من الإشراف على الولايات، واستقلت الأندلس بشئونها. استقل «يوسف» بولاية الأندلس نحمو عشمرة أعوام، واتفق مع «الصميل ابن حماتم» زعيم المضمرية على أن يتداولا السلطة فيما بينهما، لـكن الأمور لم تستقر، وتجدد النزاع بين المضرية واليمنية، ولم تستبقر الأوضاع ليوسف إلا بعد مقستل زعيم اليمنية (130هـ -748م). وقد حياول «يوسف» إصلاح الدولة، فينظم ششونها المالية، وقسم البلاد إلى خسمس ولايات إدارية على نحو ما كسانت عليه زمن القوط، كسما عنى بتنظيم الجيش وإصلاحه، والقضاء على خيصومه، وشغلت الخيلافة بمشاكلها عن الأندلس. ثم ظهر في شمال البلاد رجل يدعى اعامر بن عمرو بن وهب العبدري،، وبدأ يراسل الخليفة العباسي «أبا جعفر المنصور»، وعين نفسه واليًّا على إسبانيا الإسلامية، وأصبح الشمال في قبضته، وخرج عن سلطان «يوسف» الذي توجمه إلى «سرقسطة»، وحاصرهما بشدة (137هـ -754م) حتى استسلم «عامر»، ثم اتجه «يوسف» بعد ذلك إلى «طليطلة». وفي طليطلة جاء رسمول من قرطبة بخبسر مؤداه أن فتي من بني أميمة يدعى اعبد الرحمن بن معاوية، قد نزل في ثغر المنكب في إسببانيا الإسلامية، واجتمع حوله أشسياع بني أميـة في اكورة غرناطةًا، وأن دعـوته انتشرت بسـرعة في الجنوب، وقد ذاع هذا الخبر في جند يوسف فـأحدث فزعًا واضطرابًا، وتفرق عنه جنده، فاضطر هو والصميل بالعودة بمن معهما متوجهين إلى قرطبة المواجبهة هذا الخطر الداهم، وكان ذلك عبام (138هـ - 755م). وأثناء هذه الفتن استبولى الفرنج على جميع القبواعد الإسلامية في الشيمال مباعدا الربونة أمنع قلاع المسلمين فيما وراء جبال ألبرت، وقد قاوم المسلمون بها، وصبروا على مدار أربعة أعوام، ولم تستسلم إلا بعد خيبانة القوط بها، وقد دخلها الفرنج، وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها (142هـ - 759م)، وبذلك انتهى الوجود الإسلامي فيما وراء جبال ألبرت بعد أن استمر هناك ما يقرب من نصف قرن، وقد حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه قبوى الإسلام في شبه الجزيرة مشغولة بمحاربة بعضها البعض.

# الحملات الإسلاميية إلى بلاد الغال (فرنسا حاليا) خلال النصف الأول من القرن الثامن الميلادي:

شهدت الفترة القصيرة من فتح إسبانيا إلى تأسيس إمارة قرطبة المستقلة عددًا من الحملات التي قام بها حكام إسبانيا العرب في بلاد الغال (فرنسا). ولسوء الحفظ لا توجد سوى وثيقة واحدة – مختصرة - عن هذه الحملات، ولم يأت بعدها اكتشاف جديد يؤكد فحواها أو يستكمله، ولهذا السبب لم تتبع امذكرة، الرينورد، (Reinaud) القديمة، التي نشرت منذ أكثر من قرن، أية أعمال أو أبحاث تتناول محاولات غزو فرنسا من جانب المسلمين خلال القرن الثامن الميلادي. من المعروف أن الحدود الشمالية لمملكة إسبانيا خيلال عهد القوط لم تكن تشتهي عند سلسلة جبال البرانس بل كانت تمتد – منذ بداية القرن الخامس – إلى الجانب الآخر لتلك السلسلة لتصل إلى النجدوك القرن الخامس عروميونه (Rosellon)؛ وشمال غرب هذا الإقليم الاخير تقع مبتمانيا (Septimania)، وروسيونه (Gotia). وكل هذه المناطق طافت بها

الجيوش العربية بعد دخولها إسبانيا بوقت قصير. وطبقاً للمؤرخ العربي ابن حيان فإن كتائب من القوات الغازية توغلت - بأمر من طارق بن زياد في بلاد الفرنجة)، ووصلت - بعد الاستيلاء على برشلونة و (أربونة» - إلى صخرة «أينيون» (Avinon) ثم إلى حصن «ليون» (Lyon) (أو «لودهون»). لكن «كارلو» (Karilo) («شارل مارتل» - Carlos Martel ، فيما بعد) استطاع صد زحف القوات العربية واضطرها للارتداد إلى «أربونة» (Narbona) حيث أحكم عليها الحصار11).

في الوقت الذي كانت فيه بلاد الأندلس تغلي بالجزازات والعصبيات والفتن والحروب، كان الزحف الإسلامي يسدو كأنه لا يريد أن يعترف بحدود طبيعية إنما يريد المضي إلى غايته ليس في زحف منظم، إنما في اندفاعات أقرب إلى الفروسية منها إلى شيء آخر بقصد التوسع إلى أقصى حد ممكن. كانت بداية هذه الجهود في عهد موسى بن نصير الذي رأيناه يتجه صوب الشمال ليعبر نهر أبيرو منحدراً إلى الشمال الغربي ليغزو بلاد الباسك، ثم ما كان من اتجاهه نحو الشمال وإخضاعه رؤساء جليقية وأساقفتها، وكان يريد أن يفي إلى أقصى غاية لولا أن رسول الوليد بن عبد المملك أدركه هناك وأمره بالعودة إلى دمشق. وتوقف هذا الاتجاه قليلاً في عهد عبد العزيز بن موسى بالعودة إلى دمشق. وتوقف هذا الاتجاه قليلاً في عهد عبد العزيز بن موسى عصاحة تدبير وخضوعه للنفوذ الإسلامي. ثم بدأ الولاة العرب في إسبانيا يتدافعون صوب الشمال في حركات متلاحقة حتى أن أغلب وجال الأندلس يتدافعون صوب الشمال في حركات متلاحقة حتى أن أغلب وجال الأندلس بطولية، وأغلبهم إما جاهد فوقق، أو لقى حتفه شهيداً في هذا المحدمة بطولية، وأغلبهم إما جاهد فوقق، أو لقى حتفه شهيداً في هذا الملحدمة

<sup>(</sup>i) ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 70.

الإسلامية الكبرى. ونتيجة لهذه الغارة قام الفرنجة بإحكام تحصيناتهم في كل وادي "رودنة" (Rodano). يتحدث المؤرخون العرب بعد ذلك عن سقوط برشلونة و «جيرندة» (Geronda) و «أربونة» في أيدي المسلمين أثناء حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير. أما السمح بن مالك الخولاني فقد ذهب بمجرد توليه السلطة عام 719م (800هـ) على رأس حملة إلى إقليم «أربونة» واستولى (أو استرد) على عاصمته، واتجه بعدها إلى «طولوشة» (Tolosu).

يبدو أن هذه الرغبة لم تتحقق إلا في ولاية السمح بن مالك الخولاني، فقــد بلغ به الزحف مدينة طولون، وقد لقــيه دوق أكويتــايا في موقعة عنيــفة على مقربة من هذه الحدينة، وقد استشهد السمح عام 102هـ واستشهد معه كثير من المسلمين، وعادت فلولسهم إلى بلاد الأندلس مرة أخرى. وقد أصبح اختراق البرانس هدف كل من أتى بعد السمح بن مالك، فلم تكد أمور عنبسة بن سحيم تستمقر في البلاد حتى عاود الغزو واتجه إلى حيث وقف السمح، حيث لم تكد تمضى أربع سنوات حمتى قرر عنبسة بن سحميم الكلبي (خليفة السمح) العودة إلى غزو غاليا من جديد. بدأ بتوطيد فتوحات سلفه في إقليم ﴿أَربُونَةُ الْعَبِرِ نَهِرِ الجَارُونِ، ثُمَّ أَخَذُ ﴿قَرْقَشُونَةُ ﴿ (Carcasona) بِعَدُمَا حَاصَرُهَا وأجبر أهلها على التسليم عنوة، وبعدها اقتحم «نيمة» (Nimes) فاستسلمت دون مقاومة، ولضمان عدم تمردها أخد عددًا من الرهائن وأرسلهم إلى برشلونة. صبعد عنبسة بعد ذلك مع البرون حيتي السياؤن ودخل إقليم (بورجونيا) (Borgonia)، ثم عاد بمن معه من الجند محملين بالغنائم بعد أن توغلوا في قلب فرنسا، وغزوا حوض الرون كله حتى نهر اللوار وأصبحوا على مسافة قصيرة من السين ثم «أوتان» (Autun) التي نهبها بالكامل - طبقًا لحوليات دير المسويساك؛ - في 22 أغسطس 725م، واستطاع العرب في تلك

الحملة الوصول إلى الوكسيل، (Luxcuil) قبل عودتهم المظفرة إلى شبه جزيرة أيبيريا. والاسر الذين يستحق الالتفات حشّا هو هذا الاتجاه الجديد إلى إقليم الرون والتوغسل معه صدوب الشمسال والعدول عن اختسراق الجارون ودوقسة أكويتسانيا. يبدو أن هذا الاتجساه لم يكن مجسرد رغبة في مسواصلة فتح وفق خطة مرسومة بقدر ما كان نتيجة للرغبة في الثار والانتقام.

ذلك أن الكونت أودو صاحب أكويتانسا هو الذي تصدى للمسلمين من قـبل وأوقع بالسمح بـن مالك وصـحبـه عند طولون، ويعلل المؤرخـون هذا الصدام بين أودو والسمح بن مالك إلى ما كان من صداقة بين أودو هذا، وبين أحد الثوار من زعماء البربر الذين فروا إلى هذه البلاد في زحمة الصراع العنيف بين البربر والعرب، وأن السمح لم يكن يريد السفتح بقدر ما كان يريد أن يؤدب هذا المغربي الثائر وحليــفه أودو، ولكنه لقى حتفه كــما قلنا. وكان عنبسة أحرص الناس على الثأر لما نال المسلمين فاستولى على قرقشونة كما ذكرنا، ويبدو أن الدوق قد أخافته هجمات المسلمين فاتجه إلى محالفتهم والولاء لهم، وقد ساعدهم في عيور نهر الرون والاتجاه صوب الشمال. وتركهم يتوغلون لا يهاجمهم من الخلف إنما يحمى مؤخرتهم، لم يكن أودو قد صادق العرب حبًا فيهم، إنما خوفًا من ملوك الفرنجة، فلم يكن على وفاق مع شارل مارتل. الذي كان يطمع في بلاده الغنية الواسعة. . وكانت بين الرجلين عداوة وخصومة. وقد كان معظم الأشراف الإقطاعيين في بلاد الغال يخافسون شارل ويكرهونه ويودون القضاء عسليه. ولعل هذا هو الذي دفع إلى معاونة عنيسة، وربما كان هذا الحلف هو السبب فيمنا وفق إليه المسلمون من انتصارات فاقت ما كان منتظراً. على كل حال لم يستطع عنبسة إدراك إسبانيا الإسلامية بعد هذه الغيزوة الكبرى فقد دهمسته في طريق العودة جسموع من

الفرنج ومات في الطريق متأثراً بجراحيه في عام 107هـ - 725م. وقد أصبحت لهذه الحملات المستابعة قاعدة كبرى على عادة العبرب دائماً وهي مدينة نربونة في أقصى الشمال الشرقي وكانت عاصمة إقليم سبتمانيا استقر فيها المسلمون واتخذوها قاعدة عسكرية لهم، ولبعل ما مكنهم من ذلك أن سبتمانيا تمتد في شمال البرانس بحذاء ساحل قرنسا الجنوبي إلى أن تتصل بما يعرف اليوم بالريفيرا الإيطالية.

كانت نربونة ثغراً للمسلمين يقضون قيها معظم أيامهم للجهاد والرباط، تختزن فيها المؤن وتحشد الجيوش ويخرج منها الغزاة.. وكانت الفرق الإسلامية المشتركة في عمليات الغزو إذا خرجت من بلاد الأندلس سلكت أحد طريقين: في أقصى الشرق أي فيما بين نهاية الجبال وسواحل البحر وهو الطريق التقليدي القديم المؤدي من أوروبا إلى إسبانيا، والثاني في عمرات ضيقة على مقربة من الساحل الغربي وهو ساحل خليج بسكاي (1).

# الغافقي ومعركة ، التور ، بواتيه - بلاط الشهداء - رمضان 114هـ - أكتوبر 732م:

عاود المد الإسلامي مسيره بقدوة دافقة كسيسرة على يد عبد الرحمن الغافقي أقدر قائد عرفته الأندلس في عصر الولاة.. كان جندياً أندلسياً قضى أحسن أيامه عاملاً في جميوش المسلمين فسيما وراء البرانس، كان من ذلك الجيل من سكان الربط والحصون الذين يقاربون السلف الأول في صدق الرغبة في الجهاد وعمق الإيمان، وقد اتفقت المراجع العمربية واللاتينية على شجاعته النادرة ومقدرته الحربية. وقد جمع عبد الرحمن جنده في أربونة في مستهل

<sup>(1)</sup> د. حسين أحمد، المرجع السابق، ص 35.

عام 114هـ - 732م وكان منعه نحو من سنبعين ألف مقاتبل كلهم من البربر واليمانية. ولو كنان - عبد الرحمن قد زحف إلى حيث وقف عنبسة وصعد مع الرون متجهًا إلى الرين لكان لغزواته شأن آخر فقد استنفد جهده كله في مهاجمة أكويتانيا ومحاربة الكونت أودو وصديقه المغربي الثائر.

فكانت هذه غلطة العمر، فقد انصرف أودو إلى استصراخ ملك الفرنجة وبذلك توحدت قوى النصرانية في غالة، ورحب شارل مارتل بالفرصة التي تمكنه من بسط نفوذه على أكويتانيا وتحقيق أطماعه القديمة، وكان حريصًا على أن تجتمع قوى النصرانية كلها لمواجهة الخطر الإسلامي الذي وضح منذ أيام عنبسة. استنفر شارل المقاتلة من إقليم الرين فأتوه مسرعين، هذا فضلاً عن ما أثاره هجوم عبد الرحمن على الكونت أودو وحليفه المغربي من العداء الكامن بين البربر والعرب في وقت كان يتحتم فيه أن تتحد القوى الإسلامية في جهد مشتبرك. وكان الفرنجة في عنفوان قبوتهم ومهارتهم، وكانوا قبد خرجوا من نصر إلى نصر، هزموا بقايا الرومان والسكسون وغيرهم من جموع الجرمان، وكان شارل مارتل سياسيًا قادرًا ومحاربًا ماهرًا استطاع أن يجمع الناس حوله بالقوة تارة وبالسياسة تارة أخرى. وكان المعسكر الإسلامي تفصله مسافات شاسعة عن القواعد الأصلية، ولم يكن باستطاعته أن يعتمد على نجدات سريعة في ساعة الخطر. هذا إلى منا كنان بين العرب والسربر من أسبباب الخسصومة، وهنالك أمر آخـر كان يقلل من فسرص النصـر وهو الغنائم التي جمعها الغيزاة المسلمون وحملوها معهم حتى نهير اللوار، وكان الجنود في الحقيقة أحرص على الغنائم منهم على النصر. ويحدد ليفي بروفنسال مكان هذه الموقعة بأنها على منقربة من طريق رومانسي يصل شاتلرو Chatelleraut ببواتييه على مسافة نحو عشرين كيلو مــترًا من المدينة الاخيرة، وهو الموضع

الذي يسمى اليوم Maussias La Bataill ، وقد هزم المسلمــون في هذه المعركة وقتل الغافقي.

كان النشاط الإسلامي من العمق بحيث لم يكن يتوقف بسبب إخفاق عبد الرحمن فلم يكن الجهاد يقترن بشخص أو يتوقف بسبب هزيمة مهما كان وقعها. غير أن الزحف الإسلامي قد عــدلت وجهته فقد عدل عن الانصراف إلى الطريق الشمالي عــبر أكويتانيا؛ وذلك بالاتجاه دائمًــا إلى الشرق إلى نهر الرون، وقد استطاع العـرب أن يستولوا لمدد متفاوتة على مـدن آرل وافثيون، كما امتمد نشاطهم إلى شمال إيطاليا وسويسرا وسيطروا على إقليم بروفانس وشاطئ الريف يرا إلى أن قُدر لهــذه الحركة الكــرى أن تفتر، وذلك لأســـاب كثيرة منها أن الفتن القبلية في الأندلس قد شغلت الناس عن متابعة أخبار الغزاة عبر البرانس وإمدادهم بالمؤن والرجال وتركت بقاياهم ثلقي مصيرها المحتوم، هذا في الوقت الذي كانت فيه مملكة الفرنجة يعلو نجمسها في فرنسا وفي أوروبا بأسرها وتسير من ظفر إلى ظفر(1). وُضعَت معركة بلاط الشهداء بين معارك التـــاريخ العالمي الفاصلة، واختــلف الكُتَّاب في تقييمــها منهم رأى (مثل جميبون) أنه لو انتسصر العرب في هذه المعركة لتغيير تاريخ أوروبا تمامًا فربما كــان الإسلام انتشــر في أرجائها، وربما كــان المؤذن يؤذن الآن من أعلى برخ كتدرائية نوتردام في باريس، ومن أعلى كتدرائية سان بول في لندن. ولو أن الرأي استقر مؤخرًا، استنادًا إلى مسار الأحداث في فرنسا، إلى أنه لو كان قد تم للعرب النصر في بلاط الشهداء لاكتفوا بما كانوا حصلوا عليه من المغانم ولعادوا مرة أخسري إلى قواعدهم في جنوب فرنسا أو في إسسبانيا. بمعنى أن الحملة الستى قادها عبد الرحمن الغافقي لم تكن بأكشر من غارة عادية من غارات العرب، ولو أنها كانت أبعدها مدى<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> د. حسين أحمد، المرجع السابق، ص 38.

<sup>(2)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، تفس المرجع، ص 144.

وبالرغم من قلة المعلومات الواردة (في الحوليات العربية أو اللاتينية) عن المعركة إلا أنها تتفق في تحديد تاريحها: أكتوبر 732م (رمضان 114هـ). وبعد قيامنا بالمقارنة - حسب التسقويم الجريجوري - بين بداية شهر رمضان وما يوافقه من الشهر الميلادي، نستطيع القول بأن اليوم الذي حدثت فيه المواجهة الحربيمة يقع ما بين 25، 13 أكتسوبر لعام 732م. قام «شارل مارتل» - بعد الانتصار المدوي على القوات العربيمة - بتثبيت «بودو» أو (إودس) في منصبه على مقاطعة «أكيتانيا»، وعهد إلى دوق طولوشة (تولوز) بمهمة الدفاع عن حدود مملكة الفرنجة مع المسلمين والتصدي لهجماتهم المحتملة.

# هل فهم العرب بأنهم من الآن فصاعدًا سيواجهون مقاومة منظمة على الجانب الآخر من البرانس؟

ما نعرفه هو أنهم لم يترددوا خالال السنوات التالية في شن حملات جديدة، وأن المدونات التاريخية الإسلامية تتحدث عن أنشطة عسكرية في بلاد الغال. وقد كانت مرارة هذه الهزيمة سببًا في فتسور روح الجهاد وإن لم تخمد تمامًا، وكانت لا تزال في أيدي المسلمين أراض واسعة في منطقة بروفنس (Provence). فنجد في مدونة "مويساك" (Moissac) التاريخية أن هناك هجوم جديد قام به حاكم "أربونة" (يوسف بن عبد الرحمن) عام 734 (أي بعد مرور عامين على موقعة "بواتيه") في وادي "الرون" حيث اجتاز هذا النهر واستولى على "آرل" (arles) دون قتال، ثم على "سان ريمي" - (Saint في وادي الرونات)، ثم على صخرة "أبنيونا"، وتوغل بعد ذلك في وادي «دورانس» (Durance). ومكث المسلمون في "بروفانس" ما يقرب من الأربعة أعوام قبل عودتهم إلى القواعد التي الطلقوا منها. وجاء انسحابهم إثر تدخل جديد لشارل مارتل الذي قام على رأس جيش يتألف من فرنجة و«بورجونين»

باسترداد «أبنيون» والتقدم لحصار استحكامات المسلمين في «أربونة». عندما علم حاكم إسبانيا وقتها (عقبة بن الحجاج) بنبأ حصار شارل مارتل لأربونة، أرسل جيشًا لفك الحبصار المضروب حولها. توجه عقبة بن الحجاج السلولي على رأس حملة جديدة استولى بها على فالانس (Valenne) وخرّب المناطق المحيطة بفيين (Vienne) وأعاد فتسح إقليم بورجونيا كله واستسولي على ليون (Lyon) من جديد. ولكن الملك الفرنجي شارل مارتل عاد للتصدى للمسلمين قحاصر أبنيون (Avignon) وانتزعها منهم، وأنزل به الهزيمة على شاطئ جدول صغير جنوب «أربونة» يسمى «بيرِّي» (Berre) قبل أن يلقى القائد الفرنسي حتفه في هـور «سيجو» (Sigeau). أما بالنسبة لأربونة نفسها فقـد قاومت وانتصرت. وبعــد موت عقبــة بن الحجاج في 123هــ/ يناير 741م آلت قيادة المسلمين في غالة إلى عبد الرحمن بن علقمة اللخمي، وكان قبائدًا شجاعًا، غير أن عبصبيته البيمنية حملته على المسير إلى قرطبة للاشمتراك في الحرب الدائرة بين القيسيمة واليمنيمة عما ترتب عليه بعمد ذلك تخلص كبسريات مدن سبتمانيا (Septimanie) من الحكم الإسلامي. وحاول بين الثاني (Pepin II) ابن شارل مارتـل انتزاع أربونة من أيدي المسلمين فحاصـرها ولكنه أخفق في ذلك وبقيت أربونة ثغرًا للمسلمين في بلاد الغال حتى نهاية عصر الولاة. إلا الرحمين الداخل إنجادها ولكن الحسلة التي وجهيها هزمت في ممرات جبال البرتات 140هـ/ 758م وفي السنة التالية سقطـت في أيدي الغاليين والفرنجة. وانتهى الأمر بانحسار العرب عما وراء جبال البرتات(1).

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، الرجع السابق، ص 67.

ولم تستمر سيطرة الإسلام الإسباني على ثغوره في أرض استحانيا» سوى وقت قصير لأن البيينو البريبي؛ (Pipino El Breve) - ابن شارل مارتل الذي نجح في انقلابه ضد سلالة «ميه وينْخيا» (أو الميروفنجية) (Merovingia) المالكة - استردها جميعها عام 751م (113هـ). وقد كان لسقوط هذه الثغور – قبل سنوات قليلة من تأسيس إمسارة قرطبة الأموية - صدى عميهًا في العالم المسيحي وفي الغرب الإسلامي، على حد سيواء. فقد كانت - من جيهة -بمثابة تحذير لإسبانيا الإسلامية من التفكيسر ثانية في مدّ أطماعها التوسعية إلى الجانب الآخر من البرانس؛ كما كانت - من جهة أخرى - عثابة درس تعلم منه الغاليون أن الحراسة المستمرة لحدودهم يمكن أن تدرأ الخبطر الإسلامي عنهم. وإن كشيرًا من المسلمين الذين شاركوا في تلك الحملات قد بقوا في أرض «غاليــا» بعد رحيل رفقـائهم في السلاح وارتدوا عن الإسلام واعــتنقوا الدين المسيحي. ومن هنا تكونت بعض الجماليات ذات الأصل «الإسلامي» وخاصة في «أوبرينا» (Auverina) وفي جبال الآلب البسروفانسية. وسسيحدث نفس الشيء - بعد قرنين من الزمان - مع مسلمي حصن افراكسينيه، (جنوب فرنسا). لقد آثرنا الإشارة إلى تلك النظريات دون الخوض فيهما لانها تعالج أمرًا مظنونًا يفتقر إلى الوثائق المباشرة والصريحة(1). وكان لملوك الفرنجة هدف محدد يسعون إلى بلوغه وهو طرد المسلمين من قماعدتهم في سبتمانيا ونربونة والقائهم خلف البرانس، فقد أدركوا أهمية هذه القاعدة في وضع عمليات الغزو الإسلامية، لذلك هاجمها شارل مارتل أكثم من مرة وشدد عليمها الحصمار فلم يفز بطائل، ثم عماود ببين القصير الهجوم عملي أربونة بعد أن

<sup>(1)</sup> ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 74.

انتقل إليه تاج الميروفينج عام 133 / 134هـ، وقد حاصرها بعض الوقت فاستعبصت عليه. وقد استمرت هذه القاعبدة تقاوم دون أن تتلقى عونًا حتى قسض لها أن تستسلم آخير الأمر 141هـ - 759م، وبعد أن سقطت أربونة انحسر المد الإسلامي إلى خلف جبال البرانس. وشعرت الإمارات النصرانية في إسببانيا بالطمأنينة وأمنت ظهرها فاستبدارت بوجهها نحبو الجنوب تفاوم العرب وتعمل على استرداد الأرض المفقودة. هذه الجهود التي استمرت أربعين سنة ولم تحقق غايتها وانتهت نهاية طبيعية فقد كانت جبال البرانس من أعنف العقبات بين أوروبا وإسبانيا أخفق جميع الفاتحين في التغلب عليها. هذا إلى ما كـان من نمو دولة الفرنجـة وتوطدها بعـد النصر الذي انتــزعته مــن العرب وأصبحت حجر عثرة في سبيل أي زحف عربي، بل سرعان ما انتزعت زمام المبادأة من العسرب واستردت كل مما استولى عمليه في أوروبا، بل أرادت أن تغزو المسلمين في عقر دارهم في حملة شارلمان المشهورة. هذا الإخفاق كان عظيم الأثر في تاريخ فـرنسا وإسـبانيا وفي تاريخ الحـضارة الإســلاميــة في إسبانيا، فقد تهيأت الفرصة لدولة الفرنجة بعد انتصار شارل مارتل لتسترد أنفاسها ولتعيش وتقوى، ويكفى أن يقال إنها عاشت آمنة في بلادها نحوًا من ثلاثميانة سنة، وأهم من هذا أن انتصبار الفرنجية على هذا النحو أفيضي إلى حماية ظهر المقاومة القوطية التي كانت قد اعتصمت بالمقاطعات الغربية، وهم لم يحتفظوا برمقهم فحسب بل سيسرعون في استرداد أجزاء من مملكتهم القديمة واضطر العرب إلى الاعتراف باستقلال هذه المقاطعات فتركوا للمسيحية جليقسية وليون وقستالة ومقساطعات غسمقونية، ومن هذه البسلاد النائية تمت المقارمة المسيحية وأخلذت تستغل انقسنام المجتمع الإسلامي وتنباحر العرب والبربر. وكانت هزيمة العرب للبربر عاملاً حاسمًا في تاريخ النضال المسيحي؛

فقد أخذ البربر يعودون إلى إفريقية ويخلون الأقاليم الشمالية لتحتلها الإمارات المسيحية كما رأينا<sup>(1)</sup>.

#### أوديسية غزاة البحر المسلمين في فراكسينتوم عند مصب الرون:

#### النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ النصف الأول من القرن التاسع الميلادي،

ومن مظاهر سيمادة المسلمين في الحوض الغمربي للبحر المتموسط خلال القرن الثالث الهجري قيام جماعة من غزاة البحر المسلمين بالنزول في دلتا نهر الرون المعروفة باسم كمارج Camargue وإنشاؤهم قماعدة عسكرية وقيمامهم بشن الغارات منها في فرنسا وشمسال إيطاليا وسويسرا. ومن مواضع الضعف في النشاط البحري الإسلامي أنه لم يكن منظمًا ولا منسقًا، وأن الدول لم تهتم الاهتمام الكافي بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواحلها، ولم تعرف كيف ترعى التجارة والتجار أو تشجعهم أو تؤيدهم ليتوسعوا في نشاطهم النجاري عبر البحار، كما كانت البلاد الأوروبية قد بدأت تفعل في ذلك الحين، ولهذه الحقائق نتيجتان واضحتان فيما يتمثل بالنشاط البحري الإسلامي بصفة عامة: الأولى: أن ذلك النشاط لم يكن مستمرًا ولا ساثرًا على سياسة مرسومة، وإنما سار حسب الظروف وحسب المقادير، فلم يؤت -رغم ضخامت - نتيجة إيجابية ثابتة، وإلى هــذا يرجع السبب في فــقدان المسلمين سيادتهم على البحر المتموسط ابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عبشر الميلادي رغم توفير أسباب هذه السيادة لهم. الثانية: أن هذا النشاط لم يؤد إلى نمو مطرد في فنون البحر عند المسلمين كسما حمدت عند الغربيين، فعلى الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحري من

<sup>(1)</sup> د. حسين أحمد، المرجع السابق، ص 38.

فنون إنشاء السفن وتقدمهم في علوم البحار فإنهم لم يستطيعوا السير إلى الأمام بنشاطهم البحري، فظلت سفنهم ومعلوماتهم البحرية دائمًا في نفس المستوى رغم نبوغ الكثيرين من ملاحيهم. ومن الأمثلة البارزة على انعدام التنسيق والتوجيه في النشاط البحري الإسلامي في البحر المتوسط مغامرة المغزاة البحريين الذين أنشأوا لأنفسهم قاعدة للغزو عند منابع الروم(1).

# غزو إسلامي لجنوب فرنسا حتى جبال الألب،

وفيما بين عامي 278 و281هـ/ 891 و894م تمكنت جـماعة مـن غزاة البحر المسلمين من مسلمي إسبانيا وربما بعض المغاربة - في ظروف غير معسروفة لسنا - من النزول في خليج سان ترويسيز Saint Tropez على شاطئ بروفانس في جنوبي فرنسا وتحصنوا في جبل فراكسنتوم Fraxintum المطل على الخليج، وهذا هو الموضع المعسروف اليوم باسم قارد فسرينيه Garde Freinet ثم لحقت بهم جماعة أخسري وتضخم العدد، ومضت هذه الجماعة تغمير على نواحي كونتية فريجوس Conté de Fejus، وكما أحرق النورمان مساجد إشبيلية والجنزيرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤلاء صعدوا مع نهر الرون وأغباروا على ما وصلموا إليه ونشمروا الخموف في مقباطعمتي فالنتمان Valentin وفيين Vienne ثم امتد مجال نشاطهم في السنوات الأولى من القرن العاشــر فوصلوا إلى سفــوح جبال الألب، وملكوا نواحي عرات الجــبال إلى روما، وثقلت وطأتهم على ناحبيتي إمبيوردان Embrurdan وجريزفيان Graisivan ثم تشجعموا فدخلوا الوديان الإيطالية وتوغلوا في بيمدمونت حتى أكوي Acqui وأستى Aste. وبينما كسانت قاعدتهم الرئيسية في فراكسينتوم كانت فرق طيارة منهم تخرج وتغيــر على ما تستطيع ثم تعود. ثم نشأت لهم

<sup>(1)</sup> الأطلس الإسلامي، ص 290.

قواعد فرعية في مخسارم جبال الآلب. وحاول أهل هذه النواحي بتأييد الدولة الفرنجية التصدي لهم فلم يستطيعوا، وفي 328هـ/ 939م أوغلت فرق الغزاة حتى بلغت سان جالن Saint Gallen في قلب سويسرا الحالية، وفي 332هـ/ 943م توجهت ضدهم حملة جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس ليكابينوس إمبراطور بيزنطة فلم توفق، وظلوا في قاعدتهم في فراكسينتوم حتى أخرجهم منها أوتو الأول إمبراطور الدولة الروميانية المقدسة 361هـ/ 972م. ومع ذلك فلم تكن تلك نهايتهم، بل نجدهم يتفرقون بعد ذلك، ويعتصم كل فريق منهم في ناحية من جبال الآلب ليبواصل نشاطه، حبتي اختفوا وذابوا في السكان مع الزمن، وإلى يومنا هذا ما زالت وديان كشيرة في جبال الألب الجنوبية وفي نواحي الجبريزون (جراوبنَّدون Graubuenden في سويسـرا تحمل أسماء مثل سرازيني Sarraseni وموري Mauri نسبة إلى أولئك الغزاة المغامـ بين. وكل أخبــار هذه الجماعــة - وغيــرها أقل منها أهميــة - وصلتنا تفاريق في المدونات النصرانية دون أن يعلم بأصرها مؤرخ عربي أو مسلم، بل لم تكن الدول الإسلامية القائمة تعرف عن أمرها شيئًا، وإنما هي أقباس من النشاط الإسلامي الغزير الذي عجزت حكومات هذه العصور عن احتواثها والإفادة منهـًا في عمل إيجـابي منظم. ولكن أخبار هــذه الجماعــة وما رأينا وسنرى من نشباط الغيزو الإسلامي الذي عمّ السبحــر المتــوسط كله في تلك العصور يؤكد الحقيقة التي ذكرناها من أن سلطان المملمين مساد أمواج البحر المتوسط وسواحله كلها في خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشه الملاديين(1).

<sup>(1)</sup> الأطلس الإسلامي، ص 290.

# استبداد الحكام العرب وثورة البرير في الغرب ورد الفعل في إسبانيا الإسلامية 122هـ/ 740م:

بعد عبد الرحمن الغافقي ولى الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري، شم خلفه في آخر 116هـ/ 734م عقبة بن الحجاج السلولي الذي عينه زعيمه (كان مولى له) عبيد الله بسن الحجاب القيسي والى مصر إفريقسية وكان ابن الحجاب قد أوصى نوابه في المغرب بمعساملة أهل البلاد دون رعاية. وفعلاً قام عاملاه بطنجة والسبوس بتنفيذ هذه الوصية، بل وغالوا فسيها فطلسوا إلى البربر ممن اعتنىقوا الإسلام دفع الجنزية، وبالغوا في إهمانتهم فسبوا بناتهم (أخذوهن كضريبة)، وغالى عماله في تطبيق أوامره لدرجة أنهم فرضوا الجزية على جميع أفراد البربر ولم تكن تُحَمِّل في البداية إلا عن لم يدخل منهم الإسلام، كما أجبروهم على تسليم فتيانهم وفتياتهم الجميلات لينضموا لحريم خليفة دمشق. وكان ذلك عثابة إشعال لهيب العداوة والحقد الدفين. وكان خروج أحد نائبي ابن الحجاب للقسيام بحملة في صمقلية بداية لاندلاع ثورة عارمة بالمغرب الأقصى، اشترك فيهما قبائل غمارة ومكناسة وبرغواطة ومطغرة ونصبوا أحدهم وهو ميسرة قائدًا للثورة (ميسرة الحقير لأنه كان سمقاء بالقيروان) وتقدموا نحو طنجة واستبولوا عليها 122هـ/ 740م. وكانت هذه السياسة بمشابة النفخ في جذوة تحت الرماد، فبمجرد أن ترك أحد عمال ابن الحجاب موقعه للاشتراك في الحملة المتسجهة إلى صقلية اندلع التمرد العام في المغرب الأقبصي. أسلم البربر قيساد حركتمهم لواحد منهم يدعى الميسرة، وساروا منعه للاستيبلاء على طنجنة عام 740م (122هـ). لم يكن عصبيان الميسرة؛ ومن معه استجابة لدوافع سياسية بحتبة، بل كان نتيجية للدعاية الإيجابيـة التي حظيت بها دعوة دينيـة قادمة من الشرق وجــد فيها البـربر ما يشبع غريزة الديمقراطية فيهم. إنها نوع من «البروتستنتية» الإسلامية التي تنشد المساواة وعدم التفرقة بين أحد من أنصــارها، ويسمى أصحابها بالخوارج. إن الخوارج لا يعــترفون بحق على وذريته أو مــعاوية وسلالته في الإمــامة، ولا يقرون بالتـحكيم الذي جرى بعد مـوقعة "صـفين" عام 657م، ويرون أن من حق كل مسلم - ما لم تشب دينه وخلف شائبـة - التطلع لرئاسة المجــتمع الإسلامي. كما طالبوا بالمساواة بين جميع المسلمين في الدين بغض النظر عن معتقلة اتهم السابقة. وصادفت دعوة الخلوارج هوى في نفوس بربر شمال أفريقيا إذ وصلت إليهم في الـوقت الذي تمادي فيه المحتلون في إســاءة معاملتهم. لم يفكر البربر في التبرؤ من عقيدتهم الإسلامية، لكن ساءهم تصرفات العرب باسم الدين والتي تتناقض مع روح ونسصوص تعاليمه الأولى التي لقنها لهم الفاتحون عند وصولوهم. وبالرغم من النجاح الذي لاقته دعوة الخوارج بين مسجتمع شمسال أفريقيا البسربري وعظيم أثرها الذي انعكس علمي قيام إمــارات مستقلة ومزدهرة في هذا الركن من العــالم الإسلامي إلا أنها لم تصادف نفس الحظ على أرض إسمانيا التي تسعج بالبربر الذين توافدوا تباعًا للاستقرار فسيها. ولم تكن ثورة ميسرة التي اتخـــلنت شكلاً خطيرًا في الجانب الآخر من المضيق ثورة سياسية فقط إذ كان لها شكلها الديني. فقد قامت الثورة بعد دعــاية قوية قام بها الحوارج في المغــرب. ووجد البربر في المذهب الخارجي الذي يدعسو إلى المساواة التامة بين جميع المسلمين مهمما اختلفت أجناسهم وإلى الرجوع بالإسلام إلى نقائه الأول وجد العرب العاربة من البربر فيه رابطة معنوية قــوية بينهم ضد العرب الذين أساءوا السيرة فيــهم. كما أنها تضع حدًا لتصرفات العرب الدينية التي لا تنسجم مع تعاليم الإسلام. وبذلك اتخـــذوه وسيلة لتــغطية مــقاومــتهم وتحــقيق أمــانيهم الوطنيــة. هذا المذهب الانفصالي الذي لاقي نجاحًا كبيرًا في المغرب، وأخرج إمارات خارجية مستقلة عاشت لفيترة طويلة من الوقت (مثل بملكة الرستميين بتاهرت، والمدراريين بسجلماسة)، لم يلق أي نجاح في الأرض الإسبانية رغم وجود جماعات عبديدة من البربر الذين استقروا هناك. وعندمنا علم والى المغرب العبربي باستيلاء البربر على طنجة أمر نائبه في إسبانيا الإسلامية وهو عقبة بن الحجاج بالنزول بقواته على الساحل الأفريقي واستخلاص المدينة. واضطر عـقبة إلى المسير بنفسه، وقتل البربر قستلاً ذريعًا ولكنه لم ينجح في إخمساد الثورة. أما عن ميسرة فإنه لقى حتفه على أيدى أتباعه الذين أنكروا سيرته بعد ذلك بقليل وولوا أمرهم آخر هو خالد بن حميد الزناتي. وفي أول 123هـ/ 740م أنزل خالد الزناتي وبربرة الخوارج بالعرب هزيمة دامية قرب وادى شلف، هذه الواقعة عرفت بوقعة الأشراف. وعندما بلغت أنباء هذه الكارثة إسبانيا ترتب عليها رد فعل شديد، إذ ثار أهل إسبانيا الإسلامية على أميرهم عقبة بن الحجاج فمعزلوه، وولوا مكانه عبد الملك بن قطن الذي استولى على السلطة بقرطبة. كان ابن قطن من أهل المدينة الذين يكرهون أهل الشام منذ موقعة الحُرّة الشهيرة 63هـ/ 683م التي فتك فيهـا الأمويون بأهل مدينة النبي (على عهــد يزيد بن معــاوية) وهكذا كان ينظر بعــين الارتياح إلى الصعــوبات التي يواجهمها ممثلو الخليمة الأصوي في المغرب. ولكن ابن قطن كمان يعمل دون اهتمام بأمر العرب العاربة من البربر، وهؤلاء لم يكونوا راضين عن تصرفات العسرب إزاءهم بالجزيرة، فقد تركسوا الأراضي الطيبة في إسبانيا للمعرب، واكتسفوا بالمناطق الجسبلية، فكان من الطبسيعي أن يتلقوا أنساء متساعب العرب وانتصارات العرب العاربة من البربر بالمغرب العربي بفرح شديد. كما كان من الطبيعي أيضًا أن يقكروا بدورهم في زعزعة سلطان العرب بإسبانيا. وفعلاً قامت الثورة في شمال غرب إسبانيا في الجلاقة (جلسقية - غاليسيا) على السفوح الجنوبية لجيال الكانتابر (امتداد البرانس الغربية)، وتقدم البربر نحو الجنوب يقتلون العرب ويفاجئونهم على طول الطريق. ولما تأزم الموقف حاول عبد الملك بن قطن مواجهته باستنفار العرب من سكان الأقاليم السحرية من الجزيرة (الجنوبية) وتجمعهم بقرطة. ولكن هذا الجيش انهزم بسرعة أمام الثوار من البربر. ساد القلق دمشق بالنسة لمجربات الأمور بالمغرب، وأقسم الخليفة هشام أن يرسل الحشود المناسبة من الرجال لقمع الثورة. فسارت حملة قوامها 30 ألف رجل منهم 10 آلاف فارس من أهل الشام وعلى رأسها كلشوم بن عياض القشيري، وينصحبه على المقندمة ابن أخينه بلج بن بشر القشميري. وازدادت الحميلة - حسب أوامير الخليفية - عدة وعددًا عيندما مرت بمنصر وأسرعت الحملة ووصلت إلى المغرب. ولكن يظهر أن ذلك الجميش الكثيف لم يكن حسن القيادة، دون شك، وأنه كان قليل التنظيم إذ انهزم هزيمة منكرة في آخر 123هـ (أواخر 741م) في شمال مراكش على ضفاف وادي سبو (تهر فاس) ولقى كلثوم حتفه في الموقعة. (وسيتطلب الأمر فيما بعد إرسال حملة ثانية تكسر البربر انكسارًا تامًا في موقعيتين ثانيتهما تسمى وقعة الأصنام بحكان ليس بعيدًا عن القيروان، قتل فيها من البربر 180 ألفًا حسب ما تقول الرواية، وشبهت بغزوة بدر من ناحية كونها معركة فاصلة)(1).

## دخول جند الشام وعلى رأسهم بلج إلى إسبانيا،

عندما انهزم الجيش العربي الكثيف على وادي سببو انفصلت مقدمته وعلى رأسها بلج بن بشر عن بقية القوات. ولما تابعها البربر وألحوا عليها دون هوادة لجأت إلى الاعتصام بقلعة سبتة الحصينة، وانتهى الأمر بأن حوصرت تمامًا وانقطعت عما خلفها من البلاد. وكان بلج أحد شجعان أهل الشام معتز

<sup>(1)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، المرجع السابق، ص 130.

بعصبية القبيسية، وكمانت القوات التي يقودهما والتي بلغت حوالي 7 آلاف فارس مؤلفة من مختلف كور الشام العسكرية (جند) مثل: دمشق والأردن وفلسطين وحمص وقنسرين، كما كبانت تضم جندًا من مصر. ورغم أنه كان يعز كثيرًا على مثل هذا الأرستقراطي القيسي أن يلجأ إلى عربي ليس من عصبيته إلا أن بلج بن يشر الذي كان محصورًا حصرًا شديدًا في شبه جزيرة سبتة، قسرر آخر الأمر أن يقاوض والى إسبانيا الإسلامية عبد الملك بن قطن وأن يطلب إليه السماح له بالعبور إلى الأندلس مع رجاله المحاصرين. بل وطلب إلى جانب ذلك إرسال الطعام والمراكب اللازمة لذلك. ولم يستمع عبــد الله بن قطن العــجوز (90 سنة) إلى النداء، ورأى أن يتــرك ذلك العدو القيسى لمصيره بل لقد عاتب بشدة بعض العرب الذين أشفقوا على المحاصرين بسبتة. ولكن عبيد الملك تنبه بعد ذلك إلى خطورة ثورة البربر في إسبيانيا الإسلاميـة، وأنها ربما أودت بها أيضًا فـرأى - سواء رضى أو لم يرض - أن يتغلب على حقده، وأن يقبل المدد الذي يعرضه عليه فرسان بلج بعبورهم إلى الجزيرة. وفعلاً أجاب ابن قطن طلب الـزعيم الشامي. وتم الاتفاق واتخذت الشروط والاحتياطات من كلا الجانبين: وكمان العهد أن يغادر بلج وجنده إسبانيــا بمجرد قمع ثورة البربر وحــدد ذلك بسنة بلج، ودفع لذلك بالرهائن. أما عن عبد الملك فإنه ضمن جهت للشاميين أن يعودوا معًا عند رحيلهم إلى شمال أفريقيا، وألا يعودوا جماعات متفرقة، وأن يكون إنزالهم على الشاطئ المغربي بحسيث تكون البلاد خلفهم واقسعة تحت سلطان العرب فسعلاً (وهكذا دخلوا الأندلس جياعًا عرايا فشبعوا ولبسوا، كما تقول النصوص). وكان لتدخل بلج وجنوده الشاميين نتائجه الحاسمة. ففي الوقت الذي جلوا فيه عن سبتة ووصلوا إلى ساحل الجزيرة الخضراء كان البربر في جليقية وماردة وقورية

وطلسرة، وغيرها من الأماكن قد اختاروا لهم إمامًا ونظموا أنفسهم في ثلاثة طوابيم: كان على الأول أن يحاصر طليطلة، وكان على الشاني أن يسيم لمهاجمة قبرطبة مساشرة، أما عن الشالث فكان عليه أن يتبجه نحو الجزيرة الخضراء للاستبلاء على الأسطول، وعبور المضيق للقضاء على الشامين يسبتة والعودة بأعداد كبيرة من البرير إلى إسبانيا الإسلامية. وكان ذلك الطابور الأخير قد تقدم حتى شذونة (Medina - Sidonia) فوجب على بلج أن يعالجه بسرعــة، وفعلاً اتجـه بمجرد وصوله مع بعــض جند إسبانيــا الإسلاميــة نحو شذونة، وهزم أول تجمعات البربر هناك بعد ذلك تمكن من تشتيبت الجماعة الثانية من الشوار، ولكن ببعض الصعوبة في منطقة قرطبة. ولم تبق إلا أكبر التجميعات التي كانت تحاصر طليطلة منذ حوالي شهر. هذه المقوة تقدمت للاقاة العرب وحدثت الوقعة على ضفاف وادى سليط (Guazalete) أحد فروع نهر تاجة، وانتهت بانهزام البربر هزيمة تامة. وطارد المتتصرون الثوار في أنحاء الجزيرة مطاردة الحيوانات الضارية، وغنم الشاميون - فقراء الأمس -غنائم عظيمة في هذه الانتصارات الثلاثة المتتابعة، وأصبح لهم الخيول والرقيق والكساء. هكذا قبضى على ثورة البربر في أراضي إسبانيا الإسلامية، ومنذ ذلك الحين انصرف تفكير عبد الملك بن قطن إلى إجلاء هذه القوات الخطيرة إلى ساحل المغرب المعربي، وفعلاً طلب إلى بلج العمودة إلى المغرب. وكان من الطبيعي ألا يستجيب بلج وأصحابه إلى ذلك وألا يرضوا عن ترك البلد العظيم الذي أثروا فيه، كما أن إلحاح ابن قطن كان يشير فيهم ذكريات الحصر والإملاق والخوف بسبتة. وثار الجدل بين الطرفين وظهرت الضغائن والأحقاد القـديمة. وخلال ذلك ظهـر سوء نيـة ابن قطن. فبـدلاً من أن يظهر بمظـهر الرجل الذي يحمافظ على تعهمداته بدأ يفسر شمروط الاتفاقعة بأمسوأ طريقة

بالنسبة لأهل الشبام. وعندما أراد أن يحملهم ببسباطة إلى سبتة ثاروا به، وفاجأوا في الحال حــامية قرطبة وطردوا عبد الملــك بن قطن من قصر الإمارة وأجلسوا مكانه زعيمهم بلج في أول ذي القعدة 124هـ/ سبتمبر 742م. وبوصول بلج إلى كرسى الإمارة كسان من المتوقع أن ينتسهج سيساسة مسحاباة القيسية وزاد من تعصب الشاميين ضد أعداثهم من الحزب المدنى أو البلديين أن الرهائن الذين كمانوا بالجمزيرة الخضراء وصلوا إلى قرطبة يشكون سموء المعاملة التمي لقوها هناك، من حرمان من الطعام والماء حمتي مات رجل من أشرافهم. وألقبوا تبعة ذلك على عبد الملك بن قطن وطلبوا القصباص فيه. وحاول بلج تهدئتهم وعدم التعرض لابسن قطن واعتذر لهم عنمه بكبر سن الرجل، وبأنه قرشي ولكنه لم يستطع كبح جماحهم لاسيما عندما اتهموه (اليمنيون) بأنه يحمى عدوهم الذي هو منضري (معدي) مثله. عندئذ اضطر بلج إلى أن يرتكب خطأ كبيرًا بتعذيب ابن قطن وقتله، إذ أعقب ذلك أن ابنا هذا الأخير، وهما أمية وقطن اللذان كانا قــد فرا إلى شمال البلاد نظما حركة ثورية ضد الشاميين، وذلك بعد أن ضمنوا مساعدة والى نربونة العربي، وهو عبد الرحمن بن علقمة اللخمسي، وكذلك أحد أعداء بلج، وهو عبد الرحمن ابن حبيب، الذي كان يطمع في الاستقلال بإمارة إسبانيا. ونجح المتآمرون في جمع عدد كبير من البعرب أعداء الشاميين من أهل البلد، كما ضموا إلى صفوفهم عددًا كبيرًا من البربر الذين لم يغفروا لبلج الهزائم المنكرة التي ألحقها بهم عقب وصوله إلى إسبانيا الإسلامية مباشرة. . والتقى الطرفان بعد ذلك بقليل في شوال 124هـ (أغسطس 742م) في أكوة برطورة Aqua Portora على بعد عدة مراحل من شمال قرطبة. وانهزم المتحالفون رغم جسارة والى نربونة الذي جرح جرحًا قاتلًا. وعاد الشاميون إلى قرطبة يحملون زعيمهم المحتضر الذي سيموت بعد أيام قليلة. كانت انتصارات أهل الشام تحمل معنى تفوق

القيسية في إسبانيا الإسلامية، إذ خلف بلج أحد قواده وهو ثعلبة بن سلمه العايلي (يمني) الذي كان الخليفة هشام قد عينه ليخلف بلج على رأس الجبش الشامي إذا تطلبت الظروف ذلك. ولم يكن ذلك في صالح الحزب المدني، فبينما كسان بلج يحاول كبح جماح أصحابه أطلق ثـعلبة العنان لحقده وثاره. ولم تكن البيداية في صالحه، فيعندما خبرج للقاء العبرب من المدنيين الذين تجمعوا مع البربر في منطقة ماردة في أعداد كثيفة غلب على أمره واضطر إلى الاعتصام بالمدينة (ماردة) ولكن انتهى الأمر بأن وصلته الإمدادات من قرطبة، وتمكن فعلاً من القيضاء على أعدائه، وعاد إلى قرطبة يصحبه ألوف الأسرى والسبي الذين بيعوا مناقصة تحقيرًا لهم وسخرية منهم. ولكن كان هناك بعض العرب الذين لم يفقدوا تعقلهم بعد، فاستاءوا من تصرفات الوالى الشامى -إذ كان الأسير يباع مبادلة بكلب أو جدي - واتصلوا بوالي المغرب حنظلة بن صفوان الكلبي، وطلبوا إليه أن يعين آخرًا مكان ثعلبة. وفعملاً حدث ما لم يكن يتوقعه ثعلبة والشاميون، إذ وصل إلى إسبانيا الإسلامية (125هـ/ 743م) والى جديد هو أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي، وهو دمشقى من خيار أهل الشام. ولما كان أبو الخطار من أعيان الشام قبل الشاميسون الاتسمار بأوامره، كما وجد فيه البلديون منقذهم وفرحوا بمقدمه.

فرض الوالي الجديد شخصيته على الجميع، وكان أول ما قام به هو أن رد على أسرى ماردة المهينين حريتهم. ويفضل سياسته الكريمة العاقلة تمكن من إقرار النظام فعفا عن المتآمرين الذين كانوا قد تجمعموا في أكوة برطورة (Aqua Portoa) من حرب ابن عبد الملك بن قطن عدا عدد من الزعماء المشاغبين مثل عبد الرحمن بن حبيب الذي عبر إلى الساحل الأفريقي والذي سيكون له شأن مذكبور فيما بعد، وكذلك ثعلبة الذي طلب إليه الرحيل إلى

المغمر ب وكذلك لاحظ أبو الخيطار أن وجود جند الشيام بقيرطبة كيان من أسباب الاضطراب، فرأى أنه من حسن السياسة أن يقترح عليهم أن يخرجوا عن العاصمة، ويستقروا في إقطاعات يستفيدون منها، في مقيابل أن يلبوا المدعوة عند الاستنفار (التسعيشة) في حالة إذا ما دعت الضمرورة. ويُقال أن أرطباس بن غيطشة (Ardabase ابن Witiza) الذي كان رئيسًا لجماعة أهل الذمة في ذلك الحين والذي كان عليه أن يجمع الجزية منهم هو الذي نصح أبا الخطار باتخاذ هذا الإجراء. ولم يكن أسام أصحاب بلج إلا قبول هذا العرض، إذ إنهم كانوا معتادين على مثل هذا النظام في بلادهم. وهكذا طبق في إسبانيا النظام الذي كان معمولاً به في الشام، إذ عملت تقسيمات عسكرية إقطاعية فى نفس الوقت سميت جند وأجناد والتى ربما أخذت عن نظام الكور البيزنطية (كان على الجند أن يأخذوا ثلث المحمول الذي كانت تأخمه الدولة). وحسب هذا التقسيم استقرت الفرقة (جند) المصرية التي ربما كانت أكثرها عددًا في منطقة الغرب (Algarve) (في أقاليم باجة وأكشنبة Ocsonoba جنوب البرتغال حاليًا) وفي منطقة تدمير (إقليم مسرسية - حيث كانت قد انتهت إمبارة تدمير المحمسية) واستقر جـند حمص في منطقة إشبـيلية ولبلة، وجند فلسطين في منطقتي شذونة والجـزيرة الخضراء، وجند الأردن في منطقة رية Reiyo (مالقــة)، وجند دمشق في إقليم البــيرة Ebira (غرناطة)، وأخــيرًا جند قنسرين في منطقة جيان Jaén (ونزل أهل الشام في هذه الكور).

اعتدال أبي الخطار في إمارته لم يطل كثيرًا، إذ تغلبت نزعته الكلبسة على تعقله السياسي. فبينما كان يحكم في مسألة رجلين أحدهما معدي أي من العصبية المنافسة لعصبيته، والآخر كلمي عالج الآمر بتحييز جعله محل اتهام الزعميم القيسى الصحيل بن حاتم الكلابي (قبيلة كلاب قيسية، غير

كلير). والصميل هذا كبان قبد دخل الأندلس بعبد بلج وكبان من جند قنسرين، ولم يكن - من غير شك - قــد وصل إلى إقليم جيان الذي عهد به إليه. ابتدأ أمر الصميل الذي عرف بشجاعته وكرمه يظهر في الأندلس ودانت له القيسية حتى أصبح المحرك لسياسة الحكومة. وسيقوم هذا الرجل لمدة 10 سنوات فيما بسعد بدور مهم عند دخول عبد الرحمسن الأموى وتأسيس إمارة إسبانيا الإسلامية الأموية على يديه. كان نفوذ العميل من أسباب حقد أبي الخطار عليه. فكان تدخله في أمر الحكم الجائر الذي صدر ضد أحد أبناء عصبيته سببًا في ثورة الوالى الكلبي، الذي طرد الصميل نفسه طردة مهينة دون أية رعاية. وكان ذلك نذير حرب لا هوادة فيها بين أبي الخطار والزعيم القيسى. ورأى الصميل أن قلة عدد القيسية في الجزيرة لن تسمح لهم بالتغلب على انصار أبي الخطار من الكلبية ولهذا السبب رأى بمهارته رغم أنه كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب أن يكتسب إلى جانبه من كان بالأندلس من عرب قبيلتي لخم وجذام، وهما يمنين الأصل، وكان هؤلاء عديدين نسبيًا بإسبانيا، كما أن علاقاتهم بالكلبيين كانب قد فترت بمعض الشيء. وجعل الصميل أنصاره يوافقون على هذا الإجراء الذي سيقوي من صفوفهم، ثم ذهب بعد ذلك لزيارة مدن منطقة قرطبة باحثًا عن أنصار له. فاكتب أستجة رغم أن زعيم القيسية فيها كان يحسد الصميل على مركزه. وخرج من أستجة، (إلى مورور أي مورون) وعمقد حلفًا مع الزعيم الجملة الهابة بن سلامة ورأى أنه من حسن السياسة أن يعهد إليه بالقيادة (قال يكون له الاسم ولنا الخط). واندلع لهيب الفتنة في إسبانيا الإسلامية بعد تجمع المثوار في منطقة شذونة (رجب 127هـ/ إبريل 745م) ثم التقوا بعد ذلك بأبي الخطار الذي سار لقتالهم على ضفاف الـGuadalete (نهر شـذونة). وقاتل أصحاب أبي الخطار من اليـمنية

بشراخ نظرًا لوجبود لخم وجذام من بني جبلدتهم في جانب الصميل، بل وانتهت المعبركة بأن انهزموا وتبعهم أبو الخطار ومن معه من الكلبية ولكنه طورد وأخيذ أسيسرا. . وترتب على ذلك أن دخل ثوابة بن سلامة قرطبة، وأعلن نفسه أميرًا على إسبانيا الإسلامية (حق الأقوى). إلا أن أبا الخطار لم يمكث في الاسر طويلاً إذ عمل أصحابه على إخراجه من السجن ثم حاول أن يلم شمل أتباعه حوله ولكنه لم ينجح في التغلب على أعدائه الذين خلعوه من إمارته. ولم يستمر ثوابة في ولايتمه إلا سنة واحدة تقريبًا إذ مات في أول 129هـ (سبتمبر - أكتوبر 746م) وكان موته نذيرًا بقيام منازعات داخلية جديدة، قال عنها صاحب أخبار مجموعة ص 59: «هي الفتنة العظمي التي بها يخاف بوار الإسلام بالأندلس إلا أن يحفظه الله. إذ تطلع بعده إلى الولاية زعيمــان هما عمرو بن ثوابة (ابن الوالي المتوفي) وزعــيم جذامي آخر اسمه يحيى بن حريث (من أهل الأردن). أما عن الصميل الذي كان حريصًا على أن يبتعــد عن التطلع إلى لقب الوالي رغم أنه كان يباشــر السلطة فعلاً، فإنه رأي أن يسنحي كلا منهسما، وعمل على اختيسار شخص ثالبث، عريق النسب كبير السن (57 سنة)، معروف بشدة ورعه ألا وهو يوسف بن عبيد الرحمن الفهـري، وهو من سلالة البطل العربي الشهير عـقبة بن نافع (وذلك بعد أن أرضى يحيى بن حريث فتمركت له كورة ريّة). وتم انتخاب يوسف واليًا لإسبانيا في ربيع الثاني من 129هـ/ أول 747م)(1).

### يوسف الفهري آخر الولاة (129 - 138هـ/ 747 - 756م) ونشاط الصميل:

طريقة انتخاب يوسف تظهر إلى أي حد أصبحت الصلة بين إسبانيا الإسلامية ومركز الحلافة بالمشرق العربي صورية فهذه الصلة التي كانت مانعة

<sup>(1)</sup> د. سعد عبد الحميد زغلول، المرجع السابق، ص 136.

دائمًا - كما رأينا - أصبحت الآن شبه منقطعة، ولم يكن في استطاعة الخلفاء بدمشق الذين بكافحون الثورة العباسية أن يقوموا بعمل مبجد للربط بين الولاية المتطرفة والشام. ولما كان الصميل هو الذي دير انتخاب يوسف أصبح مستشاره الذي يدبر كل شئونه أو بمعنى آخر أصبح الحاكم الفعلي للبلاد. وأحس الصميل بقوته وانتهج ~ كما كان متــوقعًا منذ البداية - سياسة محاباة القبسية وبوجه عام المعديين على حساب الكلبيين وغيرهم من اليمنية، واتخذ الوالي - يوسف - ستارًا لتنفيذ أهدافه. وبدأت تلك السياسة بخلع يحيى بن حريث الذي كان قد طالب بالإمارة لنفسه وأعطى كورة رية Reiyo من حكم هذه الولاية دون سابق إنذار (ربما لكراهيته لأهل الشام عامة). ولم يسكت يحيى على هذه المعاملة السيئة، فيثار وعرض معونته على أبي الخطار الذي كان يعتبر نفسم الوالى الشرعى، ووضع تحت رايته الكلبيين من أهل الجزيرة. والظاهر أن الوثام لمم يكن تامًا بين الحليفين اليمنميين إذ أن يحمي طالب بالإمارة لنفسم بل وربما اعترفت له اليمنيــة بذلك. وفي هذه الظروف زحفت البمنية نحو قرطبة، وعبر يوسف والصميل النهر والتقي العسكران بقرية شقندة (Secunda) قرب أبواب قرطبة (القبلية) على الضفة اليسرى للوادي الكبير (ستصبح فيما بعد داخل أسوار قرطبة وأحد أرباضها). ودار بين الطرفين قبتال شديد تبقصفت فيه الرمياح وتماسك خلاله المقباتلة بالأيدى، وحثى يعضهم أثناءه التراب على بعض، وأخيرًا استدعى الصميل أهل السوق بقرطبة فقرر هؤلاء مصير المعركة التي انتهت بانهزام اليمنية، وأسر أبي الخطار ويحيى بن حريث وقتلا في الـتو واللحظة (130هـ/ 747م). وكان انتسصار شقندة سببًا في تقوية سلطان وهيبة يوسف الفهري ولهذا السبب ظن أنه يمكنه التحرر من نوع الوصايــة التي فرضها عليه الصميل والتي كــانت تثقل كاهله.

وهكذا عيرض عله ولاية سرقسطة وأفهمه أنه عكنه أن يحكمها حكسا يوسف المقنع وسار إلى ولايت (132هـ/ 750م)، في الوقت الذي كانت مجاعة مفزعية قد بدأت تخيم على شيمال إسبانيا لمدة 5 سنوات، انقطعت أثناءها رحلات البريد (لموت رجــاله). وبذل الوالي الجديد وأنفق الاموال في سبيل إغاثة الجائعين، بل ونسى تحيزه وتحزبه لعبصبيته، ولم يفرق بين قبسيين ويمنيين عند توزيع الطعام والنقود التي بذلها من أمبواله الخاصة. هذه المجاعة كانت شؤمًا وخرابًا على المناطق الشمالـية لشبه الجزيرة، إذ عندما يأس البربر القاطنون في تلك الجهات من وجود القبوت اضطروا إلى الهجرة جمياعات نحو الجنوب متجهين شطر المغرب (وكان ذلك مما سهل على الوطنيين الإسبان في غاليسيا الظهور من مكانهم والاستيلاء على كـثير من هذه المناطق وتنظيم حركة إعادة الغيزو المسيحية الريكونكيسيتا). بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الهدوء وهي الفـترة التي تتفق مع فـترة المجاعة التي سـببهــا الجفاف المستــمر بإسبانيا الإسلامية، اشتعلت الخصومات والأحقاد من جديد. فاليمنيون وكانوا يؤلفون غالبية العرب في جزيرة إسبانيا الإسلامية لم يقبلوا بقلوب راضية ذلك التفوق السياسي الـذي اكتسبته القيسيـة. وفي نفس الوقت بدأ الأرستقراطيين من القرشيين ينظرون بعدم الرضا إلى استيالاء يوسف الفهري (الذي كان قرشيًا ولكن في ضواحي مكة) الذي اعــتبروه أقل منهم منزلة. وتم التحالف بين الحزبين وتقرر خلع والى إسبانيا الإسلامية ومناصرة الصميل. وفعلاً التقى زعيمان من القرشيين هما عامر بن عمرو - الذي كان يعلم أن العباسيين كانوا يستولمون على الشام وأن سلطان الأمويين انتهى تقريبًا - والحبحاب بن رواحة في منطقة سرقسطة (أسافل أراجون) وطلب العون من اليمنية والبربر في هذه الجهات. وكان على المتحالفين من اليمن والبربر الذهاب لحصار الصحيل بسرقسطة بعد أن هزموا الخيل التي أرسلها ضدهم. ولم يلبث موقف الصحيل أن أصبح حرجًا فطلب النجدة من قرطبة. ولم يكن لدى يوسف الفهري رجال ليسمد بهم الصحيل ولكن القيسيين لم يتأخروا في جمع المتطوعة من جنوب شبه الجزيرة (منطقة إسبانيا الإسلامية) ثم ساروا إلى طليطلة حيث لقوا معونة أخرين من المعديين. وفي خسلال 137هـ (755م) تمكنوا من إنقاذ الصميل. وفي صفوف هذا الجيش الذي أنقذ والي سرقسطة كان هناك عدد مع الزعيم القيسي من أجل عبور سيدهم عبد الرحمن بن معاوية، الأمير المرواني، إلى إسبانيا الإسلامية. وعبد الرحمن هو الذي سيقيم ملك أسرته المنهار في الشام بإسبانيا الإسلامية من جديد.

## تقويم عام لعصر الولاة:

على الرغم من السلبيات الكثيرة لفترة حكسم الولاة وأهمها الفتن والحروب الأهلة التي نسبت بين الطوائف المختلفة فإنها لا تخلو من إيجابيات مهسمة أبرزها التقدم السريع للإسلام بين جساهير شعب شبه الجزيرة، ومع الإسلام انشرت اللغة العربية التي سرعان ما أصبحت لغة الثقافة والحضارة لا بالنسبة للمسلمين فسحسب، بل وللمسيحيين أيضاً. ومنها تحسن أحوال الشعب إلى حد بعيد، فقد انتهج المسلمون سياسة متسامحة فيها كثير من الرفق بأهل البلاد ورفع المظالم التي كانوا يعانونها في ظل القوط، فقد كان المسلمون يحسنون معاملة الرعية ويختلطون بها ولا يترفعون عليها. وأعان هذا على سرعة تشكل الشعب الجديد الذي اتخذت به حياة شبه الجزيرة مساراً تاريخياً آخر كامل الاختلاف.

# الدولة الأموية ال<sub>ا</sub>سبانية 138 – 422 – 756 – 1031م

| عبد الرحمن الأول [الداخل].        | 138هـ/ 756م    |
|-----------------------------------|----------------|
| هشام الأول.                       | 172هـ/ 788م    |
| الحكم الأول.                      | 180هـ/ 796م    |
| عبد الرحمن الثاني المتوسط.        | 206هـ/ 822م    |
| محمد الأول.                       | 852هـ/ 852م    |
| المنذر.                           | 273هـ/ 886م    |
| عبد الله.                         | 275هـ/ 888م    |
| عبد الرحمن الثالث الناصر.         | 300هـ/ 912م    |
| الحكم الثاني المستنصر.            | 961 /_350مـــ/ |
| هشام الثاني المؤيد، للمرة الأولى. | 366هـ/ 976م    |
| محمد الثاني المهدي، للمرة الأولى. | 399هـ/ 1009م   |
| سليمان المستعين، للمرة الأولى.    | 400هـ/ 1009م   |
| محمد الثاني، للمرة الثانية.       | 400هـ/ 1010م   |
| هشام الثاني، للمرة الثانية.       | 400هـ/ 1010م   |
| سليمان، للمرة الثانية.            | 403هـ/ 1013م   |
| علي الناصر الحمودي.               | 407هـ/ 1016م   |

408هـ/ 1018م عبد الرحمن الرابع المرتضى.

408هـ/ 1018م المقاسم المأمون الحمودي، للمرة الأولى.

412هـ/ 1021م يحيى المعتلي الحمودي، للمرة الأولى.

413هـ/ 1022م القاسم الحمودي، للمرة الثانية.

414هـ/ 1023م عبد الرحمن الخامس المستظهر.

414هـ/ 1024م محمد الثالث المستكفي.

416هـ/ 1025م يحبى الحمودي، للمرة الثانية.

418-422هـ/ 1031-1027م هشام الثالث المعتبر.

赤条母

على الرغم من المقدرة السياسية والإدارية التي تميز بها كشير من خلفاء اتساع لها في أيامهم، فإن خلافتهم كانت قصيرة العمر لم تتجاوز قرنًا من الزمان (40هـ/ 661م - 131هـ/ 750م). وكنان لذلك أسبباب عديدة منهما المعارضة الشديدة التي قوبلت بها دولتهم من جانب الأحرزاب السياسية -المذهبية التي أشبعلت الثورات ضدهم في كل مكان: الشبعة الذين يرون الخلافة حقًا لآل البيت والذيسن كانت دعاياتهم المثيسرة لمشاعر الكراهية ضد خلفاء بني أمية تملأ العالم الإسلامي مـستغلة ما وقع فيه الأمويون من أخطاء جسيمة، ومنها قتل الحسين بن على سبط الرسول ﷺ في كربلاء 61هـ/ 681م والتنكيل بكثير من آل البيت، والخــوارج الذين عارضوا الأمويين بالقوة المسلحة وشنوا الحرب عليمهم في بقاع كشيرة من أرض إيران حتى المغرب الأقصى، وحزب عبد الله بن الزبير الذي كادت ثورته في الحجاز تقضي على دولة بني أمية لسولا شجاعة عسماد الملك بن مسروان ورباطة جأشمه ودهاؤه السياسي. وكانت عصبية الأمويين للجنس العربي مثيرة لـ«الموالي» أي الذين اعتنقبوا الإسلام من الأجناس الأخرى، ولهـذا فقد سـارعوا ولا سيــما ذوو الأصل الفارسي إلى الانضمام لحركات المعارضة، وأدت السياسة التي جرى عليها خلفاء بني أمية من التضريب بين القبائل العربية إلى إثارة العصبيات والحزازات بين هذه القبائل مما أدى في النهاية إلى تفكك المجتمع وتمزق وحدته. كل ذلك، بالإضافة إلى الجمهود الحربية التي اقتضتها السفتوح الكثيرة في عهدهم، مما أدى إلسي إثقال خزانة الدولة، فاضطر الخلفاء وعمالهم إلى فرض مبزيد من الضرائب الباهظة وأخذ البناس بالعسف في جبايتها، وأدى ذلك إلى منزيد من كراهية الشعب لهم. وكانت أقوى حركات المعارضة

للأمويين هي الدعوة إلى إمام من آل بيت الرسول ﷺ وهي دعوة جمعت بين الشيعة وأنصار بني العباس بن عبد المطلب، وقد اعتمدت على تنظيم سرى قوى نــشر دعاياتــه في شرق الدولة الإســــلاميــة (العراق وإيران وخــراسان). وازدادت هذه الحركة قوة في عبهد مروان بن محميد حيث تحولت الدعوة السرية إلى منجابهة صريحية تزعمها عبدد من القواد الأكفاء مبثل أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخراساني. وخاض مروان بن محمد حبروبًا متصلة ضد الثوار الذين كمانوا يدعون للإمسام العباسي. ومع أنه أبدى بسألة عظيمة في القتال فإنه هُزم في النهاية وقتل في الفيوم في عام 132هـ/ 750م وهو يحاول الفرار إلى المغرب العربي. وبموته تقوضت الدولة الأموية. وأعلن أبو العباس السفاح نفسه أول خلفاء بني العباس، ومنذ تلك اللحظة شرع العباسيون في إيقاع انتقامهم الرهيب بفلول البيت الأموي، فتعقبوا الأحياء، بل ونبشوا قبور الموتى، واشت الطلب على من بقى من نسلهم في كل مكان<sup>(1)</sup>. عرضنا لأحوال المسلمين في إسبانيا في السنوات القليلة السابقة على عام 756م، لم تنجح حسركات التموسع الإسلامي خمارج جبمال البرانس ولم يستطع الولاة العرب أن يوفسروا للمجتمع الإسلامي الحمماية الكافية من العمدوان الفرنجي المتزايد بعد انتصارهم في بلاط الشهداء.

فقد أخذت دولة الفرنجة تزداد وضوحًا في الحياة السياسية في غرب أوروبا، كما لم تتحقق للمجتمع الإسلامي في الأندلس الوحدة القومية المطلوبة بسبب الصراع في داخل طوائف العرب والصدام بين العرب والبربر.

وكسان المتأمل في أحسوال البسلاد في آخر عسصسر الولاة يكاد يقطع بأن الإسلام لن يعمر طويلاً خسصوصًا إذا قام الفرنجة بجهد مشسترك بالتعاون مع

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 69.

الإمارات النصرانية في شبه الجزيرة والاستفادة من الفـــتن والانقسامات. وأنه إذا قدر للحياة الإسلامية في البلاد أن تعاود سيرها الطبيعي فلا بد من بعث جديد يعطى البسلاد الوحدة المنشودة ويوفر للإسسلام الاستقرار ويمد فسي عمر الحضارة العبربية. وكان واضحًا أن البعث الجديد لا يمكن أن ينبع من البيئة نفسها لأن الولاة الحجازية لا يستطلعون أن يوحدوا السلاد تحت رايتهم ولا يمكن أن يقوم اليمانية بتحقيق مثل هذا الغرض، ولا يمكن أن يأتي البعث من القوات المغربية المقسهورة التي تتسرك ديارها في الشمسال وتنجه نسحو الجنوب باستمرار ليعبر بعضها المضيق إلى المغرب. وقد أتى البعث الجديد من خارج البيئة الأندلسية فعلاً فقد حققه أمير أموى مغامس هو عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الذي استبطاع في نحو 33 عامًا من الجهاد المتصل أن يوفسر للبلاد وحدثها القسومية، وأن يتغلب على خصومـه جميعًا وأن يكسر شـوكة العرب والبربر وأن يضع أساس الإمارة الأملوية وأن ينهى عصر السولاة ليبدأ علصر الإمارة، وأن يضع للأمويين من يعده معالم سياسية داخلية وخمارجية ويستمهدي بهما خلفاؤه إلى أن تسمقط دولتهم. وأعمتقد أن ممن حق مؤسس الدولة علينا أن نعرف به وأن نعــرض للظروف التي أثاحت له أن يحقق ذلك النجاح والسياسة التي مكنته من تحقيقه. ومؤسس الدولة هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. نجحت ثورة أبي مسلم الخراسياني واستولى العباسيون على إيران والعراق، ودخلوا بلاد الشمام وقتلوا مروان بن ممحمد آخر الخلفاء الأمويسين في مصر عام 132هـ. ولم يكتف العبساسيون بالقسضاء على بنى أمية بل تعقبوا أفراد البيت الأموي في كل مكان بالقتل حتى لا تقوم للأمويين قائمة.

كشف العباسيون عن مخبأ عبد الرحمن ولكنه نجا بنفسه هربًا إلى فلسطين حيث لحق به مولاه بدر الذي أخلص له كــل الإخلاص ورافقته في جميع خطواته حتى تحقق له النجاح. ومن فلسطين وجه عبد الرحمن ومولاه بدر وجمهتمه صوب المغمرب، ويعلل المؤرخمون هذا الاتجاه بأن أممه من بربر المغرب الأقصى من قبيلة نفيزة وأنه أراد أن يعتصم بأخواله ويلوذ بهم. ولكن هذه الحقيقة ليست كافية لتبرير اتجاههما صوب المغرب، فقد يستطيع الولاة العباسيون أن يوقعوا به قـبل أن ينتهى به المطاف إلى أخوالــه في طنجة في أقصى المغرب، وأعتقد أن عبد الرحمن كان يعرف أن في مصر ولاء لبني أمية لم يخفف من حدته ذهاب سلطان الأصويين وكان يستطيع أن يعمول على حماية أنصار الأمويين لينجو من العباسيين. وقد استطاع أن يعبر مصر دون أن يكشف أمره وكان يعرف أنه في تونس يحكم عبد الرحمن بن حبيب الفهري حكمًا يكاد أن يكون مستقلاً عن نفوذ العباسيين وأنه قمد يعبر تونس آمنًا من العبـاسيين، هذا إلى أن المغرب الأقـصى في هذه الآونة قد خــرج على نفوذ العرب وكان يغلى بالثورة ومن يدري فقد تنيح له الأيام أن لا يعيش بقية أيامه مغـمورًا طريدًا فـقد يجد له عـبر هذه الشـورات والفتن طريقًا إلى قــوة وجاه ونفوذ<sup>(1)</sup>.

### (1) عبد الرحمن الداخل منشئ الإمارة القوطية بقرطبة

(138 - 755 / 172 - 138م):

بداية عبد الرحمن بن معاوية ونجاته من مطاردة العباسيين قـصصية من الطراز المثير. كان عبد الرحمن يبلغ في ذلك الوقت حوالي العشرين عامًا إذ

<sup>(1)</sup> د. حسين أحمد، المرجع السابق، ص 84.

أنه وُلد في قرية من ضــواحي دمشق 113هــ (731م) وكان أبوه قد توفي على عهد هشام. أما عن أمه فكانت بربرية الأصل من قبيلة نفزة بالمغرب، وربما كان ذلك من الأسباب التي شجعت الشاب على التطلع إلى المغرب هذا، ولو أن المغرب - بسبب تطرفه ومسيوله الانفصالية سيجتذب معظم الخارجين على الحلافة من خوارج وعلويين. نجا يحيى وعسبد الرحمن من مذبحة أبي فطرس التي دبرها العباسيون ولكن عرف العباسيون المكان الذي لجأ إليه وقبض على يحيى وقُتُل، وسلم عبد الرحمن بمحض الصدفة (إذ كان قد خرج للصيد). بعد ذلك تمكن عبد الرحمن من الهرب مع أخـتيه (أم الأصبغ وأمة الرحمن) وأخر آخر أصغر منه وابنه الطفل (4 سنوات) سليمان. والتقي الجميع في قرية منعزلة قريبة من الفرات، وأقاموا إقسامة مؤقتة انتظارًا للسرحيل إلى المغرب، ظانين أنه لن يكتشف مخبأهم هذا بسهولة. ولكن الجند العباسي كان يبحث عنهم بعناد وإصرار وذات يوم روع اللاجئون بوصول الأعلام السوداء ~ أعلام العباسيين - ولم يجد عبد الرحمن وأخوه الصغير مخرجًا سوى إلقاء نفسيهما إلى الفرات في محاولة أخبيرة يائسة للإفلات من موت محقق بعبور النهر. ولم يتمكن أخــوه الشاب من متابعة الــسباحة فوقع بين أيدي الجنــد العباسى الذين قتلوه أمام ناظري عبد الرحمن الذي كان قد وصل إلى الضفة الأخرى. وهنا يبدأ الدور الخطير الذي سيقوم به بدر مولى عبد الرحمن الذي سيظهر لسيده من الإخلاص ما لا مزيد عليه. وسنرى فيما بعد وجود خدام مخلصين يدبرون شــشـون أولئك الذين يــأتون إلى المغــرب (من مــخــاطرين أو أمــراء مخلوعين) باحمثين عن تكوين دول في المغرب (من أدارسة وفاطميين). كان عبد الرحمن قد طلب إلى أخته أن ترسل في أثره مولاه بدرًا، وفعلاً جمع هذا الأخير بعض ما تبقى من ثروة سيسده من أحجار كريمة ونقود ولحق بسيده

بفلسطين وكان يصحبه خادم آخر هو سليم مبولي إحدى أختيه (الذي سبعود إلى الشام فيما بعد). واتجه الثلاثة نحو إفريقية والمغرب حيث لم يكن سلطان العباســيين معترفًا به هناك، وحــيث كان قد التجأ عدد من الأمــويين. وفعلاً وصلوا إلى المغرب العربي سالمين (وكانوا قد تعمدوا ألا يسيروا بسرعة). وكان يمكن للأمير الأموى أن يعيش في أمان وطمأنينة إذا كان هدفه هو الخلود إلى الهدوء والراحمة. وهذا ما لم يكن في نيته. إذ تقول الرواية أن عم أبيه مسلمة (أخو هشام) كان قد تنبأ له يملك ومستقبل باهر والظاهر أنه اعتقد في صحة هذه النبوءة وطمع في تحقيقها. في هذا الوقت كان حكم ولاية إفريقية قد آل إلى حكم رجل كنا قد رأيناه في إسبانيا، من قبل، يحاول ولكن دون نجاح أن يصبح أميرها (اشترك في موقعة أكوة برطورة ضد بلج والذي خرج من الاندلس أو طرد بأمر أبي الخطار) ذلك هو عبد الرحمن بن حبيب الفهري قريب يوسف والى إسبانيا الإسلامية. كان عبد الرحمن الفهري أسعد حظًا بالمغرب العربي منه بإسبانيا الإسلامية، وكسان يريد الاستفادة من الانقلاب الذي أتى بالعباسيين استفادة شخصية وتكوين إمارة وراثية لأسرته. فلم يعتسرف بالعبـاسيين وكذلك لم يسنظر بعين الرضا إلى الأمسراء الأمويين الذين لجأوا إلى ولايته، وتقـول الرواية أن عبد الرحمن بن مـعاوية كان على وشك أن يذهب ضحية انتقام الفهري لولا أنه حذر من سوء نية الوالي ورأى أن من المستحيل الابتعاد عن هذه البلاد (المغرب العربي) فطلب إلى بعض قبائل البربر الالنجاء لديهم وطالب بحقوق القربي والختولة. ومضت أربع سنوات أو خمس والأمير الأموى تائه من قبيلة إلى قبيلة ومن مدينة إلى مدينة يعيش عيـشة تعـسة لا يعرف منتـهاها حـتى كاد بيـأس من تحقيق نبـوءة ملكه لولا تشجيع مولاه بدر الذي منَّاه بأيام مستبقبلة سعيدة. ولا يعرف على وجه

التحقيق خط سير الأمير عبد الرحمن بشمال أفريقيا خلال هذه الفترة فحسب بعض الكُتَّاب نجا عبد الرحمن إلى برقة (في ليبيا الحالية) حيث أقام بعض الوقت قبل أن يسير إلى المغرب الأوسط، وهناك أقام بعض الوقت في تاهرت (Tiaret) أو في قرية من قرى الإقليم (إذ ستنشأ الإمارة الرستمية الخارجية فيما بعد على يدى عبد الرحمن بن رستم 161هـ (777 - 778م). ولكن وجود الأمير الشاب المغامر كان يقلق ضيوفه باستمرار فهو يتوجه بعد ذلك نحو الغرب، ويلجأ إلى قبائل مكناسة (بين وادي ماوية ومنطقة تازا) ولكن لن يلبث هؤلاء أن يدفعوه عنهم، فيتنهى به المطاف إلى السواحل المراكشية للبحر المتوسط (غير بعيدة عن مدينة نكور) قريبًا من سبتة، وذلك عند قبائل نفزة أخواله. والظاهر أنه حستى ذلك الحين وقبل أن يصل إلى أرض نفسزة كان كل تفكيره في المغرب، ولكن لما أعبيته الحيل وفشل في تدبيره رأى ألا داعي لإضاعة الوقت وتجديد المحاولات، ووجه أنظاره إلى ما وراء الزقاق إلى بلاد الأندلس القريبة. وشجع الأمير على ذلك وجود عدد كبير من موالي الأمويين بالجزيرة. وكان عــدد هؤلاء حوالي 400 أو 500 فارس من الجند الشامي أتوا مع بلج وأقداموا - حسب بلادهم الأصلية بالشمام وهي دمشق وقنسرين -بإقليمي البيرة وجيان. وكان من الطبيعي أن تبدأ المحاولة بالاتصال بهؤلاء الموالي، وجس نبضهم ثم وعدهم بالمكافآت الجزيلة نظير مساعداتهم إذا تمكن الأمير المرواني من إقرار ملكه في إسبانيا. وقام بدر بمهمة إقناع هؤلاء الموالي بالعمل على تحقسيق أهداف سيده وإبلاغهم مسالة عبد الرحمن. وفعسلاً عبر المضيق في نهاية 136هـ (يوثية 754م) وبدأ الاتصال بزعسيمي الموالي من جند دمشق وهمـا عبد الله بن عثمـان وعبد الله بن خالد. ورأى هذان أن يـناقشا الأمـر مع زعيم مـوالي جند قنسـرين وهو يحيــي بن بخت. وأظهر الشـلاثة

استعدادهم لخندمة مولاهم ورأوا أن يجهدوا الأمر بالاتصال بالنصميل - زعيم الأندلس السياسي في ذلك الحين - وكان لأمويي الشام أياديهم البيضاء عليه وعلى أسرته. ولقد رأينا كيف كان الزعيم القيسي (الصميل) يشغل منصب والى مديـنة سرقسطـة وكيف أنه كان مـحاصـرًا داخل المدينة التي أحــاط بها الكلبيسة والبربر. ولهذا السبب سار بدر مع بعثة من موالي الأمويين ضمن القوات القيسية التي ذهبت لمساعدة الصميل. وبعبد أن فك الحصار، وعندما سنحت الفرصة، اتصلوا بالزعيم القيسى وأخبروه بوجود عبد الرحمن بالمغرب، وسألوه رأيه في رغبة الأمير الأموي في العبور إلى إسبانيها، وما يكن أن يقدر للمحاولة من نجاح أو فشل. واستقبل الصميل بعثة الوالي استقبالاً طبيًا ولكنه تحفظ في رده (أرجــأ الرد) وستنقضى أشهر قبل أن يُعرف رأيه بصراحة. خلال همذه الأثناء عاد الصميل إلى قرطبة ثم رجع إلى سرقسطة وبصحبته يموسف الفهري، وذلك للقضاء على الثوار. وفي الطريق من قرطبة إلى طليطلة التقي الموالي الأمويون بالصميل، وكانت إجابته لهم مرضية للغاية، ولكنه عاد وغيّر رأيه. والظاهر أنه عندما فكر في الأمر وجد أنه من المصلحة له أن تكون البـلاد خاضعة لحكم رجل ضعميف مثل يوسف بدلاً من أن تقع تحت حكم أمير أموى قوى قبد يقضى على حرية زعماء القبائل العربية، ويذهب بما لهم من سلطان ونفوذ. فستراجع عما كان قد وعد به من المساعدة بل وأعلن أنه سيجرد أول سيف ضد هذا الأمير إذا ما كان يطمع في سيادة الأندلس. وسبَّب ذلك لمحدثيه انزعاجًا شديدًا ولكنهم لم ييأسوا ففكروا بسرعة ورأوا أنه يمكن الاستعانة بالحزب المناهض لحزب القيسية (الحجازي) أي باليسمنيين الذين كانوا يفكرون في التحرر من سلطان القيسية والثار لهزيمة شقندة (130هـ/ 747م).

تلقى اليمنيون عرض الموالي بحماس شديد. ولما كان يوسف الفهري والصميل بعيدين في حملتهما شمالاً (بأراجون) رأوا أن الفرصة مواتية فاشتروا مركبًا وزودوه بالمعدات اللازمة (بنقبود كان قد أعطاها إياهم يوسف الفهري)، وأرسلوا 12 (اثنى عشر) رسولاً تحت رئاسة تمام بسن علقمة الثقفي ويصحبتهم بدر للخليص، وعبروا لاستصحاب الأمير من سياخل المغرب العربي. وكان معهم 500 دينار أعطوا الأمير بعلضها، ودفعوا السبعض للبربر حتى يتركوا الأميـر يغادر أراضيهم. واستقبل عبـد الرحمن بن معاوية (الذي كان قد انتقل من أرض نفزة إلى أرض مغيلة) المركب بفرح شديد. واتجه المركب من جديد نحو الشاطئ الإسباني يحمل الأمير المرواني الذي نزل إلى شاطئ الأندلس في أول ربيع الأول 138هـ/ 14 إبريل 755م (في مرفأ المنكب Aimunecar). ولما وصل إلى أقسص المغرب لجسأ إلى قسيلة أخواله نفسزة في مدينة نكور الـساحلية، فـبسطوا عليه حـمايتهـم قرب طنجة، وكـان شاطئ إسبانيا الإسلامية على مرمى البصر منه يدفعه إلى مزيد من التساؤل عن هذه البلاد وأحبوالها وتترامي إليه في ملجئه ذاك أخبار هذا القطر، أخبار مدنه الأمنة وسهوله الخضراء وحياته المريحة وأخبار فتمنه وثوراته ومشاكله، وكان يدرك أن أمر الإسلام في هذه البلاد إلى اضمحلال وأن المسلمين فيها أكثر حاجة إلى الوحدة من أي مكان آخر، فقد كانوا أكثر إحساسًا بالخطر الكامن وراء حدودهم الشمالية، وكسان لديه إحساس غامض بأنه قد يشق له في هذه الفوضى طريقًا إلى النجاح الذي ينشده. وكان يؤمن بأنه لا يستطيع أن يحقق أهدافه إلا إذا التف حوله عصبية قسوية تسنده وتعينه على تحقيق أمانيه، لذلك اتجه إلى مسوالي الأمويين وكانوا قــد انتشروا في إسبانيا الإسلامــية وتكاثرت أعدادهم، وكانوا في خــلال سنوات الفوضى التي عرضنا لهــا قد تركزوا في

ناحيتي جيان والبيرة، ولم تكن أعدادهم كثيرة جـدًا ولكنهم كانوا ذوي نفوذ وخبرة بالملك والإدارة وكان دون عرب إسبانيا الإسلامية كلهم يتوقون إلى الاستقرار. وأعتقد أن ثمة اتصالات مبدئية تمت بين عبد الرحمن وبين موالي بني أمية، وأن مولاه بدر اعتمادًا على هذه الاتصالات السابقة، فقد عبر إلى إسبانيا الإسلامية في آخر 136هـ واتصل مباشرة برئيس جند دميشق عبيد الله ابن عــثمــان وعــبد الله بن خــالد وانضم إليــهم يحيــى بن بخت رئيس جند قنسرين. ولا ندرى حقيقة ما داريين هؤلاء الزعماء فقد رحبوا بمقدم عبد الرحمن إلى البلاد على أية صورة، لا ندرى هل على أنه مجرد لاجئ يلتمس الحياة والمقام أستبعد هذا؛ لأن عبد الرحـمن كان في إمكانه أن يدخل البلاد لاجئًا، وأن يعيش في سلام شأنه شمأن أي عربي، وإني أعتقد أن موالي بني أمية قد أدركوا أن أميرًا أمويًا له ما لعبد الرحمن من الصفات قد يستطيع أن يوفر لهم الوحدة التي افتقدت. وقد اتفق أمرهم على أن يسكبوا ولاء القيسية الحجازية في السلاد، وقد كان عبد الرحمن قسرشيًا لا يجد القيسية الحجازية غضاضة في الالتفاف حوله، فبعثوا رسلهم إلى الصميل بن حاتم زعيم القيسية وكان في الشمال محاصرًا لسرقسطة، ويبدو أن هذا الزعبم القيسي وافق على دخول عبد-الرحمن إلى إسبانيا الإسلامية وتأييد قضيته، بل عرض أن يزوجه ابنة يوسف الفهـري عامل إسـبانيــا. وارتد الرسل من عنده وفي نفوسهم أمل، ولكنه تدبر أمره وخشى مغبة ما وافق عليه، وأسرع إلى رسل موالى بني أمية حتى أدركهم في الطريق وقال لهم أنه قد عدل عن رأيه ولكنه لا يسمح بدخول هذا الشاب إلى البلاد.

ومعنى هذا أن عبـد الرحمن وأنصاره من موالي الأمـويين فقدوا السند الذي توهموا الاعــتماد عليــه، وأن القيسيــة ليست هي العصــبية التي يعتــمد

عليها. ولم يكن من المعقبول أن يرضى ولاة إسبانيا الإسلامية القبيسية الذين استطعموا النفوذ والسلطان أن ينازعهم في السلطان أحد. فليتجه عبد الرحمن وأنصاره إلى جهة أخرى، فكروا في اليمانية وكانوا مغلوبين على أمرهم منذ انهزامهم في موقعة أقوة وطورة وشقندة وكانوا ينتظرون فرصة مواتية ليدركوا ثارهم ويستعميدوا شيئًا من سلطانهم في الماضمي ويخلصوا البلاد من يوسف الفهري وصاحبه الصميل. وقد ندب أنصار عبد الرحمن رجلا منهم هو تمام بن علقممة الشقيفي ليكسب ودهم ويضمن ولاءهم، فمما زال يتمردد بين جماعاتهم حتى ضمن تأييدهم لدعوة الأمير، وضمن عبد الرحمن العصبية المنشودة: تأييد موالسي بني أمية واليمانية وقد انضم إلى السدعوة نفر من البربر وكمانوا موتورين من المعرب على العمموم، ولكنهم يؤثرون اليمانية على القيسية. هذا التأثير الكبير هو الذي دفع عبد الرحمن إلى أن يتخذ موقفًا إيجابيًا وعـجل بالعبور إلى إسبانيا الإسـلامية (في ربيع 138هـ - 756م) وقد نزل في ميناء إسباني صغير هو مسيناء المنكب ومنه سار إلى لوشة حيث استقر عند عبيد الله بن عثمان ثم انتقل إلى بلدة طرش، وهناك تجمع أنصاره من يمن وبربر وموالى بني أمية وبدأوا يزحفون إلى قرطبة. وعاد الصميل زعيم القيسية مسرعًا من سسرقسطة وجمع أنصاره وسارع مع يوسف الفهري مستجهين نحو الجنوب على الضفة الشرقية للوادي الكبير، في حين احتل عبد الرحمن إشبيلية في شوال 138هـ وتلقى ولاء من فيها من المسلمين. وسار على الضفة الغربية للنهر في الطريق إلى قسرطبة وارتد الصميل ويوسف نحو العاصمة وأصبحا مع عبد الرحمن في سباق أيهما يصل أولاً!

ويمكننا أن نتصور مبلغ فرح الأصير المرواني وكذلك فرح زعيمي الموالي عبيد الله وابن خالد. ودعاه الاخيسر إلى أن يقيم في بيته في مدينة الفتين بين

ارشذونة والبيرة، وبعد ذلك يقليل غيّر عبد الرحمن مقامه فذهب إلى قلعة طرَّش في بيت عبيد الله (أبعد قليلاً نسحو الغرب)، ويرجع الفضل إلى كتاب «اخبار مجموعة» في إمدادنا بمعلومات تفصيلية طريقة عن الحوادث التالية من مساحثات مع والى الأندلس والصميل ثم الحرب ضدهما والاستميلاء على قرطية ثم إسبانيا الإسلامية . . هذه الرواية تقول بأن يوسف «الوالي» والصميل سارا في طريقهما من طليطلة (حيث توقف يوسف بعض الوقت انتظارًا لعودة الموالي) إلى أراجمون للقضاء على الثوار من اليمنية والبرير، ولكن هؤلاء عندما وجدوا جيش يوسف تفرقوا واستسلموا خاصعين. في هذا الوقت قلد البشكنس (الباسك) الإسبان في غاليسيا، وبدأوا يهاجمون الأراضي الإسلامية في منطقة بنبلونة، فــأرسل الوالي فريقًا من جيشــه لمعاقبتــهم ورد هجومهم. بعد ذلك عيَّن يوسف ابنه عبد الرحمن واليًّا لمنطقة الثغر هذه (سرقسطة) وعاد في طريقه إلى قرطبة. وفي الطريق أتته الأنباء بفشل حملته ضد الباسك، كما أتت الأخبار من قسرطبة بوصول عبــد الرحمن بن معاوية إلى إســبانيا ونزوله بطرش عند زعيم الجند الأموى بمنطقة البيرة، وبأن قائد البيرة فشل في القبض على اللاجئ وأن أهل المنطقة تمكنوا من دفع جنده بسهبولة. وطلب يوسف النصح إلى الصميل الذي أشار عليه بالمسير في التو واللحظة لملاقاة الأمير المرواني قبل أن يستفحل أمره. ولكن خبر وصول حنفيد الخليفة هشام إلى إسبانيا كان له أثر غريب في نفوس الجند الذين أرهقهم طول المسير، والذين أشفقوا من القيام بحملتين دفعة واحدة، وترتب على ذلك أن هجر كثير منهم مواقعهم وعادوا إلى بلادهم، كما انضم غيرهم إلى عبد الرحمن، ولم يبق إلا القليل في صفوف الوالي.

ورغم ذلك حاول يوسف بتحريض الصميل - المسير إلى عبد الرحمن في جبال مالقة ولكن سوء الأحوال الجبوية وكراهية الجند لحملة المشتاء هذه اضطرته إلى العودة إلى قسرطية، وهناك حاول البيدء بالسياسية والدخول في مفاوضات مع الأمير الأموى، خاصة وأن الشائعيات أتت تقول بأن عبيد الرحمن لم يأت إلى إسبانيا الإسلامية بحثًا عن الملك والإمارة إنما أتى لاجئًا. وأرسل يوسف بعثة إلى طرش لهذا الغرض. كمان على هذه السفارة أن تخبر الأميسر المرواني بأن يوسف يقدر علو حسب ونسب وأنه يود أن يكون على علاقة طيبة به وأنه يعرض عليه الهدايا من الثياب والخيل والعبيد والمال وأن يزوجه بإحدى بناته في نظير أن يمتنع الأمير عن أي نشاط سياسي، وأن يتنازل عن أطماعه في الإمارة وألا يطالب إلا بأرض الخليفة هشام، جده ووصل رسل يوسف إلى طرش ووجـدوا المديـنة والقلعــة تعج بالجنــد من الموالي الأصوبين إلى اليمنيين من كبورة دميشق والأردن وقنسرين الذين هرعبوا إلى جانب الأموي. وربما كانت شـروط يوسف السخية سببًا في مـيل أنصار عبد الرحمن إلى قبولها، ولكن حدث أن فشلت محاولة الصلح هذه (ربما لحادث شخصي)، ومنذ نهاية شتاء 138هـ (756م) بدأت الأعمال العدائية والحرب. كان الشتـاء قاسيًا في هذا العام ولا بد من انتظار تحسن الأحــوال الجوية لبدء القستال، وكان في ذلك فسيحة من الوقت لكي يكاتب المولسي عبيه الله بن عثمان الذي كمان يدير شئون عبد الرحمن زعمماء العرب والبرير، ويدعوهم إلى مناهضة يوسف، ولكي يجمع قموات جمديدة. ونجح في ذلك بسبب حماس اليمنيسة (الذين يرغبون في الثأر لوقعة شقندة) وكذلك عــدد كبير من بربر إسبانيا الإسلامية الذين انضموا لدعوته. هذا، إلى جانب انضمام عدد من الحجمازية إلى صفوف تحت قيادة بعض الزعماء المناهضين للصميل ولا

سيما تمام بن علقمة. وعندما رأى عبد الرحمن أن مركزه في طرش بعيد تحرك مغـربًا ونزل في منطقة ربة، وكانت هذه إقطاعًـا للجند الأردني فانضم هؤلاء إلى حركته، وعبندما مرّ بعاصمة منطقيتهم أرشذونة في أواثل الربيع نادوا به أميـرًا عليهم، وبايعـوه على الطاعة. ومن أرشـذونة رحل عبـد الرحمن إلى شذونة حيث جند فلسطين ثم وصل إلى منطقة إشبيليـة حيث جند حمص. ودخل إشبيلية وفي صحبته عــدد من زعماء اليمنية بالمنطقة في شوال 138هـ/ مارس 756م وبايعه أهل المدينة. في هذا الوقت رأي يوسف أن يسيسر لملاقاة خصمه وفعلاً خرج من قـرطبة في اتجاه إشبـيلية محاذيًا الوادي الكبـير على طول الضفة اليمنسي للنهر. ولما يلغ عبد الرحمن هذا النبأ ترك إشسبيلية وسار في الاتجاه المضاد بحداء الضفة اليسرى للنهر على أمل مفاجأة قرطبة وهي خالية من الجند واعتمادًا على مساعدة مــوالي الأمويين واليمنية المقيمين فيها. وبعد قلبل وجند كل من الجشين نفسه أمام الآخير يفصلهمنا النهر الذي لم يكن من السبهل خوضه في ذلك الحين (شبهر مايو). وحياول عبيد الرحمن خداع يــوسف ولكن هذا تنبه إلى مناورة خــصمــه فعــاد في طريق قرطــبة. وحاول كل من الجيشين الوصول إلى العاصمة قبل الآخر، ولكن يوسف كان سريعًا في سيره، فتقدم عبد الرحمن دون عجلة وانتهى الأمر بتوقفه في مكان يسمى المصارة قرب أبواب العماصمة، وتواجمه الجيشان لا يفصلهمما سوى الوادي الكبير. وكان جيش عبد الرحمن في حالة سيثة من الحرمان، وحرَّض عبد الرحمن زعسماء اليمنية من أتباعه على القتال وذكسرهم بموقعة مرج راهط في الشام 65 هـ (التي حدثت يوم جمعة كان عيدًا)، ويفضل مناورة خادعة -إذ أرسل رسلاً إلى يوسف الفهري وتظاهر بقبول شروطه السابقة التي عرضها في طرش - جمعل جنده يعبسرون النهسر ليلاً، كسما أرسل له يوسف الطعمام

لجنده. وفي صبيحة اليوم التالي 10 من ذي الحجة (عبد الأضحي)/ 15 مايو 756م تلاقى الجيشان. ولم يتسأخر التصار عبد الرحمن وأتبساعه من اليمنية إذ تمكن فرسان عبد الرحمن من هزيمة ميسمنة وقلب جيش يوسف والصسميل اللَّذِينَ لِجَا إِلَى الفرار بعد أن فقد كل منهما أحد أبنائه في المعركة. وهكذا ثأر اليمنية لهزيمة شقندة بفضل المسرج راهط؛ الجديدة هذه، كما يقول بروفنسال: واستولوا على غنائم عظيمة، بينما دخل عبد الرحمن قرطبة واستحوذ على قصر الإمبارة، واحزم حريم يوسف فوصعه تحت حمايته، كسما أوقف نهب المدينة الذي بدأه أتساعه. وتملك الغيضب السمنية الذين كانوا يريدون نهب قرطبة وبدأوا يتكلمون سرًا عن اغتيال الأمير. وحذر عبد الرحمن في الوقت المناسب واتخذ بسرعة من الإجراءات ما أعاد إلى هؤلاء الجند صوابهم، وأحاط نفسه بالحبرس من الموالي. بعد ذلك أخبذ عبيد الرحمن بيبعة أهل العاصمة وأعلن نفسه أميراً على إسبانيا الإسلامية من أعلى منبر مسجد قرطبة، ووعدهم بأن يكون أميرًا مـتزنًّا. في هذا الوقت لم يكن عبد الرحمن قد تجاوز السادسة والعشيرين من عميره. ولما كان التياريخ السياسي العام لإسبانيا الإسلامية هو قصة الصراع بين إسبانيا النصرانية بشتي وحبداتها السياسية وإسبانيا الإسلامية، فـقد عُنيت هنإ ببيان تطور إسبانيا الإسلامية قدر ما عُنيت بستبع تطور إسبانيا النصرانية. ولهذا فمقد بينت هنا اتساع إسبانيا النصرانية وتطــور الجماعة القوطيــة التي هربت إلى شمال الجبــال الكتبرية La Cordillera Contabrica وإنشاءها إمارة برياسة بلايو Pelayo وإنشاءها إمارة برياسة بلايو وهذه الإمارة هي التي يقال إنها انتصرت على قوة إسلامية أرسلها عليها والى إسبانيا الإسلامية الهيثم بن عبيد الكناني 112هـ/ 730م عند موضع يسمى صخرة كافادونجا Cavadonga وتلك هي المعركة التي يُقال إنها تعين مبيلاد

إسبانيا النصرانية قرب بلدة Cangas de Onis الحالية، إلى الشرق من أسط Oviedo في أشتريس Asturias، وإلى شرق كانجاس قامت إمارة نصرانية قديمة عليها رئيس بلقب دوق يسمى بطرس Petrus أنجب ولدًا يسمى الفونسو تزوج ابنة بلاي، ومن هذا الزواج نشأت مملكة أشتريس شممالي الجبال الكنتمبرية، التي ضمت أيضًا بلاد جليقية Galicia في أواخر عبصر الولاة، وانسحب المسلمون من شمال غرب شبه الجزيرة فسيما يعرف اليوم بأرض ليون، فأخذت بملكة أشته يس تمتد إلى الجنوب في اتجاه نهر دويرو Duero. وفي عهد أول كبار ملوكها وهو الفونسو الأول 139هـ - 757م عمرت مدينة ليون واتخذتها عاصمة، وأصبحت تسمى مملكة ليون، وعسرت بلادًا كثيرة من جليقية. وقد توفى الفونسو الأول بعد قيام إمارة إسبانيا الإسلامية على يد عبد الرحمن الداخل بسنة واحدة. وكمان عيد الرحمن الداخل قد ثبيت حدود إمارته القرطبية عند نهر المنيو El-Manio. أما في الشرق فقد سمحب عبد الرحمن القوة الإسلامية من بنبلونة، وجعل قاعدته الشمالية طرسونة Tarazona، وفي أيامه دخل شمارلمان إسبانيما وحاول الاستميلاء على حموض نهر الإبرو الذي يعرف عند المسلمين باسم الثغر الأعلى La Frontera Superior ولكنه فشار واضطر إلى التراجع 163هـ/ 779م. وفي أثناء عبوره جبال ألبرت -Lod Pir eneos عن طريق باب الشـزري الذي يسمى عند الإسـبان Roncesvalls وعند الفرنسيين Roncevaux هجم بعض المسلمين والبشكونس على مـؤخرة جيش شارلمان وأوقعوا بهما وقتلوا قائدها Herdoland أو رولاند Roland وقد خلدت في الأدب الفرنسي باسم أنشودة رولان، ولكن شارلمان ثبت قـواعد الشغر الإسباني La Marca Hispanica التي عرفت فيما بعد باسم قطلونية Cataluna وقاعدتها برشلونة وتمتــد مع الساحل الغربي حتى بلاد غالة. وفيــما بين الثغر

الإسباني (قطلونية) وساحل بسكاية في خوانق جبال ألبرت قيامت إمارات نصرانية صغيرة وكبيرة، استدت على منفوح الجبال من الشمال والجنوب، ثم اقتصر أمرها على الجبال وما يقع جنوبها بعد ذلك وأصبحت أجزاء من إسبانيا النصرانية. وسنتحدث عنها عندما يصير لها كيان سياسي ظاهر. ولكن لا بد أن نشير هنا إلى حادث له أهمية في ذلك الركن الشمسائي الغربي في شبه الجزيرة، وهو أنه في 169ه/ 785م أي قبل وفاة عبد الرحمن الداخل بثلاث سنوات احتل الفرنجة جرندة Gerona وقيام لويس التبقي Louis le Pieux باحتبلال برشلونة وأصبح الشغر الإسباني جزءًا من علكة الفرنجة داخلاً في شمال غربي الاندلس الإسلامي، وفي 201ه/ 816م، قام أنيجو أريستا In- المدنجة، وقيامت عملكة نبرة -Na varra وعاصمتها بنبلونة ، وتشمل بلاد البشكونس.

# إسبانيا الإسلامية خلال التصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وامتداد مملكة أشتريس أيام ألقونسو الثالث 866هـ - 910م:

وهنا نحن نمر بتطور الإسبانية بن الإسلامية والنصرانية حتى عصر الفونسو الشالث ملك ليون الذي توفى قبل ولاية عبد السرحمن الناصر بستين (800هـ/ 912م) فقد كانت إسبانيا الإسلامية تتطور وتـقوى خلال عسصر الإمارة، منذ قيام الإمارة القرطبية على يد عبد الرحمن الداخل حتى إعلان عبد الرحمن الثالث خلافيته وتلقبه بالناصر (138 - 800هـ/ 756 - 912م)، وفي نفس الوقت كانت علكة ليون تنمو أيضًا وتعمر المنطقة الخالية بين بلاد الإسلام والنصرانية من هذه الناحية وتمتيد جنوبًا. أما ناحية الشيمال الغربي وفي منطقة الثفر الأعلى الإسلامي، فقد ازدهرت صدن سرقسطة Zaragoza وتطبلة المبدر بلاد ذلك الشغر.

وارتدت بلاد الإسلام حتى شملت قلهرة Calagorris - Calahhorra وأصبحت الحرب سلجالاً بين الجانبين. وفسى ناحية الغـرب قام أردون الأول Ordono I ملك لبون بتعمير لبون وتحويلها إلى مدينة عامرة، ثم جاء الفونسو الثالث -Al fonso III (866 – 910م) وهو أقسوى وأجرأ ملك إسسباني إلى ذلك الحين، فانتهز فرصة الفتنة الاندلسية - التي بدأت في أواخر أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن (4 ربيع الأول 238 - 29 صفر 273هـ/ 24 سبتمبر 852م أواثا، أغسطس 886م) واستمرت إلى أوائل حكم عبيد الرحمن الشالث، وبلغت أوجهـًا في أيام الأميرين المنذر ثم عـبد الله ~ وهاجم إسبـانيا الإسلامـية من حدوده الشمالية الغربية، فعبر نهر الدويرو وهاجم بطليموس Badagoz وماردة Merida وأنزل ببطليموس منذبحة بشبعة. وتصدى له قواد الإمبارة وعلى رأسهم أبو العباس أحمد بن أبي عبده، وأوقفوه عند حده حتى تمكن عبد الرحمن الثالث ابن محمد بن عبد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على بقية الثوار وإعادة وحدة الأندلس الإسلامي، ثم تصدي بحزم لمملكة ليون فوقف تقدمها وحصن المنطقة الواقعة بين شمالي حوض الدويرو، وأعاد إنشاء الحصون الممتدة شمالي طليطلة وقاعدتها محريد، ومن أهم حصونه غُرماج San Esteban de Gormaz ووخشمة Osma. وفي أيام عبد الرحمن الناصر ثبتت أقدام كونتية قشتالة وقاعدتها بُرغش. وأخذت تمتد وتقوى وتبعتبها مدن آبلة Avila وشقوبية، وعرفت المنطبقة النصرانية الجديدة باسم قسشسالة القسديمة Castilla la Vieja وفي 350هـ/ 961م اسستقل فسرناند جنذالث Fernand Gonzalez منشئ هذه الكونتية وأصبحت وحمدة سياسية قائمة بذاتها<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> د. حسين مؤتس، المرجع السابق، ص 196.

لُقب «عبيد الرحمن بن معياوية» بعبد السرحمن الداخل؛ لأنه أول من دخل الأندلس من بني أمية حاكمًا. ولم يكن عمر اعبد الرحمن الداخل؛ حين حقق هذا الإنجاز يتجاوز السادسة والعشرين من عمره، لكنه كان رجل المواقف، شحيذت همته الخطوب والمحن، وأعدته لحياة النضال والمغامرة، فقضى بقية عمره اثنين وثلاثين عامًا في كفاح مستمر، لا ينتهي من معركة إلا لمخوض أخرى، ولا يقمع ثورة إلا تلتها ثورة، ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارت عليه، ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة، فكانت الأندلس طوال عهده بركائًا يشتعل بنيران الحرب والثورة والمؤامرات، لكنه صمد لتلك الخطوب جميعًا، واستطاع بما أوتى من حزم وحسن سياسة وبعد الهمة والجلد والإقدام أن يغالب تلك الأخطار والقوى وأن يقبض على زمام الأمور بإسبانيا بيده القوية. وقد تصور السمنيون أن من حقهم ما داموا قد ناصروا «عبد الرحيمن أن يفعلوا ما يشاؤون، فينشروا الفوضى ويستولوا على أموال الناس، ويغرقوا البلاد في مستنقع العصب يات القبلية كما كان الحال من قبل، لكن عبد الرحمن أثبت أنه لا يفرق بين شامي أو بلدي، أو بين بربري ويمني، فجميعهم يضمهم وطن واحد، وعليهم أن يخفعوا لسلطان العاصمة المركزية. غير أن تلك السياسة لم تعجب البمنيين، وعدوها لونًا من الجحود والنكران فشاروا عليه، لكنه تمكن مسن القضاء عليسهم في الجزيرة الخسضراء، وإشبيلية، وطليطلمة، وياجة، معتملًا على حشود البربر وأهل البلاد وأعوان بني أمية. ولعل من أخطر الثورات التي واجهت عبد الرحمن ثورة االعلاء بن مغيث الحضرمي،، من وجوه باجة ومن ذوي الرئاسة بها، وكان قد كاتب اأبا جعفر المنصور، الخليفة العباسي، واستصدر منه سجلاً بولاية إسبانيا، وجمع حبوله جندًا عظيمًا، ورفع العلم الأسبود شعبار العباسيين سنة (146هـ/ 763م)، فاشتعملت باجة بنيران الثورة، وتحالفت «شذونة» مع الشائر، فخرج

عبد الرحمن من قرطبة ولجأ إلى الدفء أولاً، فلما ضعف خصمه تحول إلى الهجوم، ونشبت معارك هزم فيها العلاء وتشتت جنده، وقتل الآلاف بما فيهم العلاء نفسه، وحسمل عبد الرحمن رءوس الزعسماء والقادة وبعث بها إلى القيروان، ورضع رأس العلاء في سفط ومبعه اللواء الأسود، وسجل المنصور بتوليته، وحمله بعض ثقباة التجار إلى مكة، وكان المنصور يحج، وألقى هذا أمام سرادقه، فلما حمل إليه قال: «ما في هذا الشيطان منظمح، فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر». وقنع عبد الرحمن بلقب الأمير ولم يدع لنفسه بالخلافة حتى لا يستفز الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور الذي اعتبر نفسه وارثًا لجميع الأقطار الإسلامية. وهكذا فقــد كانت إسبانيا الإسلامية أول قطر يعلن استقلاله وانفصاله عن الخلافة منذ هذا التاريخ. وشرع عبد الرحمن في تنظيم الدولة محاولاً تجنب ما وقع فيه أسلافه الخلفاء في المشرق، فرأى أن العصبيات العرقية والقبلية هي السبب الأول لما كان يعم البلاد من الفوضي، فأعلن منذ البداية أنه لن يعترف بهذه العصبيات، وأنه سيقيم العدل والمساواة بين الجسميع، ولم يسقع هذا الإعلان مسوقع الرضا من نفوس الكثيرين من الزعماء الذين تعبودوا أن يقدموا مصالحيهم الخاصة على كل شيء، ومن هنا تكورت الثورات في إسبانيا الإسلامية من قبيل عملاء الخلافة العباسين، ويوسف الفهسري والصميل اللندين عمدا إلى نكث العبهود بعد أن أمنهما، وزعماء اليمنية الذين كانوا يدلون بنصرتهم له، وزعماء البربر وغيرهم، ولكن عبد الرحمن قضى على كل هذه الثورات في صرامة بالغة لم يكن هناك بد منها، وكان عبد الرحمن على جانب كبير من المقدرة الإدارية كما أنه كان يحسن اختسيار رجال دولته فاعتمد على عدد من زعماه الموالي أثبتوا كفاءة سياسية وإدارية عظيمة وأصبحت بيوتهم عمدا للدولة الأموية حتى النهاية مثل

بني مغيث الرومي، وبني أبي عبيدة، وبني بخت، وبني خالد، وبني عثمان، وبني شهيد. وعامل أهل الذمة معاملة حسنة، وهكذا استطاع أن ينشر العدل بين الرعبة وأن يعيــد النظام إلى بلد طالما مزقــته الفتن والفــوضي. ولم يكن على عبد الرحمن أن يواجه مشاكل الجنوب فقط بل شمالي الأندلس أيضًا، فقد ثار عليه «سليسمان بن يقظان» والى «برشلونة» و«الحسين ابن يحيي» والى السرقسطة؛ مستغلين طبيعة بلادهم الجبلية وانشغال عبد الرحمن بحركات الثائرين في الجنوب، ثم استفحل خطرهم بعد انتصارهما على جيش أرسله عبد الرحمن. ولم يكتف الثائران بذلك بل قدما على رأس وفد إلى اشارلمان الأكبر؛ إمبراطور الدولة الفرنجية، وكان في ولاية «سكونيا» شمالي ألمانيا حاليًا، واقترحـا عليه غزو الولايات الأندلسية الشمالية، وتعـهدا بمعاونته ضد عبد الرحمن، وأن يعمل جميعهم على خلعه، وتسليم البلاد إلى شارلمان والخضوع له. وقد رحب شبارلمان بهذا العرض واجتاز جبال ألبرت، والتقي بحلفائه على نهر الإيرو عند سرقسطة، لكن حاكم سرقسطة عدل عن موقفه في آخر لحظة، ورفض تسليم مدينت لشارلمان، وحبصّنها فتسمكنت من رد هجماته عليها، وكذلك فعـل والى برشلونة، واضطر «شارلمان» أن يرتد إلى بلاده بسبب ثورات قــامت عليه عام (١٦١هـ/ ٢٦8م)، وهكذا شاءت العناية الإلهية أن يبوأ عاهل الفرنج بالفشل بعد أن اختلف معه هؤلاء الخارجون على عبد الرحمن، وانقلبوا إلى مقاومته (1). وعندما كان شارلمان راجعًا إلى بلاده، وحينها توسط ممر رنشـفالة (Roncesvalls) في جبـال البرتات انقضَّ عــليه البشكونس أيضًا، وتحالف المسلمون والبشكونس للإيقاع بمؤخرة الجيش الإفرنجي فمنزقوها. وفي الوقت الذي كنانت تجرى فيه هذه الحوادث في

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، تاريخ المسلمين في الأندلس، ص 22.

الشمال، كان عبد الرحمن في الجنوب يحارب الثائرين عليه، فقضى على ثورة مؤيدة للعباسيين في «مرسية»، وقمع ثورات أخرى في غرناطة وطليطلة والجزيرة الخضراء، ثم توجه إلى سرقسطة في جيش ضخم وعمقد صلحًا مع الثائرين بها، ثـم عاد إليها مرة أخـرى فحاصرها وضربهـا بالمنجنيق، ثم اتجه إلى الشمال المشرقي واخترق بلاد البشمنكس، ففرض عليهما الجزية، ثم عاد مظفرًا إلى قرطبة (167هـ/ 783م) وبعدها عقد صداقعة مع شارلمان استمرت بقية حياته، ثم قاد حملة سنة (168هـ/ 784م) إلى طليطلة، حيث هزم زعيم الفهرية هناك بعد معارك شديدة وقتمال في أكثر من صوقع. ولما شعر عبد الرحمن بهدوء نسبي، استدعى بنسي أمية من المشرق، فأقبل إليه كشيرون، استعان بهم في تحمل بعض المسئوليات، لكنه فوجئ بأن من بينهم من ينقم عليه، ويقيم ضده المؤامرات، فاضطر إلى أن يعتمد على المخلصين من موالي بني أمية ومن انضم إليه من أهل البلاد، بالإضافة إلى قبوة من الصقالبة اشتراهم صغارًا من بلاد النصاري ورباهم تربية إسلامية، وأنشأهم تنشأة عسكرية، وأصبح هؤلاء عنصراً أساسيًا من عناصر القبوة السياسية في إسبانيا الإسلامية. وتُوفى عبد الرحمن في (10 من جمادي الآخرة 172هـ/ 16 من أكتوبر 788م) بعد حياة طويلة قضاها في كفاح متواصل، ومواجهة للصعاب والأهوال، وأقام ملكًا ودولة فوق بركان يضطرم بالثورات والمؤامرات، وأثبت أنه بطل فريد من أبطال التساريخ، لا يجود الزمان بمثله كثيسرًا، فتى شريدًا بلا أنصار وأعــوان يفر من الموت الذي تعــرضت له أسرته، لكنه يســتغل ظروف الأندلس فيقودها بكثيـر من الدهاء والحزم والعزيمة والذكاء، ويقيم دولة على أسس إدارية وسياسية ومالية ثابتة. ويزيد من قيمة ما قام به أن من حكمهم تعودوا عـلى الفوضى والأنانيـة، وتقديم المصـالح الشخـصية على المـصالح

القومية، ولم يكن باسـتطاعة عبد الرحمن إلا أن يعامل هؤلاء ما يسـتحقون من شدة وقــــوة، لكنه أصبح فــي أخريات أيامه شــديد الاستبــداد، لا يقبل المناقشة من أحد حتى مولاه البدر، غضب عليه، وأقصاه بعد طول خدمة.

أفسضل منا تمييز به؛ عنقله المرتب وأسلوبه المنظم، فنقبد كنان يدرس مشاكله، ويتلقى أخبار الثورات بجنان ثنابت، ثم يرسم خطته للقضاء عليها، ويصفه ابن حيان أمير مؤرخى إسبانيا بقوله:

هكان راجع العقل، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم.. متصل الحركة لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعًا، مقدامًا ١٤٠١. لم يكن هناك نظام لولاية العهمد، وكان اختيار ولى العهد يترك للأممير، وأنشأ عبمد الرحمن منصب الحجابة، وأحاط نفسه بمجموعة من الأعوان يساعدونه في القيام بمهام الحكم بدلاً من الوزراء، وقد اختيارهم في أول الأمر من بين أعوانه الذين استقبلوه وقاتلوا معه، فكانت حكومته عربية شكلاً وروحًا، ثم مال إلى البربر والموالى بعد أن استراب في العرب وشك في ولائهم له، لثوراتهم المتعددة عليه. وقد منح الجيش عناية خاصة، فجنَّد مائمة ألف عدا حرسه البالغ أربعين ألفًا من العرب والموالي والرقبيق، كما عني بالبحرية في أخريات حياته، وأنـشأ عدة قواعد لبناء السفن. عنى اعبد الرحمن الداخل؛ عناية فاثقة بالإنشاء والتعمير في قرطبة على الرغم من كــثرة مشاغله، فحصَّن العاصــمة وزينها بالحدائق، وأنشأ منيـة الرصافة وقصـرها العظيم في الشمال الغـربي على بعد 4 كم من قرطبة، وقد أحاطها بالحداثق الزاهرة، وأطلق عليها الرصافة، تخليدًا لذكري الرصافة التي أنشأها جده «هشمام بن عبد الملك» بالشام، وكان هذا القمصر

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 23.

يطل من ناحية الجنوب على الحقول التي تفصله عن قرطبة، ويطل من الشمال على أرض واسعة تسمى «فحص السرادق»، وقد اتخذ عبد الرحمن من ميدانها الفسيح منازل لجنده وقواده، ومكانًا يتدرب فيه الجنود بصورة مستمرة ومنظمة.

كما بدأ عبد الرحمن (150هـ/ 767م) في إنشاء سور قرطبة الكبير الذي استمر العمل فيه أعوامًا، كما أنشأ مساجد محلية كشيرة في قرطية وغيرها، وعلى رأسهما المسجد الأموى الجمامع، الذي بدأ في إنشائه (170هـ/ 786م)، وجلب إليه الأعمــدة الفخمة، والرخام المنقــوش بالذهب واللازورد؛ وبلغ ما أنفق عليه 100 ألف دينار، ثم زاد خلفاؤه من بعده في هذا العمل، حتى اصبح أعظم مساجد إسبانيا. ويقع هذا المسجد في الجهة المقابلة لقبصر الإمارة، وبينهما مساحة واسعة استغلها عبد الرحيمن في إنشاء قصر خاص لنفسه، وعدد من القصور الصغيرة لآل بيته، أحاطها بالحدائق الغناء، وبسور يدور حولها، وقد امتدت هذه القبصور حتى وصلت إلى ضفة نهر الوادي الكبير، فبني عبد الرحمن قصور الإدارة ناحية النهر، وفتح بابًا في الشارع بين النهر والسور سمى ابساب السدة، فيتح للجميهور، ويفضى إلى المكاتب الحكومية، وإلى جانب باب السدة خُمصت مواقع الكُتَّاب الذين يعاونون الناس في كنتابة شكاواهم وطلباتهم، والذين يشبهون من نسميهم الينوم بالكتَّاب العـموميين. ومن منشآت عـبد الرحمن التي بناها في قـرطبة، ادار السكة، لضرب النقود على النحو الذي كانت تضرب عليه نقود بني أمية في المشرق من حيث الوزن والنقش(1).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 24.

### (2) هشام الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرضى

(172 - 180 - 796 م)؛

خلف اهشام، آباه اعبد الرحمن، على حكم الاندلس الذي اختاره لا لأنه أكبر أبنائه، بل لما توسمه فيه من المزايا الخاصة، وقد أبدى «هشام» لينًا وورعًا، وحبسن سياسة، ويصبرًا بالأمور، فجيدُب الناس إليه بإقاميته للحق وتحريه للعلدل، ومعاقبت للولاة المقصرين. ولم يعكر صفو أيام «هشام» إلا اشتعال بعض الثورات، منها: الثورة التي قام بها أخواه "سليمان" و"عبد الملك،، وانتهت بالصلح (174هـ/ 790م) على أن يقيما بعـدوة المغرب، كما قاد حملة على نصباري الشمال الذين أغاروا على البلاد، فنجح في القضاء عليهم (175هم/ 791م) ثم تكررت حملاته عليهم، حتى قبضى على محاولاتهم التي استهدفت التوسع جنوبًا. وأهم ما يتميز به عهد «هشام» ذيوع مذهب الإمام قمالك بن أنس»، وحلوله محل مذهب الأوزاعي إمام أهل الشام الذي اتبعه الاندلسيون، وكان الإمام مالك معاصرًا لهشام بن عبد الرحمن، كثير الثناء عليه، وقد وف يعض مسلمي إسبانيا إلى المسرق وتتلمذوا على الإمام مالك، أمثال: السغاري بن قيس، وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشيطون، وغيرهما، فلما عادوا إلى إسبانيا الإسلامية رحب بهم هشام، وسمح لهم بتدريس مذهب «مالك»، وأخمذ القبضاة يصدرون أحكامهم بناءً عليه، واتخذ منهم هشمام كبار قضاته ومستشريه، وشيمنًا فشيئًا أصبح المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة. وحرصت الإمارة الإسبانية على جعل اللغة العبربية لغة الدواوين الرسمية، ولغة الدرس والتعليم، ولم تكن تقبل إلا منا هو عربي، وكان ذلك اتجباهًا عامًا سار عليه الأمويون في، حياتهم وتبعهم الناس في ذلك، وبلغ من اهتمام هشام بالعربية أن جعلها لغة

نصارى إسبانيا الإسلامية ويهودها، وترجم إليها الكتاب المقدس ونصوص الصلوات وساعد ذلك كله على الستحول إلى الإسلام، وانتشار اللغة العربية واصبحت الاندلس مركزاً من أهم مراكز الحضارة العربية. ويكاد يجمع المؤرخون على أن فهشام كان رقيقًا تقيًا، صارمًا في الحق، محبًا للجهاد، أنفق كثيرًا من الأموال في فداء الأسرى، كما كان شغوقًا بالإصلاح والتعمير، فأتم بناء مسجد قرطبة الجامع، وأنشأ مساجد أخرى، وزين فقرطبة بكثير من الحدائق والمباني، وجد قنطرة قرطبة التي بناها فالسمح بن مالك،، ونظم وسائل الري، وجلب إلى إسبانيا الإسلامية الأشجار والبذور. وكان هشام يحب مجالس العلم والادب، وبخاصة مجالس الفقه والحديث، فقرب إليه الفقها والعلماء، وبواهم أهم المناصب، خداقًا لما كان عليه زمن والله، وقلا ترب على ذلك نتائج سياسية واجتماعية ظهرت فيما بعد.

\* \* \*

### (3) الحكم الأول بن هشام العروف بالريضي

(180 - 206 - 821 م)؛

بدأ الحكم عهده بالجسهاد ضد لبشكنس (نافارا)؛ لكنه اضطر إلى تركه لمواجهة الثورات التي اشتعلت ضده في الثغر الأعلى سنة (181ه/ 797م)، وكان عمّاه «سليمان» و«عبد الله» قمد أتيا إليها سرا واتصلا بملك الفرنج وطلبا مساعدتهما، ولما علم «الحكم» سار بجيوشه إلى الشمال، فاضطر الفرنج إلى الانسحاب، فأحكم سيطرته على هذه المناطق، وفي هذه الآونة حاول عماه الإغارة على قرطبة، فعاد الحكم وهزمهما، وقتل «سليمان»، على حين فرا «عبد الله» إلى «بلنسية» والشرم الههدوء طوال فترة الحكم. وفي (185هـ/ 180م) سير «شارلمان»، جيشًا لغزو «برشلونة»، وكان الحكم مشغولاً بمطاردة

الخارجين عليه، فلم يتمكن من نجدة المدينة، فسقطت بعد كفاح مشرف، وقد استقل حكام القوط بهذه المنطقة عن الفسرنج بعد فترة وأنشأوا إمارة "قطلونية" النصرانية، التي اتحدت مع مملكة أراجون، وتمكنا من غزو الجانب الشرقي من علكة الإسلام في الأنبدلس، وخسر المسلمون بذلك حصنًا منيبعًا، وارتدت حدود الاندلس إلى الثغر الأعلى بعد أن كانت قد تجاوزت جبال ألبرت. ولم تهدأ العواصف والثورات ضد الحكم، فاكتشف في (189هـ/ 805م) مؤامرة للإطاحة به، لكنه أحبيط علمًا بما يدبره خصومه فقضى عليه، وأعدم (72) منهم في صورة بالغة القسوة، بما أثار غضب أهل قسرطبة وحنقهم عليه، كما قضى على الشورات المتكررة التي قام بها أهالي طليطلة، مستخدمًا أسلوب القتل والاغتيال، حتى إن واليه على طليطلة أعدُّ وليمة دعا إليها كبار زعماء طليطلة، ثم أعدمهم، وألقى جثثهم في حفرة خلف القصر (191هـ/ 807م)، وفي تلك الأثناء غزا السفرنج الثغر الأعسلي وحاصروا مديسنة «طرطوشة» لكن المسلمين تمكنوا من هزيمتهم، وإنقاذ المدينة المحاصرة (193هـ/ 809م)، كما توالت حملات النصاري على أطراف الثغير الأدنى والمنطقة التي بين نهرى دويرة والتباجة لبعدها عن قبرطبة، وضعف وسائل الدفياع عنها، وعباني المسلممون كثيرًا في تلك المناطق من جبراء تلك الغزوات، ولما بلغت الأنساء مسامع االحكم بن هشام، خرج بنفسه (194هـ/ 810م) على رأس جيشه، وهزم النصاري في عدة مواقع وأسر وغنم غنائم كثيرة، كما أرسل في العام التالي جميشًا إلى الثغر الاعلى، غمزا القطلونية، وهاجم برشلمونة، وانتهى الأمر بصلح دام حتى وفاة اشارلمان، (198هـ/ 814م)، ثم كانت آخر غزوات الحكم (200هـ/ 815م) إلى جليقية حيث توغل المسلمون فيها، ونشبت بينهم وبين النصاري مواقع حربيــة، انتهت بهزيمة النصاري وارتدادهم إلى الداخل.

وفي أواخر عهد الحكم اشتعلت في الرطبة» ثورة عنيفة سميت ثورة الربض، بسبب كراهية «المولِّدين» للحاكم، وبغضهم له لصبرامته وقسوته، واتهامهم له بممارسة اللهو والشمراب، والمبالغة في فمرض الضرائب، وقمد تأجج لهيب الثورة في الربض الجنوبي المسمى اشقندة البيصفة خاصة يوم (13 من رمضان 202هـ/ 25 من مبارس 818م) وتوجيه الشوار إلى القبصير، وتأهب الحكم ورجباله لردُّهم، وقد نجبحبوا في ذلك، ثم ما لببث أن شقت قبوات الحكم طريقها إلى النهر، وعبرته إلى الضاحية الأخرى موطن الشائرين وأضرمت النيران في جوانبها، فأسرع الثوار إلى دورهم، لإطفياء النيران وإنقاذ الأهل والعشيرة. وفي هذه اللحظة أحاط الجنود بالثوار، وأوسعوهم قتلاً ومطاردة ونهبوا دورهم، واستمرت هذه المأساة ثلاثة أيام، فرُّ خــلالها إلى طلبطلة من استطاع، ثم نودي بالأمان بعد أن هدأت الفتنة، ثم أصدر الحكم قرارًا بهدم دور الثوار ولا سيما في الضاحية التي شهدت ميلاد الثورة، فتم محوها تمامًا، ثم أمر بإخسراج الثائرين من قرطبة، فتقرقوا في الشغور، وعبر بعيضهم إلى العبدوة الأخبري بالمغبرب، وهاجر بعبضهم إلى طليطلبة وشميالي غيربي الأندلس. كمما ركب نحو (15) ألقًا منهم سفنًا رست بهم في ميناه الإسكندرية، حيث أقاموا فيها، غير أن والى منصر اعبند الله بن طاهر، أجبرهم على الرحيل، فتوجهوا إلى جزيرة الكريت، وفتحوهها (212هـ/ 827م) وأسسوا بها دولة زاهرة، بقيت هناك إلى أن استـولى عليها البيزنطيون (350هـ/ 961م). وعلى الرغم من نجاح «الحكم» في القضاء على هذه الحركة الثائرة، فإن أهل اقرطبة؛ تضاعفت كراهيتهم له، وزاد من نفورهم منه ما فرض عليهم من ضرائب. مرض الحكم بعد ذلك، وأخذ البيعــة لولى عهده في حيماته، وأبدى أسفه لما وقع منه لأهل الربض، ثم مات في (26 من ذي

الحجة 206هـ/ 22 من مايو 822م) بعد أن لُقُب بالربضي، نسبة إلى ما قام به من أعمال شنيعة في منطقة الربض الجنوبي.

ولم يكن الحكم الربضي كأبيه محبًا للعلم والفقها، فتراجعت مكانتهم في زمنه وآثر عليسهم حضور مسجالس الإماء والشسعراء، وانصرف إلى حسياة اللهو والصديد. ويُعد الحكم أول من أظهر هيبة الملك بإسبانيا الإسلامية وفخامته، ورتب للبلاد نظمه ورسومه، واستكثر من الموالي، فظهر «الصقالبة» بكثرة في بلاطه، وأسند إليسهم معظم شئون الحكم والحسرس الخاص، ووصل بهم إلى مسراتب القيادة والرياسة، كما كانت له شُرطة قوية وعيون على الناس. وضمَّت حكومته شخصيات بارزة في تاريخ إسبانيا الإسلامية، منهم: «ابن مغيث الذي تولى حجابته، واستحدث منصبًا يهتم بشئون أهل الذمة، سمَّى شاغله بالقومس أو «القمط». وعلى الرغم من اشتعال الفتن والثورات في عهد الحكم، فقد ازدهرت العلوم والآداب ونبغ عدد كبير من الكتاب والشعراء والعلماء، منهم «عباس بن ناصح الثقفي»، وابنه «عبد الوهاب»، والشعراء والعلماء، منهم «عباس بن ناصح الثقفي»، وابنه «عبد الوهاب».

## (4) عبد الرحمن (الثاني) بن الحكم (206هـ/ 822م - 838هـ/ 852م):

كان عبد الرحمن بن الحكم على النقيض من أبيمه الحكم دمث الخلق محبًا للتقرب من الرحية ميالاً إلى الراحة والمدعة ولكن بغير إهمال لشؤون الدولة. ويعد عهده من أزهر عمهود الإمارة وأكثرها استقراراً ومنجزات، وذلك بفضل ما أوتيه من قدرة إدارية وتنظيمية كبيرة، ولعل من أهم مبتكراته نظام الوزارة وترتيبه نظم الدولة، وهو نظام يختلف عما كان سائداً لدى الدولة العباسية إذ كان في إسبانيا الإسلامية نظام شورى يعتمد على ما يمكن

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 27.

ان يسمى قيادة جماعية يحسن فيها توزيع الاختماصات بحسب الكفاءات، فكان هناك وزير للخزانة (أي المالية) ووزير للأمن يدعى صاحب المدينة (وهو يشبه وزير الداخلية) ووزير للحرب يدعني الوزير القائد، ووزير للمنشبآت والعمران بدعر اصاحب الأشغال، وكان لهـ ولاء مكان يجتمعون فيه يدعى «بيت الوزارة» ولهم رئيس يدعى «الحاجب»، ويجتمع هؤلاء الوزراء فيتداولون في أمور الدولة، ويتـخذون قراراتهم التي يعـرضونها على الأميــر لإقرارها. وكان لهؤلاء من حرية الرأى ما يستطيعون به الاعتراض حتى على قرار الأمير نفسه، فيهو نظام ديمقراطي إلى حيد بعيد. وقد أحسن عبد الرحمن اختيار هؤلاء الوزراء، وكان أغلبهم من بيوت موالى بني أمية ممن عرفوا بإخلاصهم للدولة وتفانيسهم في خدمتها، وعرف الكثيرون منهم بكفاءة إداريـة عظيمة، وكانوا يدربون أبناءهم على العمل، ولهلذا فقد توارثت أسر هؤلاه الوزراء وظائفهم، ونذكر منهم بني شهيد وينسي أبي عبيدة وبني بخت ويني أمية وبني فطيس وبنى بسيل وكلهم قدموا للدولة الأموية عشرات من أكفأ الرجال وأقدرهم. كذلك نظمت خطة القضاء وما يتصل بها من وظائف، فكان هناك «قاضى الجماعــة» وهو قاضى العاصمة قرطبة ولــه إشراف على قضاة الكور؛ وكان هناك "صـاحب المواريث" وهو المشرف على توزيــع المواريث واصاحب السوق؛ (ويقابل المحتسب في المشرق) وهو يشرف على الأسواق وعلى مراقبة الأسعار ومعاقبة المحتكرين والمطففين وكان لهذه الخطط ولا سيما خطة القضاء استقلال كبير، وما أكثر ما سمعنا عن قضاة نفذ حكمهم حتى على الأمراء أنفسهم. وكمان يحيط بالقاضي عدد من الفقهاء الذين يدعون «المشاورين، لا يبت القاضى في أمر إلا بعد الاستئناس بآرائهم. هذا النظام الفريد الذي يقرب إلى حد بعيد من نظم الدول الديمقراطية الحديثة كفل للأمة كثيراً من الأمان والاستقرار والعدالة، بما جعل الرعية تقبل على أعمالها وأوجه نشاطها

على نحو سرعـــان ما أوتى ثمراته من التقــدم السريع والرقي الواضح. ولعل الاندلس بلغت في ذلك ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى.

كان عبيد الرحمن رجل حضارة بمعنى الكلمة، وكيان يبلغه ما وصلت إليه بغداد حاضرة بني العباس من الرقى والعمران على عهد الرشيد والمأمون. فكان يود أن تصبح قرطبة هي بغـداد الغرب، وأن يكون هو مأمون دولة بني أمية، وكان الأمراء قسبله هم ورعيتهم يتجنبون العراق وفسارس مركز الحضارة العباسية إذ كانت لديهم مخاوفهم من تدخل خصومهم بني العباس في شؤون بلادهم. ولهذا فقلد كان الأندلسيون - وولاؤهم لبني أميلة - إذا أدوا فريضة الحج زاروا دمشق والفسطاط وأمثالهما، أما في عهد عبد الرحمن فقد زال الخطر. ولم يعد العباسيون يفكرون في بث عسملائهم لتعكير صفو الأندلس، ولقد رأى الأمير الأموى أن يستفيد بقدر ما يستطيع من ثمرات حضارة العباسيين وثقافتهم الـراقية، ولهذا فإنــه رحب بالمغنى على بن نافع المعروف بزرياب تلميذ إسحاق الموصلي باعتباره سفيسرًا لأعلى نماذج الحضارة. وكان زرياب جديرًا بالمكانة التي احتلها في بلاط عبد الرحمن، إذ لم يكن مجرد مُوسيمَى ومغن بارع، بل كا ممثلاً لرقمة الحضارة العباسية ورقيهما وتقاليدها ورسومها وآدابها في كل شيء: في طريقة الزي وفي آداب الموائد وفي أوضاع ما نسميه الآن "بالبروتوكول" و"الإتيكيت" بــل حتى في طريقة تصفيف الشعر بالنسبة للرجال والنساء. وفي ميدان عمله استطاع زرياب أن يكورن أول مدرسة غنائية مــوسيقية بفضل تلاميذه مــن المغنين والقيان، بل إنه طوّر العود الشرقي فسأضاف وترًا خامسًا وجدد في ضروب الإيقاعـات والألحان. فكان على درجة عبالية من الشقافة فجلب معه مدارًا عظيمًا من الشعبر الغناثي والنوادر والأخبار التي يتداولها الندماء. واهتم عبد الرحمن بالاستمادة من النهضة العلمية ببغداد فبعث بشاعره عباس بن ناصح الثقفي إلى العراق لكي

يجلب له كتب «علوم الأوائل» أي الرياضيات والفلك والطب وما إليها، ورحل إلى بغداد سفيره وشاعره يحيى بن الحكم الغزالي وأدخل إلى الاندلس مذهب الشعراء المحدثين من أمثال أبي نمواس وأبي العتاهية، كما وفد على العراق كثير من طلبة اللغة والنحو والتفسير وعادوا إلى بلادهم محملين بزاد ثقافي وفير في هذه العلوم.

اهتم عبد الرحمن بالعمران والمنشآت فقام بتوسيع المسجد الجامع بقرطبة ورفع سقفه، وابتكر مهندسوه في المسجد تلك الأقواس المزدوجة التي تعد من روائع مبتكرات العمارة الأندلسية، كما أنشأ عددًا كبيرًا من المساجد الفخمة في شتى حــواضر إسبانيا الإســـلامية. على أن أيام عبـــد الرحمن الأوسط لم تصفُ له تمامًا، فسقد شبّت في بعض صدن الأندلس ثورات متعددة: في طليطلة، وفي الثغر الأعلى وفي الجزيرة الخضراء، وشسهدت منطقة تدمير فتنة تجددت بين القيسية واليمنية واستمرت سبع سنوات ولكنها أخمدت 214هـ/ 829م، وعلى أثر ذلك أنشأ عبد الرحمن هناك حياضرة جيديدة أصبيحت عاصمة الإقليم هي مرسية وانتفض سكان جزيرة ميورقة (Mallorca) ومنورقة (Minorca). وكانوا على عهد من المسلمين منذ أول الفتح، فكان لهم وضع متميز يتمتعون بمقتضاه بما يشبه الحكم الذاتي، فلما انتفضوا سير لهم أسطولاً فتح بلادهم وأصبح جزءًا من أرض إسبانيا الإسلامية. وجرد عبد الرحمن حملات عديدة ضد نصاري الشمال، ففي عام 208هـ/ 823م غزا قائده عبد الكريم بن مغيث ألبة والقلاع، وفي 219هـ/ 825م غزا ألبة أيضًا عـمه عبيد الله بن عبد الله البلنسي، وتوغل القائد العباس ابن عبد الله القرشي في أرض جليمقية، وفي السنة التاليمة هاجم عبيمد الله البلنسي أيضًا أرض جليقية، ووصلت قـواته إلى ضفـاف نهر ميـنيو (Rio Mino) ثم توجهـت إلى القلاع

أيضًا. وفي 225هـ/ 840م قاد عبد الرحمن بنفسه حملة إلى جليـقية. وفي السنة التـاليـة يبـعث الأمـيــر بابنــه المطرف والوزير عـبــد الواحــد بن يزيد الإسكندراني فيهاجمان منطقة برشلونة.

لم يلبث ملك أشتوريش أن توفي 842م وخلفه ابنه رذمير (Ramiro) (842م - 850م)، ولكن الأمور لم تشغير إذ تكورت حسملات عبد الرحمن على المملكة المسيحية. وفي حملة سنة 846م التي قادها محمد بن الأمير عبد الرحمن حوصيرت مدينة ليون (León) وقذفت بالمنجنيق عما أثار ذعر السكان ففروا هاربين من المدينة واقـتحمها مـحمد فأحرقـها وهدم أسوارها. على أن أخطر منا وقع في أيام عبند الرحمين الأوسط هو منهاجمة الأردمانيين أو المجوس كما سماهم المسلمون (Los Normandos) لسواحل الأندلس في سنة 229هـ/ 844م. وكان «رجال المشمال» هؤلاء من سكان البلاد الإسكندنافية فقد أغيراهم ما تتمتع به إسبانيا الإسلاسية من غنى وحضارة، فيقاموا على عادتهم في مهاجمة السواحل الأوروبية بمباغتة ميناء الأشبونة (Lisboa) بمراكبهم الخفيفة، وأسرع عامل المدينة وهب بن عبد الله بن حسزم بطلب النجدة من الأمير ، ولكن هؤلاء انحدروا بمراكبهم إلى قيادس (Cádiz) فاحتلوها ثم توغلموا فى مصب الوادي الكبير إلى إشبميلية فأحرقوا مسجدها الجامع ونهبوا المدينة، وأسرع عبد الرحمن بإرسال قوات إلى المدينة بقياد نصر الخصى وعبـد الرحمن بن رستم. واستطاع هذان القائدان التصدي بشـجاعة للقراصنة النورمانديين وأوقعا بهم هزيمة منكرة في قسرية طبلاطة (Tablada) جنوبي إشبيلية. وقد أدت هذه الأحداث إلى أن يوجه عبد الرحمن عنايته إلى إنشاء أسطول قوى يحرس سواحل بلاده فاتخلذ دور صناعة من موانئ إسبانيا الإسلامية: الأشبونة، وإشبيلية وبلنسية والجزيسرة الخضراء، ولم يمض وقت

طويل حتى كنان لديه أسطولان قويان في المحيط الاطلسي وفي البحر المتوسط، كمنا عمل على إنشاء أربطة ومراكز حراسية. ولم ير المير باساً في معالجة الأمير بالطرق الدبلوماسية، فأرسل إلى بلاد ملك النورماندين سفارة على رأسها شاعره يحيى الغزال فعقيد معهم هدنة أو صلحاً في خبر مشهور، ثم عهد الأمير للغزال أيضًا بسفارة أخرى إلى ملك بيزنطة توفلس -Theo) ووصل الغزال إلى القسطنطينية وأدى سفارته التي ترتب عليها في ما يبدو عقد معاهدة صداقة بين قرطبة وبيزنطة (1).

## (5) محمد (الأول) بن عبد الرحمن (238هـ/ 852م - 273هـ/ 886م):

خلف الأمير عبد الرحمن بن الحكم لابنه محمد بلداً قويًا مستقراً وافر الموارد ينعم بقسم لا بأس به من السلام، وكان ذلك بفضل عدد من رجال دولته ووزرائه الذين أثبتوا كفاءتهم وحسن إدارتهم للأمور وعلى رأسهم حاجبه عيسى بن شهيد، فلما ولي محمد أبقى وزراء أبيه وحاجبه ابن شهيد حتى وفاته ثم اختار للحجابة بعده عيسى بن الحسن بن أبي عبدة الذي كان لا يقل عن سابقيه كفاءة، غير أنه ركن بعد ذلك إلى وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان أقل قدرة بمن سبقوه. يتصف بالكبرياء والصلف والحقد وحمد ذوي الكفاية، وهو بغير شك السبب في إفساد كثير من أمور دولة محمد وتردي أحوالها، ولا سيما في الشطر الشاني من إمارته. مع ذلك فقد حكم هذا الأمير قرابة ربع قرن كانت أحوال البلاد خلالها جارية على الاستقامة. هذا وإن لم تنقطع الثورات في مختلف الاقاليم. وظاهرة الثورات وحركات التمود كانت بما اتسمت به الاندلس، وهي ترجع لاسباب منها تعدد الأصول العرقية بين عرب وموال ومولدين وبربر فالعرب العاربة»، ووجود أقلية مسحية تتمثل

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 78.

في المستعربين الذين استعربوا ثقافة ولغة إلا أن وعيهم وشعبورهم باختلافهم الديني قد ازداد منذ أوائل القرن الثالث الهجـري/ التاسع الميلادي، وهيـجه عدد من رجال الكنيسة حملوا الكشيرين منهم على تحدى المجتمع الأندلسي المسلم، وسبب آخر لهـذه الثورات هو ما تولد لدى كل طوائف الأندلس منذ الفتح من شعور بالعزة والأنفية نما جعلهم يرون في الانصياع للطاعة لونًا من المذلة والخنوع، وعبامل ثالث قبوّى فيسهم هذه النزعة هي طبيبعة إسبانيــا الإسلامية الجغسرافية، فشبه الجزيرة بلد متسرامي الأطراف أغلب أراضيه جبال شديدة الوعورة تجعل من العسير على أية سلطة مركزية السيطرة عليه سيطرة كاملة، ولهذا فما أكثر ما رأينا من ثوار يعتصمون بحسصونهم المنيعة ويظلون خالعين للطاعة عشرات السنين دون أن تستطيع استنزالهم أو إخضاعهم أية قوة عسكرية. وقد كان من أول ما واجهه الأمير محمد هو الثورة التي نشبت في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط في أوساط المستعربين المسيحيين، وكان رجال الكنيسة قد هالهم ما رأوه من تأثر رعيتهم المسيحيين بالشقافة الإسلامية، واصطناعهم لعادات المسلمين، وقد اشتمهرت كلمات البارو القرطبي Alvaro) (de Córdoba التي يندد فيها بأصحاب ملَّته لإهمالهم الالتزام بأحكام دينهم وتشبعهم بثقافة المسلمين حتى إنهم نسوا اللغة اللاتسنية وأصبحوا يسجيدون العربية نثرًا ونظمًا، فقد اعتبر ذلك تهديدًا ينذر باحتمال اعتناق الكثيرين منهم للإسلام، وقد كان ذلك هو ما حدث كثيرًا بالفعل، ولهذا فقد انتدب عدد من رجال الكنيسة لإثارة المشاعر الدينية للمسيحيين وإغراثهم بتحدى المجتمع الإسلامي والنهجم على الإسلام والتصريح بسبُّ نبيه ﷺ. ونذكر من هؤلاء المثيرين للفـتنة القسيسين ســامسون (Samson) وإيولوخيو القرطبي -San Eu) (logio وتلميذه البارو، وكان على الدولة أن تعاقب هؤلاء المتعرضين بالسب

للإسلام بما تتسضي به الشريعة من عقوبات قد تصل إلى الإعدام، وبالفعل وقعت هذه العقوبة على قسيس يدعى برفكتو (Perfecto) (رمضان - شوال 236هـ/ إبريل 850م) وتابعه آخرون اعتبرتهم الكنيسة شهداء. وعمل عبد الرحمن الأوسط على صعالجة الموقف يحكمة مستعيناً بالمعتدلين من رجال الدين، ودعا هؤلاء إخوانهم إلى تجنب استفزاز المسلمين والعودة إلى التعايش معهم. وواصل الأمير محمد هذه السياسة المعتدلة، ولهذا فإنه لم تمض سنوات على حكمه حتى هدأت وعاد المستعربون إلى التعايش مع المسلمين.

وواجه محمد أيضًا مواصلة أهل طليطلة لتـمردهم، فتوجه إليهم بنفسه على رأس حملة كبيرة في 250هـ/ 854م، واستنجد الطليطليـون بملك أشتوريش أردون بن رذمير (Ordono I) فأمدهم بجيش كبير على رأسه أحد ثقاته، والتقى الفريقان في وادى سليط (Azalete) في جنوب غربي طليطلة، وانتهت المعسركة بهزيمة مساحقة للشوار وحلفائهم من مملكة أشستوريش. وفي 245هـ/ 859م عاد الطليطليون للتمرد، فتوجه إليهم محمد من جديد وحاصرهم ثم أمر بهدم قنطرتهم التي كانت تقوم عملي نهر تاجة (El Tajo) فسنقط في أيديهم وطلبوا الأمان ولم يعبودوا للتمرد حبتي نهاية عهد الأمير محمد. كذلك كان عليه أن يواجه موسى بن موسى بن قسى الذي كان متقلبًا بين الطاعـة والعصـيـان في منطقـة الثغـر الأعلى (La Marca Superior) أي سرقسطة وما حولها، وكان يتصرف كملك مستقل في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط، وفي 245هـ/ 860م ثار نزاع بينه وبين صهــره (زوج ابنته) إزراق بن منتيل (Izraq b. Muntill) صاحب وادي الحسجارة، وكان هو وأسسرته يدينون دائمًا بالولاء لأمراء قسرطبة، فأصيب في قتاله معمه بجرح أدى إلى وفاته في السنة نفسها، واستقبل الأمير محمد خبير موته بارتياح، غير أن أبناءه لبا

(Lope) وإسماعيل وفرتون (Fortún) سلكوا طريق أيسهم في التبقلب بين الطاعة والعصيان، ووجمه إليهم محمد حملات عديدة كسرت من شوكتهم، فضعف أمرهم في أواخر أيامه. ولا شك أن أخطر ثورة واجهها الأمير محمد هي ثورة عبــد الرحمن بن مروان المعــروف بالجليقي (El Gallego) في المنطقة الغربية (التي تقابل اليوم محافظة «Extremadura» في إسبانيا) والبرتغال. وكان قسد بدأ تمرده في بلدة مساردة فقبض عسليه 254هـ/ 868م، وأرسل إلى قرطبة مع غيره من الثوار، وجسرت العادة بأن يعامل هؤلاء معاملة طيبة استئلافًا لقلوبهم، غير أن هاشم ابن عبد العـزيز وزير الأمير محمد بتـعاليه وسوء تصرفه أهائمه وأساء معاملته، ففر من معتقله في 261هـ/ 875م وعاد إلى إعلان الثورة واعستصم بحصن ألنخي (Catillo de Alanje) (على بعد 20 كيلو متـرًا إلى جنوب ماردة) والتف به مولَّدو هذه الناحـية ولحق بابن مروان زعيم آخـر هو سعدون السـرنباقي المقيم في مـدينة في البرتغـال (وهي اليوم «O`Porto)، فخرج إليهم الأمير محمد بنفسه وحاصرهم حصارًا شديدًا حتى طلب ابن مروان الأمان، فقبل منه الأمير بعد أن أخذ منه رهائن. وتوجه ابن مروان إلى بطليوس (Badajoz) فعمرها وسكنها مع أصحابه. ولكنه عباد للثورة في السنة التمالية 262هـ/ 876م فوجه الأمير محمد إليه حملة بقيادة هاشم بن عبــد العزيز، والتقي الفــريقان في موضع كــركر (Alburquerque)، فدارت معركة شديدة انتهت بهزيمة جيش الأمير محمد وأسر هاشم. ولما كان ابن مروان على عهد مع ألفونسو ملك أشتوريش وليون الملقب بالعظيم -Al) (fonso III. et Magno) (الذي حكم بين سنى 866م و909م) فإ ابن مروان رأى أن يسلم أسيره هاشمًا إلى الملك المسيحي، فحمل إلى بلاطه في أبيط، وظل في أسره سنتين إلى أن استنقله الأمير محمد بعلد دفع فدية ثقيلة. وظل ابن مروان شاذًا عن الطاعة، بل إنه اشترك مع الملك المسيحي في حصلته التي خرب فيها حصن دوبل (Adobales) (إلى الجنوب من بطليوس) في (263ه/ 787م)، على أنه بعد ذلك ندم على محالفته للملك الاشتوري وطلب الأمان وظل مخلذاً للهدوء في أواخر أيام الأمير محمد حتى توفي في أيام الأمير عبد الله بن محمد 276ه/ 890م. وفي عهد الأمير محمد بدأت تتحدد ملامح إمارة مسيحية جديدة هي إمارة نبرة (Nabarra) وعاصمتها هي بنبلونة وكانت أول أسرة تحكمها هي أسرة بني يتن (Inigo) الذين كثيراً ما ارتبطوا برباط المصاهرة مع جيرانهم بني قيسي أصحاب الشغر الاعلى. على أن هذه الإمارة لم تعن خطراً كبيراً بالنسبة للاندلس الإسلامية آنذاك.

رأينا في علاقات الأمير محمد بمملكة أشتوريش كيف اشتدت في أيامه قوة هذه المملكة المسيحية حتى أصبحت خطراً كبيراً على المسلمين، ولا سيما منذ ولي حكمها أذفونش بن أردون (الفونسو الشالث الملقب بالعظيم) فقد حكم هذا الملك على مدى ثلاث وأربعين سنة استطاع خلالها أن يستولي على الشريط الواسع بين حوضي الدويرة والشاجة ويعمره بكثير من المستعربين المقادمين من الأندلس، ولهذا فقد نقل عاصمة ملكه من أبيط في أقصى الشمال إلى ليون، وقد أشرنا إلى خملته الدي اخترق فيها الأندلس واستولى على حصن دوبل جنوبي ماردة، وتدل هذه الحملة وبقاء وزير الأمير محمد في أسره لمدة عامين على مدى ما أصاب الأوضاع ممن تغير، فقد أصبح بوسع تلك المملكة المسيحية أن تنازل الأندلس منازلة الند للند، وهو ما لم تشهده من قبل. وهذا التطور هو الذي حمل الأمير محمداً على أن يهتم لم بالخطوط الدفاعية لمبلاده إزاء هذا الخطر المزايد، فإذا بنا نراه يبني سلسلة من المدن الحصينة تخترق الهضبة الوسطى (La Meseta Central) لتأمين حدود

الأندلس مثل منجريط (مندريد Madrid) وطلمنكة (Talamanca) وقنالش (Canales) وولموش (Olmos) وقلعة خليـفة (Calalifa) (وهذه المدن الحصـينة تقع في المنطقة التي ستدعى بعد ذلك الشغر الأوسط (La Marca Media) في ما بين (وادي الحجارة وطليطلة) إلى جانب اهتمامه بتحصين الثغرين الأعلى (مسرقسطة ومما حبولها) والأدني (مباردة ومنا يليهما حبتي سواحل المحيط الأطلسي)(1). وكانت للأمير محمد سياسة خارجية تقوم على إنشاء علاقات ودية حتى مــع الأعداء التقليــديين إلى جانب عــلاقتــه الطيبة مع بــني رستم أصحاب تاهرت (Tiaret) وبني مدرار أصحاب سجلماسة في المغرب الأقصى وسعى لكسب صداقة الأغالبة في أفريقيا، كما اتصلت سفارات بينه وبين ملك الإفرنج قبارله بن بيين المعروف بالأصلع (Charles Le Chauve). وكان محمد مشجعًا للثقافة وحرية الفكر كما يبدو في موقفه من الفقيه المُحَدُّث بقى بن مخلد (ت 276هـ/ 889م) الذي قدم بعــد رحلته إلى المشرق بمجمــوعات من الأحاديث ويرسمالة الإمام الشمافعي فشار عليه الفقهاء الممالكيون وأثاروا العامة عليه وكادوا يفتكون به لولا حماية الأمير وتشجيعه له على نشر علمه. وفي عهده نبغ علماء مرموقون مثل عباس بن فرناس (ت 274هـ/ 887م): الحكيم المخترع المنجم الموسيقي الشاعر صاحب أول محاولة للطيران.

## (6، 7) المنذروعيد الله بن محمد (273هـ/ 886م - 300هـ/ 912م):

حكم الأمير المنذر بن محمد الأندلسي لمدة عامين وخلفه أخوه عبد الله الذي امتدت إمارته خسمسة وعشرين عامًا. وأهم ما يسمجل خلال هذه الفترة هو أن الأوضاع التي ساءت في أواخر أيام محمد تفاقمت تفاقمًا خطيرًا خلال إمرة ابنيه، وكان مصدر الخطأ هو أن سياسة المرونة التي كمانت سائدة أيام

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 81.

الأمير عبد الرحمن قد استبدلت في عهد محمد - بسبب قصر نظر وزيره هاشم بن عبد العزير - بسياسة عنيفة ترمي إلى فرض سلطة قرطبة المركزية بالقدوة على سائر أنحاء الاندلس، ومن ناحية أخرى أدى المجهود الحربي الكبير الذي بذل ضد الثوار في الداخل ولصد الحملات المسيحية الموجهة من الخيارج إلى نقص موارد المدولة فاضطرت إلى زيادة المضرائب وأخد الناس بالعسف في جبايتها، فتزايدت حركات التمرد والعصيان، ورأى المتمردون عجز سلطة الإمارة عن وضع حد للفوضى الناجمة عن ذلك، فأصبحت طوائفهم المنتمية إلى أصول عرقية مختلفة تسوي نزاعاتها في ما بينها دون اعتبار لمسلطة الإمارة، وهكذا لم تعد حكومة قرطبة تواجه ثورات وحركات عصيان فقط، بل أيضًا سلسلة من الحروب الأهلية بين الرعبة نفسها.

وكانت أخطر حركات التمرد وأطولها عمراً هي التي قدام بها عمر بن حفصون زعيم المولدين في منطقة مالقة وجبال رندة (Serrania de Ronda) وقد بدأت ثورته في 265ه/ 878م واستصرت حتى وفاته 305ه/ 891م أي على صدى نحو أربعين عدامًا. واعتصم في أول أمره بقلعة بريشتر (Barbastro). وفي 270ه/ 883م قاد الوزير هاشم بن عبد العزيز حملة انتهى فيها إلى حصار بريشتر فصالح ابن حفصون، بل إنه أنزله من قلعته وحمله معه إلى قرطبة حيث عمل في جيش الإمارة واشترك في الغزوة التي وجهها الأمير محمد إلى ألبة وأبدى فيهما شجاعة ملحوظة، غير أنه نزع إلى الخلاف مرة أخرى بسبب سدوء معاملة هاشم ورجاله له، فإذا به يفر من قسرطبة كما فعل ابن مروان الجليسقي من قبل، ويعود إلى بريشتر حيث يلتف به أصحابه من المولدين ويشنون حربًا تشبه حرب العصابات يقطعون فيسها الطريق إلى قرطبة، وتكررت حملات المنذر الإخماد ثورة ابن حفصون ولكن بغيسر جدوى، بل إنه فقد حباته وهو يحاصر بريشتر إثر مرض أصابه وكان برافقة جدوى، بل إنه فقد حباته وهو يحاصر بريشتر إثر مرض أصابه وكان برافقة

في الحملة أخوه عبد الله الذي اضطر إلى رفع الحصار ليعود بجيئة أخيه إلى قرطية. وفي عهد عبد الله اتسع نطساق ثورة ابن حفصون واعتبره المولدون في سائر أنحاء إسبانيا الإسلامية، وفي 277هـ/ 890م استولى ابن حفصون على قلعة بلاي (Poley) (التي تدعى اليوم أجيلار (Aguilar) على بعد 50 كيلو مشرًا إلى الجنوب الغربي من قرطبة وبلغت به الجرأة أن أصبح يكرر غاراته على السهول المحيطة بالعاصمة والمدعوة بالقنائية (La Campina). غير أن الأمير عبد الله لم يلبث أن ألحق بابن حفيصون هزيمة ساحقة بفضل اثنين من أكفأ قواده هما عبد الملك بن عبد الله بن أمية وعبيد الله بن أبي عبدة، فاستولى جيش الإمارة على قلعة بلاي 278هـ/ 891م. وفي 286هـ/ 899م، أعلن ابن حمقصون ارتداده عن الإسمالام واعتناقه النصرانية، وكان ذلك مما أفيقده كشيرًا من أنسصاره المسلمين، ومنذ ذلك التاريخ تقلص سلطان ابن حفيصون بالتبدريج وإن ظل شوكية في جسم الإمارة حبتي وفاة عبيد الله. وانتشرت الشورات وحركات التمسرد في بقية أنحاء إسبانيا الإسلامية، ففي منطقمة البيسرة نشبست الفتنة بين المولدين والمحرب الذين تزعمهم سموار بن حمدون ثم الفارس الشاعر سعيد بن جودي، وكان هؤلاء يتذبذبون بين العصيان على الأمير عبد الله والطاعــة له. وفي إشبيلية نشبت فتنة أخرى بين المولدين والعرب، وكانت أسـرتان عربيتان تتقــاسمان السلطة في هذه المدينة: بنو خلدون (وهم أسلاف المؤرخ الكبير ابن خلدون) وبنو حسجاج. وكان للعرب الغلبة في هذا الصراع ولكن إبراهيم بن الحجاج حوَّل إشبيلية ومنطقتها إلى إمارة شبه مستقلة. ويستولى كثير من الثوار الصبغار من زعماء المولدين على مدن عديدة يتحولون فيها إلى أمراء شبه مستقلين: عبيد الله بن أمية بن الشالية فسي شمنتان (Somontin) (في منطقة جيان Jaén)، وسعيــد بن مستنة

في باغة (Priego)، وخير بن شاكر في شوذر (Jódar)، وسعيد بن هذيل في المنتلون (Monleón) قرب جيان، وديسم بن إسحاق في مرسية ولورقة، وعبد الملك بن أبي الجنواد في باجة وميرتلة (Mértola) (في البرتغال)، وبكر بن يحيى في شنت مرية الغرب (وهي اليسوم مدينة "Faro" في جنوب البرتغال). ويستولى ثوار البربر عملي ما في أيديهم من مدن ومنهم بنو ذي النون (الذين أصبح منهم ملوك طليطلة في عنصر الطوائف). وهم ينحدرون من قبيلة هوارة البربرية، فقد حكم هؤلاء مدن أقليش (Uclés) ووبذة (Huete) في منطقة قونكة (Cuenca)، ويستبقل ببعض القلاع فسي الجنوب والغرب بعض صغار الثوار. أما الثغور فلم تكن أحوالها خيرًا من ذلك: ففي الثغر الأعلى ظل أبناء موسى بن موسى القَسَوي يتوزعون مدن الثغر، ولكن أمرهم ضعف بسبب نزاعاتهم فيما بينهم، ثم لظهـور أسرة عربية منافسة لهم هم بنو تُجيب الذين ستصبح لهم بعمد ذلك الغلبة على سرقسطة وإقليمها. وفي الشغور الغربية في منطقتي ماردة وبطليوس وما حولهما تتقاسم السلطة أسر من المولدين والبربر، وتجدر بنا الإشارة إلى ثورة قام بها أحد أفراد البيت الأموى هو أحمد بن معاوية المعروف بابن القط المهدي. أعلن دعوة غريبة تبدو متأثرة بالدعايات الشيعية، وتنادى بالجهاد في سبيل الإسلام، وكان الزعيم الروحي لهذه الدعوة شخصية شبه أسطورية، يدعى أبا على السراج، وقد استطاع ابن القط وداعيه السراج استهواء آلاف من البربر سكان فحص البلوط (في شمال غربي قرطبة). وجبل البرانس (أو المعدن Sierra de Almadén) من قبائل نفزة وكتامة المقسيمين في حوض وادي آنة (Rio Guadiana). ولم تكن ثورة هؤلاء موجهة ضد إمارة قرطبة، بل كان هدفها الجهاد ضد المسيحيين، فتوجه ابن القط ومعه داعيه أبو على السراج على رأس ستين ألفًا من أتباعهما إلى مدينة

ميمورة (Zamora) على ضفاف نهر الدويرة التي كان ألفونسو الثالث قد جدد بناءها في 280هـ/ 893م في توسعه نحو الجنوب. ولدى أسوار سمورة دارت معركة عنيفة في رجب 288هـ/ يولية 901م انتهت بمقبتل ابن القط المهدى وهزيمة أصحابه هزيمة ساحقة. كل هذه الأحداث تصور تفكك الإمارة في أبام عبيد الله بن محمد عا كيان يهدد الدولة الأموية كلهما بالانهيار، لولا مشابرة الأميــر عبــد الله وتمسكه بالشرعــية، ثم بفــضل عدد من قــواده الذين أثبــتوا شجاعتهم الفائقة وتحرسهم بفنون الحرب وولاءهم العظيم مثل أبي العباس أحمد بن أبي عبدة وابن أخيه عبيد الله بن محمد وبدر بن أحمد. ولعل خير ما قسام به الأمير عبد الله هو أنه عين لولاية عهده حيفيده عبد الرحمن بن محمد، وكان أبوه محمد قد قتل في مأساة محيزنة ذلك أن محمدًا كان هو ولى العهد ولكن أخاه المطرف حسده على ذلك فقتله في آخر 278هـ/ 891م، وتغاضى الأمير عن جريمة المطرف ولكنه عاد إلى ارتكاب جريمة أخرى إذ قتل القائد عبد الملك بن أمية وهما متوجهان إلى إشبيلية وذلك في 282هـ/ 895م، ولم يغفر الأمير عبد الله هذه الجريمة فأمر بقتله. ويبدو أن حب الأمير لابنه الأول محمد هو الذي جعله يفرغ حنانه على حفيده اليتيم عبد الرحمن فيكفله ويؤهله لتولى الإمارة بعده (1).

## (8) عبد الرحمن (الثالث) الناصر (300 - 350هـ/ 912 - 961م):

والغريب أن عبد الرحمن حينما ولي الإمارة بعد مبوت جده في أول ربيع الأول 299هـ/ 16 أكتوبر سنة 912م لم يلق معارضة من أهل بيته مع أن سنه كانت لا تجاوز الحادية والعشرين مع وجود كثير من أعمامه والكبار من أسرته. وقد ورث تركة مثقلة وإمارة مزقتها الفتن والثورات وخزانة تكاد تكون خالية. ومع ذلك فقد باشر الأمير الشاب دولته في حزم وذكاء تادرين، وكان

منذ البداية عازمًا على أن يعيد الإسارة وحدتها. وبدأ في مطلع عهده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، ولم يكد عام 300هـ/ 912م تنتهي حتى كان قد استولى على إستجة (Ecija) أقرب المدن المتسردة إلى قسرطبة، ثم تلا ذلك إخضاع حصون جيان وإلبيرة ومالقة، وفي السنة التالية أخذ في الاستيلاء على حصون ابن حفصون حول معقله في بريشتر، وعادت إشبيلية إلى المطاعة. ولم يلبث زعيم ثورة المولسدين أن توفي أنفه في ربيع الأول 305هـ/ سبتمبر 197م، فكان ذلك إيذانًا بقرب انتهاء ثورته، إذ إن أبناءه لم يستطيعوا مواصلة الثورة طويلاً. ولم تأت 928م حتى استولى أحد قواد عبد الرحمن على بربشتر آخر معاقل بني حفصون. أما أخبار الثوار في الجنوب فقد تساقطوا واحداً في إثر الأخر، وفي الوقت نفسه وجه عبد الرحمن حملاته لإخضاع واحداً في إثر المناطق الشرقية والغسربية، سواء بالقوة المسلحة أو بالطرق السلمية وفيما يبن عامي (317هـ/ 1929م و320هـ/ 1932م) تم إخضاع الثغور، فعادت للطاعة طلطلة وبطليوس وكل منطقة المغز الأعلى.

ولم تشغل هذه الجهود عبد الرحمين عن حماية حدوده مع إسبانيا المسيحية. وكان ملك أشتوريش وليون أردون الثاني الذي ولي العرش 914م قد قام بحملة مدمرة على مدينة يابرة (Evora) (في البرتغال الآن) ثم عاد في 302هـ/ 915م لمهاجمة حصن الحنش، فوجه عبد الرحمن حملة انتقامية بقيادة أي العباس بن أبي عبدة، فاقتحمت علكة ليون واستولت على بعض الحصون. وفي 306هـ/ 918م عادت جيوش عبد الرحمن إلى مهاجمة ليون وارقعت بالملك أردون هزيمة قاسية. وفي 308هـ/ 920م قاد الأميس الأموي بنفسه حملة اقتحمت علكة ليون وخربت كثيراً من حصوفها ثم واصلت

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 84.

طريقها إلى علكة نبرة (Navarra) التي كان ملكها شانجة الأول بن غرسية (Sancho (I) Garcés) قد هاجم الثغـر الأعلى، فألحقت بشانجـة وبحلفائه من أهل ليون هنزيمة منكرة تعرف بوقنعة «Valdejuquera» وفي المصادر العبربية بغزوة مويش. وفي 312هـ/ 924م قاد عبد الرحمن بنفسه الحملة المعروفة باسم «غزوة بنبلونة» وفسيها اقتحم أرض نبرة وهزم المملك شانجة هزيمة منكرة ودخل عاصمة ملكه بنبلونة وخرب أسوارها. وأوقعت هذه الحسملات الذعر في نفوس أهل ليون ونبرة ولم يعودوا للتعرض لثغور المسلمين طوال السنوات السبع التالية. وهكذا استطاع عبد الرحمن في نحو خمس عشرة سنة أن يعيد للدولة وحدتهما بعد تمزق استسمر نحو ثلاثين سنة وللإمبارة هيبتهما سواء في عيون الرعبية في الداخل أو الممالك المسيحية المجاورة في الخارج. وفي تلك الأثناء كانت الأنسباء ترد بتدهور الخلافة العساسيسة في بغداد بعد أن أصبح الخلفاء ألاعيب في أيدي الوزراء وقادة الجيش ونساء القصر، وصارت سلطتمهم شكلاً يخلو من المضمون، كما سبق ولاية عبد الرحمن بثلاث سنوات إعلان خلافة بني عبيد الفاطميين في القيروان إذ استطاع عبيد الله المهدى أن يطيح بدولة بني الأغلب. وقد شكلت هذه الخطوة الخلافة الشيعية الأولى في الإسلام. وعلى أثر ذلك قرر عبد الرحمن أن يعلن نفسه خليفة وأميرًا للمــؤمنين ودخلت إسبانيا الإســلامية بذلك فترة جــديدة من تاريخها. والواقع أن وجود إمارة أموية في شبه جزيرة كـهذه – حيث الظروف الجغرافية التي تحول دون بسط سيطرة مركزية كاملــة وبالتالي حكمها على نحو حازم -يعتسبر في حد ذاته إنجسازًا رائعًا. وقد كـانت هذه الإمارة قائمــة على مدينتي إشبيلية وقرطبة، إلا أن قبيضة الأمراء على الأقباليم المتطرفة كبانت أقل إحكامًا. ومع أن نسبة لا بأس بها من الروم الإسبان قــد دخلت في الإسلام

(المولدون)، فإن عددًا لا يستهان به منهم قد ظل على مسيحيته (المستعربون). وظلوا يتطلعمون دومًا إلى الشمال المسيحي يستلهمون منه التأييم المعنوي والديني. وكانت مدينة طليطلة - التي اتخذها القـوط الغربيون عاصمة لهم، فضلاً عن كونها المركز الكنسسي لإسبانيا - تمثل بصمورة خاصة أحد مسراكز التمرد والعصيان على الوجود الإسلامي. وكان بين المسلمين كثير من الأمراء المحليين بمّن مكنتهم قوتهم العسكرية - كحكام للأطراف - من أن يتمتعوا بوضع مستقل عن العاصمة قرطبة. وقد ساد هؤلاء الأمراء بصورة خاصة في وادي «أيبرو» الواقع في المنطقة الشمالية من شبه جزيرة أيبيريا، وهي المنطقة التي حملت فيما بعد اسم «أراجون» و"قطالونيا». ومن هذه الفئة من الأمراء «بنو تجيب» في سرقسطة و«بنو قسى» فني تطيلة. وفي أعقاب القرن التاسع، كان هنالك مركزان من مراكز التمرد الذي استمر لفترة طويلة ضد الحكومة المركزية - تزعم أحدهما ابن مروان الجليقي في المنطقة الواقعة حول بلدة بطليوس، أما الآخر فقد تزعمه اابن حفيصون، في جبال غرناطة. وعلى الرغم من عبوامل الإضعاف هذه، وعلى الرغم أيضًا من مواصلة بمالك الشمال المسبحية الصغيرة تحقيق استقلالها يومًا بعد آخر، فإن أمويي إسبانيا الإسلاميــة قد جعلوا من قرطبة مركــزًا مرموقًا من مراكز التــجارة والصناعة، كما جعلوا منها مركزًا من مراكز الثقافة والعلم العربيين، ولم يكن يفوقها في هذه المنزلة سوى مدينتي القاهرة وبغداد. وهيمن على حكم إسبانيا الإسلامية إبان القرن العاشسر واحد من أعظم حكام الأسرة هو عبــد الرحمن الشالث الملقب بالناصر، فقد دام حكمه خمسين عامًا (300 - 350هـ/ 912 -961م). وفي عهده اتخذت السلطة هيئة جديدة من الأبهة، فأضحت مراسيم البلاط أكثر إتقانًا واتساعًا. ولعله كان يحاكي في هذا ملوك بيزنطة، كما قابل اتخاذ أعبدائه الفاطميين لقب الخلافة، بأن اتخذ لنفسه لقبي الخليفة وأمير

المؤمنين. وبهذا قضر على المبدأ الذي يأخذ بنظرية الشرعية القائلة بعدم جواز تعدد الخلافة أو تجزئتها. أما قوة الجيش في عهده، فكان قوامها المجندون الجدد من البربر، فضلاً عن الفرق المحاربة الذين جلبهم من شتى أصقاع أوروبا المسيحية (كالصقالبة). وقد مكنه هذا الجيش من إخضاع المناطق الشمالية المسيحية، واتخاذ سياسة مناهضة للفاطميين الذين ظهروا في المغرب العربي(1).

#### عصر الخلافة (316هـ/ 929م - 422هـ/ 1031م):

امتد حكسم عبد الرحمن بن محسمد بن عبد الله على مدى نصف قرن هجري كسامل (300 - 350هـ/ 912 - 961م) وينقسم عهده إلى قسمين: السنوات الست عشرة الأولى التي كسانت نهاية عصر الإمارة المستقلة، ثم ما بقي من سنوات حكمه التي مرت في ظل عهد جديد هو عهد الخلافة. وقد رأينا كيف استطاع هذا الأمير الشاب أن يعيد إلى مملكته وحدتها السياسية وأن يحمي حدودها من الأعداء وأن يجعل لها هيبة في نفوس الجمسيم. وقد استبشرت به رعيته، ورأت فيه البطل المخلص لها مما كانوا يعانونه من الفتن والغوضى والخراب. ونحن بالفعل نجد فيه شخصية فدة باعتباره رجل دولة من الطراز الأول.

لعل أول ما شنجع عبد الرحمن على إعلان نفسه خليفة هو ظهور خلافة شيعية لأول مرة على مسرح التاريخ في المغرب العربي. وكان هذا تحديًا لعالم أهل السنة الذي كنانت الخلافة العباسية تمثله حتى ذلك الوقت، غير أن الخلافة العباسية كانت قد تدهورت أحوالها إلى درجة مأساوية، ولم يبق للخليفة من مظاهر السلطة إلا الخطبة باسمة في ولايات الدولة وضرب

<sup>(1)</sup> بوزود، الأسر الحاكمة في الدول الإسلامية، ص 34.

السكة باسمه. وهنا رأى عبد الرحمن بن محمد نفسه بعد أن حول إسبانيا الإسلامية إلى قوة كبرى أنه الجدير بالحديث باسم أهل السنة إزاء تحدي الشبعة العبديين الذين كانوا مكروهين من رعيتهم في إفريقية وفي سائر بلاد المغرب، فقد كانت الأغلبية الساحقة من المغاربة - مثل أهل إسبانيا الإسلامية - متصمكين بمذهب السلف، وعلى مذهب الإمام مالك بصفة خاصة. وكان إعلان عبد الرحمن نفسه خليفة وأصيراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر في إعلان عبد الرحمن نفسه خليفة وأسيراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر في الحجة ما36ه/ أوائل كانون الشاني/ يناير و92م وخطب له على منابر المساجد في إسبانيا الإسلامية ابتداءً من يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة المساجد في إسبانيا الإسلامية قربًا كاملاً حتى 422هم/ 1031م، على أنه عصر الحلافة في إسبانيا الإسلامية قربًا كاملاً حتى 422هم/ 1031م، على أنه يتنظم ثلاث فترات هي: الحلافة الفعلية التي باشر الحلفاء فيها السلطة كاملة وتمتد عبر ما بقي من حكم عبد الرحمن، ثم خلافة ابنه الحكم المستنصر ومحد/ 109م - 668ه/ 676م)، وفترة الحجابة العامرية (66هم/ 676م - 976هم) وفترة الفتنة البربرية (939هم/ 1008م) وفترة الفتة البربرية (938هم/ 1008م)

### المرحلة الأولى: خلافة الناصر:

كان عملى عبد الرحمن الناصر بعد أن اتخذ لقب الخلافة أن يوطد مكانته في نظر شعبه بصفته حامي سيادة الإسلام، ولذا فقد استمر في مواجهة المعالك المسيحية في الشمال.

وكانت عملكة ليون هي أقوى هـذه الممالك، ولكن الحظ أسـعده بموت ملكها الجرىء أردون الثاني في سنة 924م، وبالحرب الأهلية التي نشبت هناك بين ابنيه الفـونسو الرابع (Alfonso IV) المعروف بالراهب (El Monje) وأخيه رذميسر (Ramiro II) على مدى نحـو سبع سنوات، وانتـهت الحرب باعـتلاء

رذمير العرش 932م، وكان ملكًا شرسًا جريثًا بدأ حكمه بسمل عيبون أخيه الفونسو وأبناء عمومته وقد أثبت بسالـته في مواجهته للناصر. ومع ذلك فقد ألحق الناصر به هزائم متوالية كان من أكبرها هزيمته في وقعة وخشمة (Osma) في 322هـ/ 934م. وعلى الرغم من هزيمة الناصر لأول مرة في معركة الخندق (327هـ/ 939م) فقد واصلت جيوش قرطبة الغارات على مملكة ليبون حتى وفاة رذمير في سنة 950م، أما مملكة نبرة فيإن صاحبها شانجية الأول كان قد توفى في 926م، وخلفه ابنه غرسية الأول (Garcia I) وكان صغير السن فكان تحت وصياية أمنه طوطة (Toda)، ولم تمثل هذه المملكة خطرًا كبيرًا علم. قرطبة، وفي 322هـ/ 934م بعد غــزوة وخشــمة وخــروج الناصر إلى الشــغر الأعلى جنحت طوطة إلى السلم وخرجت إلى معسكر الناصر في قلهرة (Calahorra) والتقت بـ وعقدت مـعه هدنة إلا أنهـا نقضـتها بعـد ذلك في 326هـ/ 938م، فاقتحمت جيوش الناصر أرض بنبلونة، واستولت على بعض حصونها، وأخلدت نبرة بعد ذلك إلى الهدوء، بل إننا نرى طوطة هي وابنها غرسية وحفيدها شانجة (المعروف بالبدين (Sancho, el Craso) لمرض أصابه بالسمن المفرط) يتوجهون إلى قرطبة في 347هـ/ 958م من أجل عقد الصلح وعلاج شانجة من مرضه، واستجاب الناصر لذلك وندب أطباءه لعلاج الأمير البدين وشفوه من مسرضه. ويشهد عصر الناصر مولد قسومسية (Condado) أو إمارة مسيحية جديدة بدأت صغيرة متواضعة ثم أصبح لها بعد ذلك الدور الأكبر في التغلب على المسلمين، ونعني بها إمارة قشتالة، وقشتالة هي المنطقة التي كان العرب يسمونها «القلاع» وهي ترجمة حرفية للفظ الإسباني، وكانت تحتل الجميزء الشرقي من مملكة أشمتوريش وليون. وأول من ولسي هذه المنطقة بلقب قومس فرنان غونزاليت (El Conde Fernán González) الذي حكمها بين

عامى 923م و970م الذي خلدت اسمه ملحمة ممشهمورة في تاريخ الادب الإسباني، وكان سياسيًا داهية استغل النزاع بين مملكتي ليون ونبرة لكي يوسع أملاكه، واستطاع أن يظفر باستقلال إمارته عن مملكة ليون بعد وفاة رذمير في 950م. وقد وجه الناصر إليه حملات عديدة كان من أهمها غزوة وخشمة في 322هـ/ 934م التي استولى فيسها المسلمون على كثير من مدنه وحصونه، ثم اشترك مع الشحالف المسيحي في إلحماق الهزيمة بالناصر في وقعمة الخندق 327هـ/ 939م ولكنه بعد ذلك دخل في الصلح الذي عقد بين الناصر وملكي بنبلونة وليمون 329هـ/ 941م. وأسا إمارة الفرنج، والمقتصود بهما قطلونيمة (Cataluna) فقد غزاها أسطول الناصر في 323هـ/ 935م. وفي 328هـ/ 940م انعيقيد الصلح بين النياصر وشينيسر قيومس برشلونة Sunyer, Conde de) (Barcelona (الذي حكم بين عامي 914م و954م) وكنان في منعظم إمارته مسالمًا لخلافة قرطبة. ومع كل هذه الأحداث من حروب بين الناصر وجيرانه من ملوك إسبانيا المسيحية، فـقد تأكد دور قرطبة السياسي كمركـز للخلافة الأموية، وتم للخليفة الأموى الهـيمنة على كل شبه الجزيرة، وهكذا برز دور إسبانيا الإسلامية باعتبارها أكبر قوة أوروبية وأعظمها ازدهارًا، بما حمل ملوك أوروبا في ما وراء جبال البرتات على خطب ود الخليفة فتكررت عليه سفارات هؤلاء الملوك: الإمبراطور البيزنطي قسطنطين (Costantino) ( في 338هـ/ 949م) ثم هوتو (Otón) ملك الصقالبة والألمان وغيسرهما من الملوك. وقد عاصر عبد الرحمن الناصر توسع الشيعة العبيديين في المغرب العربي بعد قيام دولتهم في القيروان منذ 909م، وكان عسبيد الله المهدي، أول أنمستهم، ومن خلفه يطمعون في ملك إسبانيا الإسلامية لما عرفوه من غناها وكثرة خيراتها، وأدى ذلك إلى وقوع صدام بين الدولتين، على أن الناصــر كانت له الغلبة في

هذا الصراع، ولا سيما منذ استطاع الاستيلاء على ميناء سبتة في 319هـ/ 931م فقد بدأ بعد ذلك سياسة تسمعي إلى السيطرة على جزء كبير من المغرب مستعينًا بعملاته من خصوم الشيعة، وإذا لم يكن الناصر قد تمكن من فرض سلطته الكاملة بشكل مستقر على المغرب الأقصى فإنه على الأقل استطاع أن ينقل الحرب مع الشبيعة الفاطميين إلى عقر دارهم في المغرب العربي. ولم يشغل هذا النشاط السياسي والمعسكري عبد الرحمن الناصر عن الاهتمام بالعمران والعناية الشديدة بالثقافة والنشاط الفكري والعلمي، ويكفي أن نشير إلى بنائه عددًا من القصور الفخمة في قرطبة ثم بنائه المدينة الزهراء» في شمال غربي العاصمة، وهمي التي بقيت أطلالها حتى اليوم شاهدة على رقى الفن المعماري لإسبانيا الإسلامية وعلى مدى غنى الخلافة وترفها الفائق. وفي هذه المدينة الملكية كان الناصر يستقيل ضهوفه والسفراء القادمين إليه حسب رسوم وبروتوكمولات معقدة كانت تبث السهيبة في النفوس. ولا بعد أن نشير كذلك إلى زيادته في المسجد الجامع بقرطبة، وهي زيادة ضاعفت مساحته، وبناء صومعة الجامع (أي مثذنت) وتجديد محرابه الذي يعد حتى اليوم آية من آيات الفن الأندلسي. وأما اهتمامه بالثقافة فيبدو في كثرة من شهده عصره من العلماء في كل فروع المعرفة، وكان ابنــه وولى عهده الحكم المستنصر بمثابة وزير للثقافة والسعلم في أيامه. وفي أول عهده ظهر كتاب السعقد الفريد لابن عبد ربه (328هـ/ 940م) وهو يعدُّ حتى اليوم من المصادر الأدبية الرئيسية، وفي 942م استقدم الناصر العالم اللغوي الكبير أبا على القالي الذي أصبح رائدًا لنهضة لغوية ونحوية عظيمة في إسبانيا الإسلامية. وحفل بلاط الناصر بالفقهاء والأدباء والشعراء والأطباء، ومما يذكسر أن الإمبراطور البيزنطي حينما بعث إليه بسنفارته أهداه كتاب ديوستقوريدس (Dioscórides) في الأعشاب الطبية، فندب الناصر من يقوم بترجمته إلى العربية.

وعلى الجملة فإن عصر عبد الرحمن الناصر يعد أزهر عصور إسبانيا الإسلامية في جميع المجالات، وإذا قدرنا الظروف البالغة السوء التي ولي فيها الحكم، ثم ما استطاع إنجازه بعد ذلك، فإنا لا نبالغ إذا قلنا إن الناصر لدين الله كان من أعظم رجال الدولة الذين حكموا في إسبانيا الإسلامية في جميع العصور.

#### (9) الحكم المستنصر (350هـ/ 961م - 366هـ/ 976م):

تعد خلافة الحكم المستنصر بالله (رمضان 350هـ/ أكتوبر 961م - صفر 366هـ/ سبتـمبر 976م) تتويجًا لعـصر أبيه عبد الرحمن الناصر. فقد ورث الحكم دولة قوية مستقرة غنية، وواصل السياسة التي رسمها أبوه من قبل سواء في الداخل أو في الخارج، فاهتم بتأمين حدود البلاد وعميَّن عددًا من أكفأ السعسكريين قوادًا على الثغبور. وكان شانجة الأول المعروف بالبدين ابن رذمير الثاني قد خيلف أخاه أردون الثالث في حكم ممليكة ليون سنة 955م، غير أن ابن عممه أردون الرابع المعروف بالخبيث (Ordono IV el Malo) خلعه عن العرش في 958م، ورأينا كيف وفــد شانجة مع جدته الوصيــة على عرش نبرة على قرطبة وكيف تم علاج حفيدها المخلوع من داء بدانتــه وكيف وعده الناصر بإعادته على عرشه، وتم ذلك بالفعل، غير أن الخليفة طلب ثمثًا لهذه المعونة عـشرة حصون على الشغور بين البلدين. توفى الناصر قبل تشقيذ هذا الشرط فتراخى شانجة في الوفاء بما تعهد به، وكان أردون الرابع قد هرب بعد طرده إلى مدينة برش (Burgos)، غير أن قومس قتىالة فرنان غونزاليث قبض عليه وبعث به إلى ثغر مدينة سالم (Medinaceli) التي أصبحت مركـزًا لما يدعى بالثغر الأوسط فبعث به غالب الناصري قائد هذا الثغر إلى قرطبة. وفي صفر 351هـ/ أبريل 962م استبقبله الحكم المستنصر فأعلن خضوعه الكامل

للخلفة ووعده الحكم بإعبادته إلى عرش لبون عقابًا لخصمه شبانجة، وحينما سمع هذا النسأ ملأه الذعبر فأسرع يسعث سفسارة إلى الحكم يعلن خضوعه واستعداده لتنفيذ الشروط السابقة من تسليم الحصون الثغرية للمسلمين. غير أن أردون الرابع توفى على أثر ذلك في قرطبة، فعاد إلى النكث بوعوده من جديد وتحالف مع قومس قشتالة وملك نبرة وقومس برشلونة على مسهاجمة الأراضي الإسلامية. وإزاء هذا التحالف المسيحي من الدول الأربع: ليون ونبرة وقستنالة وبرشلونة قرر الحكسم المستنصر إعلان الحسرب عليهم جميعًا، فتوجه بنفسه على رأس حسملة كبيرة في صيف 351هـ/ 963م فاستولى على حصن فرماج (San Esteban de Gormaz) (على نهر الدويرة) ثم على حصن انتيشة (Atienza) وتوجه عامل سرقسطة يحيى بن محمد التجيبي إلى نبرة حيث ألحق الهزيمة بغرسية الأول، واقتحم بلاده القائد غالب في حملة أخرى انتزعت منه حصن قلهرة الذي أعاد بناءه وشحنه بالمقاتلين. وهكذا لقن الحكم جيرانه درسًا بالغ القسوة. ثم كان من حسن طالعه أن توفى شانجة الأول ملك ليون في 965م، وخلفه ابنه رذمير الثالث (Ramiro III) وكان طفلاً في الثالثة من عمره، وتمزقت ليون بعد ذلك إلى قومسيات منتازعة. وأما جليفية وأشتوريش فيقد أضرت بهما غارات النورمانديين بينما استبطاعت انتصارات الحكم أن تفسرق أعوان قرنان وكمان قد أصبابه الكبر والضمعف ثم توفى في 359هـ/ 970م، وتوفى في السنة نفســها أيضًا غرسيــة الأول ملك نبرة وخلفه ابنه شمانجة الشاني الملقب بأبركة (Sancho II Abarca). وبعد هذا المتدهور الشامل الذي عم ممالك إسبانيا المسيحية وإماراتها لم يعد هناك من يجرؤ على رفع مسلاح في وجه المستنصر، بل رأيـنا هؤلاء الملوك والأمراء المسيحـيين يتــوافــدون على قــرطــبــة بين سنتى 359هـ/ 970م و363هـ/ 974م مــعلنين خبضوعيهم للخليفة، وكان من أولهم بريال بن شنييار (Borrell) قومس

برشلونة، ثم شانجة ملك نبرة، ثم غرسية بن فرذلند (Garci - Fernández) قومس قشتالة الذي خلف أباه بعد موته وغيرهم من صغار القوامس والنبلاء، بل تفد إلى قرطبة بعد ذلك سفارات أوروبية منها سفارة من ملك بيزنطة المدمست يوحنا (Johannes Tzimisces) (جمادى الأولى 361هـ/ مارس 972م)، ورسالة من إمبراطور ألمانيا هوتو الثاني (Otón II).

وفي صيف 363هـ/ 974م عقد تحالف جديد بسين الدول المسيحية الثلاث، ولكن مصيره لم يكن خيرًا من مصير سابقه فقد أوقع القائد غالب في شوال 364هـ/ يونية 975م هو وقـواد الثغـور بالمتحـالفين هزائم فادحــة جديدة. وهكذا عادت قسرطبة لتصبح سيدة الموقف في كل شبه الجزيرة ولم يعد في أرض المسلمين بإسبانيا الإسلامية مطمع لطامع. أما المغرب العربي فقيد واصل الحكم سياسة أبيه في مواجهة الشيعة الفياطميين، ودارت على أرض المغرب معارك شديدة بين الجانبين تداولا فيها النصر والهزيمة، واستطاع الحكم على كل حال فرض سيادته على جزء كبير من هذه البلاد، وإن كان ذلك قد كلف تضحيات كثيرة ونفقات باهظة. وانصرف الحكم بعد تأمينه لدولته إلى هوايته المفضلة وهي الاهتمام بالشقافة وجمع الكتب، فقد كان هو نفسه عالمًا ومشجعًا لكل ألوان المعرفة، وقد جمع في قبصره مكتبة يقدر بعضهم عدد ما فيها بأربعهمائة ألف مجلد، كما أنه يكثر من إنشاء المكاتب لتعليم الفقراء واليتامي، ويشبجع المؤلفين ويحضر مجالس العلم. وكل ذلك جعل من قرطبة أعظم مركز علمي في الغرب كله الإسلامي والمسيحي على السواء. على أنه ينبغي علينا أن نسجل خطأين كبيرين وقع فيهما الحكم وقُدر أن يجرا على إسبانيا الإسلامية بعد ذلك أوخم العواقب: أولهما هو الاستكشار من الجنود المرتزقة الذين استسجلبهم من بربر المغسرب العربي، ولا

سيما من مجموعة قبائل صنهاجة، فقد تحول هؤلاء مع الزمن إلى طبقة عسكرية متميزة كان لها بعد ذلك دور كبير في الفتنة التي سعوف تطبع بالخلافة نفسها. والخطأ الثاني هو تولية عهده لابنه الصغير هشام الذي لم يكن يجاوز الشانية عشرة من عمره حينما توفي الحكم، هذا مع أن البيت المرواني كان يحفل آنذاك بالفحول من الأمراء الاكفاء لتولي الخلافة. وقد أدى اختبار هذا الأمير الطفل لولاية العهد إلى صراع بين الأحزاب المتنافسة ثم إلى وقوع الدولة بعد ذلك تحت نيسر الدكتاتورية المستبدة للمنصور بن أبي عامر، فيتغير بذلك مسار الخلافة تغيرًا جذريًا.

حينما توفي الحكم المستنصر في رمضان 366ه/ أكتوبر 6970 بدأت نظهر في الأفق بوادر الأزمة. ذلك أن صقالبة القصر، وكان زعماؤهم على جانب كبير من الإخلاص للدولة، بدا لهم أن تولية الطفل هشام قد تجر عواقب غير مأمونة، فأرادوا أن يعدلوا عنه إلى المغيرة أخي الحكم، وكان رجلاً لا تنقصه السن ولا التجربة، واستشاروا في ذلك وزير الحكم الأول جعفر بن عثمان المصحفي، وكان رجلاً أنانياً قصير النظر فصورت له مطامعه أن تنصيب صبي مثل هشام سوف يتبح له أن يكون وصياً على العرش، وأن يجعله ذلك المتحكم في الدولة، وهكذا دبر مع رجاله مؤامرة لإزالة المغيرة من الطريق، وعهد بهذه المهمة في ما يقال لرجل من ثقاته هو محمد بن أبي عامر، وكان ابن عامر قد ترقى في المناصب الإدارية والمالية في أيام الحكم حتى أصبح متولياً للشرطة الوسطى، واضطلع العامري بالمهمة، وأعلنت وفاة المغيرة مخنوقاً في داره، وعلى أثر ذلك تمت البيعة للصبي هشام الذي لقب بالمؤيد، وأصبحت مقاليد السلطة في يدي جعقسر المصحفي ورجل ثقته محمد ابن أبي عامر. وكان بعض قوامس عملكة ليون قد انتهزوا موت الحكم، فشنوا

غارات على ثغور المسلمين، ولم ينتدب لصد هذه الغارات من رجال المصحفى إلا ابن أبي عامر الذي تطوع بذلك مع أنه لم يتول قيادة الجيوش من قبل، فخرج على رأس حملة جهزها بعناية وعبر نهر التاجة وأغار على منطقة شلمنقة (Salamanca) فخرب بسائط المدينة وظفر بغنائم كثيرة وعاد إلى قرطبة تسبقه أخبار انتصاره، وزاد ذلك من شعبيته، كما أن حسن معاملته لجنوده وإعاداقه عليهم جعلهم يشيدون به ويؤازرونه. وكان ابن أبي عامر بعيد المطامع عظيم الدهاء، فرأى أن يضرب بين القوى السياسية القائمة. وبدأ بأن حمل المصحفي على الإيقاع بالصقائبة، ثم تقرب إلى غالب قائد الشغر الاوسط، فصاهره متزوجًا من ابنته وحالفه على الإيقاع بالمصحفي نفسه، ثم انقلب بعد ذلك على غالب نفسه، فلم تمر سنة واحدة حتى أتت هذه السياسة المكافيلية أكلها، فياذا به يقبض على المصحفي ويودعه السجن متهمًا إياه بتبديد أموال الدولة، ويصبح هو «الحاجب» الحاكم بأمره، ويحجر على الخليفة الصبي هشام المؤيد فلا يدع إلا مظهرًا شكليًا للسلطة هو الخطبة وضوب السكة باسمه (1).

# المنصورين أبي عامر (367هـ/ 977م - 392هـ/ 1002م):

لم يكتف المنصور بالسيطرة على أمور الحكم في السلاد وتولي منصب الحجابة أشبه بمنصب الحجابة أشبه بمنصب الحجابة أشبه بمنصب أمير الأمراء في بغداد أو أشبه بنفوذ البرامكة في عهد الرشيد أو بني طاهر في عهد المأمون. وهو تطور انتهت إليه الحياة الإسلامية في عصسور الضعف؟ ضعف الخلافة الإسلامية، حتى العصر الفاطمي شسهد هذه الظاهرة في عهد المستنصر حينما ظهر بدر الجمالي. وما دام رمام الامور في إسبانيا الإسلامية

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 92.

قد أصبح في يد المنصور فلنعرف به ونبين أثره في الحياة الاندلسية والدور الذي قام به على وجه التحديد. كان محمد بن أبي عامر ابناً لفقيه أندلسي من أوساط الناس، عُرف بالتدين وقلمة الطموح. وكان هممه أن ينشئ ولده محمداً كما نشأ هو فأرسله إلى قرطبة يطلب العلم والادب ويسمع الحديث، وقد لوحظ على محمد بن أبي عاصر منذ سنه المبكر الطموح إلى السلطان واهتمام بالسياسة، فبينما كان زملاؤه ينصرفون إلى القراءة والاستذكار كان المنصور مشغولاً بدراسة الوضع السياسي والاحوال العامة والشخصيات ذات الاهمية في قرطبة.

وبعد أن أتم دراسته في جامع قرطبة لاحظ أن الكثيرين من خدم القصر لا يحسنون الكتابة فاتخذ له مكانًا قرب القصر وأخذ يكتب للصقالبة ونساء القصر فانتشر ذكره بين رجال البلاط. وعرف بالدقة في التحرير وجودة الحظ، وقد قدر له أن يتصل بزوجة الخليفة وأم ولي العهد السيدة صبح البشكنسية صاحبة الصيت الواسع والسلطان البعيد، فقد ذهب أحد خدمها البشكنسية صاحبة الصيت الواسع والسلطان البعيد، فقد ذهب أحد خدمها فاخذت تعهد إليه بكتابة رسائلها كلها ثم أوصت به عند رجال الدولة فعين فأخذت تعهد إليه بكتابة رسائلها كلها ثم أوصت به عند رجال الدولة فعين قاضيًا للموارث ثم قاضيًا لإشبيلية ثم اختارته السيدة صبح بعد ذلك مدرسًا لابنها عبد الرحمن بن هشام، ثم عين وكيلاً على أملاك الأمير، وقد بدأ منذ ذلك الحين ينظم خطته للاستيلاء على السلطة، فعرف أن الوسيلة الوحيدة هي السيطرة على الجيش بالعسكريين. فانتهز فسرصة انتدابه للقضاء في جيش إسبانيا الإسلامية العامل بالعسكريين. نقترة في ما القواد حتى كسب مودة الكثيرين منهم، شم عهد إليه في المغرب وتقرب من القواد حتى كسب مودة الكثيرين منهم، شم عهد إليه الحكم المستنصر بالتحقيق في الأموال التي كانت تنفق في المغرب العربي،

وكان الكثير منها يسرق وينهب غير أن المنصور وجد أنه ليس من الحكمة أن يتهم العسكريين بل استغل الفرصة ليكسب ثقتهم. واستطاع أن يجذب إليه عددًا عظيمًا من عرب العاربة البربر ثم عاد إلى قرطبة وقد علت مكانته. ثم توفى الحكم المستنصر واختلف رجال البلاط على نحبو ما رأينا فسارع محمد ابن أبي عامر وأيد السيدة صبح حتى تمت الخـــلافة لابنها هشام بل قاد جماعة من الجند تولت القضياء على الأمير المنافس المغيرة بن عبد الرحيمن، وظهر أمام أم الخليفة الجديد على أنه الضامن الوحيد لبقاء الأمر في يده، وبالفعل أخيذ الرجل الذكي يرتب أمبوره فتبولي أثناء ذلك دار السبكة وأخذ يهبدي الأموال للناس، دون حساب، فبجذب القلوب واطمأن إليه الكثيرون، ثم تقدم إلى صفوف الوزراء متقربًا من كبير الحجاب أبي جعفر المصحفي. غير أنه يبدر أن طموحه لم يكن يعرف حـدودًا أو يعبأ بولاء لأحد أو حتى بمبادئ الأخلاق فتمنكر للمصحفي الحماجب وتغلب عليه مستمعينًا بغالب أكسبر قواد إسبانيا الإسلامية، ولم يكد يتم له ذلك حتى بدأ يتخلص من غالب نفسه، وكان قمد تزوج ابنته ولكن حمتى هذه الصلات لم تحل دون تدبيسره اغتسياله، وبهذا تخلص من أكبر عدوين! من الحاجب المصحفى، ومن القائد غالب. ثم استبدار لصقبالبة القبصر فتخلص منهم وشردهم بل استد طموحه إلى شخص الخليفة نفسه فحجر عليه وحال بينه وبين الناس وانفرد بالأمر في الدولة كلها. لم يكتف المنصور بالسيطرة على قصور الخلافة حتى أصبح القوة الوحيدة في العاصمة بل أراد أن يمتد سلطانه إلى صميم الدولة نفسها سواء في العاصمة أو الأقاليم. وقد استطاع أن ينشر نفوذه في الجيش الإسباني نفسه ليصبح أداة من أدواته خماضعًا لمشيشته يحمى سلطانه وينفذ مآربه، ولتحقيق ذلك أدخل تطوراً خطيراً في تكوين جيش إسبانيا الإسلامية التقليدي، فقد

كان هذا الجيش يتألف من عدة طوائف منها أجناد العرب الذين يفدون من أقاليم الدولة كلما وضحت الحاجة إليهم، وكانوا في الحقيقة عصب الجيش وروحه المعنوية، ثم طائفة ثانية من المرتزقة من الصقالبة أو غيرهم، وكان هؤلاء في الحقيقة هم القوة الضاربة، ولمكن كانت تنقصهم الروح المعنوية والإيمان بالحرية التي لا بد منها لكي يكون الإنسان جنديًا وطنيًا. ثم الطائفة الثالثة وهم المطوعة وكانوا في الغالب حشودًا غير منظمة تتقدم الجبش وتقوم بعص الاعمال العسكرية الهامة، وفي الغالب كان القواد يلقون بهم في المراكز الخطرة أو يجعلونهم في الطلعة.

بدأ المنصور بإبعاد العرب عن الجيش فكانه في الحقيقة أفقد الجيش روحه المعنوية وقوته الضاربة الحقيقية. ثم امتدت يديه إلى الطائفة الثانية فأبعد الصقالية القدماء، فكأنه أبعد طوائف من العسكريين كانوا قد أتقنوا الفتال وعرضوا أساليبه وأتى بجماعات جديدة كانت تحتاج إلى فترة طويلة من التدريب لتصل إلى نفس المستوى. ولم يقنع المنصور بسيطرته على هذا النحو بل سيطر على الجهاز الإداري كله في العاصمة والاقاليم، فقد ولي على وظائف الإقليم رجالاً مخلصين له ينفذون سياسته ويأتحرون بأمره. وكان كلهم من طراز المنصور يمثلون مدرسته أحسن تمثيل من الوصولية والانتهازية مهما كانت الوسائل والسبل، وقد ظهرت طبائعهم على حقيقتها بعد وفاة المنصور وفي أثناء الفستنة الكبرى التي قضت على الحلافة، فقد تحولوا إلى ثعالب طامعين في السلطة والمال غير مكترثين بمبدأ أو بقانون، وكونوا في عصر ملوك المطوائف. منذ أن قبض محمد بن أبي عامر على متقاليد الحكم في 6677م مراى ككل حاكم مستبد أنه لا بد له من أن يعتمد على جيش قوي يدين

له بالولاء وكان عبد الرحممن الناصر بحكمته السياسية يعتمد في حربه على جنود إسبانيا الإسلامية ولا يستعين بالمرتزقة - ومعظمهم من يربر شمال أفريبقيا - إلا في نبطاق محدود. ثبم أتى الحكم المستنصبر فكان من أخطائه الاستكشار من هؤلاء المرتزقة. أما ابن أبي عامر فلم يكن كبير الشقة بجند إسبانيا الإسسلامية لما يعرفه من ولائهم للبيت الأموى، فعسمل على استجلاب كشير من هؤلاء المرتزقة البيربر ولا سيسمنا من صنهاجة الذين كانوا دائمًنا يضمرون الكراهية للبيت الأموى. وكان هؤلاء جنودًا محترفين معروفين بفروسيتهم وشجاعتهم الفائقة، وأغدق ابن أبي عامر عليهم العطاء واتخذهم عدة لحملاته التي شرع في تدويخ إسبانيا المسيحية بها. وقد استــقر الحكم للمنصور كما اشتهى وكمما صورت آماله فبدأ ينفذ سياسته، فأنفق جمهدًا عظيمًا في معركة الجهاد فكان يخسرج كل عام مرتين، حتى لقد قيل إنه خرج في حياته خسمسين مرة ليضع هذا الجهاد في المرتبة الأولى من تاريخه، حتى لقد كان يوصى بـأن يجمع غبار الحرب الذي علق بملابـــه وأوصى بأن يهال عليه بعد وفاته. قاد المنصور اثنتين وخمسين غــزوة على دول إسبانيا المسيحية الثلاث: عملكة نبرة وعملكة ليون وقومبسية قستنالة. وكبان من هذه الغزوات شوات (جمع شاتيـة أي في فصل الشتـاء) وصوائف (جمع صائفـة ومنها أخذت الكلمة الإسبانية (Aceifa) وقد بلغ في هذه الغزوات ما لم يبلغه قائد مسلم من قبل، والحق بهذه الدول المسيحية من الإذلال والتخريب ما لم تشهده في تاريخها أبدًا، وكان يعود من هذه الحملات كل عــام بآلاف كثيرة من الأسـرى والسبـايا. ولا يتـسع المجال للحـديث عن هذه الغـزوات التي استمرت طوال حكم المنصور على مسدى ربع قرن، ولكنا سوف ننوه بأهمها: في 371هـ/ 981م اشتعلت الفتنة بين ابن أبي عامر وبين حميه وحليفه السابق

الفائد غالب، فاستمان هذا بقومس قشتالة غرسية بن فرذلند (الذي كان قد خلف أباه في الحكم 970م) وبملك نبرة شانجة الثاني المعروف بأبركة فأرسل له هذا الملك ابنه رذمير ودارت معركة بالغة العنف في موضع يقال له -San Vin قرب مدينة سالم في محرم 371هـ/ يولية 891م وانتهت المعركة بهزيمة غالب وحليفيه وبمقتل الأمير رذمير. وبهذا الانتصار أزاح ابن أبي عامر الفائد غالب من طريقه، وتلقب إثر عودته إلى قرطبة بلقب «المنصور بالله».

وكان ابن أبي عامر قد أوقع هزيمة أخرى في أغسطس من السنة نفسها بتحالف ثلاثي آخر جمع بين بنبلونة وقشتالة وملك ليون رذمير الثالث والتقى الحاجب العامري بجيوش الائتلاف في روطة (Rueda) قرب مدينة بلد الوليد (Valladolide) فألحق بالمسيحين هزيمة أخرى قاسية ثار أهل جليقية على أثرها على ملكهم رذمير فخلعوه واختاروا للعرش ابن عم له هو برمند الشاني (Bermudo II) ودارت حرب أهلية انتهت باستيلاء برمند على ليون 373هـ/ 849م، فعقد الملك الجديد مع المنصور معاهدة صلح تعهد فيها بدفع جزية سنوية له. وفي عام 375هـ/ 898م وجه المنصور قواته إلى برشلونة فاحتل المدينة بعد أن ألحق بأميرها القومس (Borrell) (حكم بين 594م و 992م) هزيمة منكرة. وفي عام 376هـ/ 898م نقض برمند عهده مع المنصور وحاول طرد الجيش الذي تركه العامري في بلده. فقاد المنصور حملة استولى فيها على على سميرة ثم على ليون وخربت كلتا المدينتين. وفي 787هـ/ 898م اقتحم على سميرة ثم على ليون وخربت كلتا المدينتين. وفي 787هـ/ 898م اقتحم قشتالة واستولى على وخشمة وألحق بالقشتالين هزيمة منكرة.

وفي 382هـ/ 992م انعقد الصلح مع نبرة ووفد ملكها شانجة أبركة على قرطبة، وكان قد أهدى ابنته إلى المنصور فأعتقها هذا وتزوج منها بعد إسلامها فأنجبت له ولده عبد الرحمن الذي لقب من أجل ذلك بشنجول (Sanchuelo) رتصغير شانجة نسبة إلى جده لأمه ملك بنبلونة)، ووصل الملك إلى قرطبة في 3 رجب 382هـ/ 4 سبتمبر 992م وأبدى من مظاهر الخضوع ما لا سابقة له، إذ قبل الأرض بين يدي المنصور وقبل يدي حفيده عبد الرحمن وقدميه. وفي 828هـ/ 993م أهدى ملك ليسون أيضًا ابنته تيريسا (Teresa) إلى المنصور فاعتقها أيضًا وتزوجها وكان ذلك عربونًا لعقد الصلح بين الدولتين.

وفي 384هـ/ 994م ثار شانجـة بن غرسيـة بن فرذلند (Sancho Garcia) على أبيه قومس قستالة بتحريض من المنصور الذي اقتحم أرض قستالة من جيديد واستبولي على قلونية (Clunia) وشنت إشتيبن San Esteban de (Gormaz)، وفي المعركة العنيفة التي دارت هناك لحقت جراحات بالغة بالقومس غرسية بن فرذلند وأسر، وأمسر المنصور أطباءه بالعناية به، ولكنه توفى بمدينة سالم وهو في الطريق إلى قسرطبة، وكسان ذلك في ربيع الشاني 385هـ/ مايو 995م. وفي هذه السنة نفسها قباد المتصور حملتين: الأولى إلى بني غوميز (Beni Gómez) أصحاب شلطانية (Saldana) وقريون Carrión de (los Condes) والشانية على أرض ليون واستبولي على كشيسر من الحصون والقــلاع، واضطر برمند إلى طــلب الصلح من جــديد. وفي 387هـ/ 997م كانت أشهر حملات المنصور وأعظمها صيتًا وهي حملته على شنتياقب -San) (tiago de Compostela فتوجمه المنصور من قرطبة آخذًا طريق الغرب فاحتل قصر أبي دانس (Alcacer do Sal) (في البرتغال) ومنها سار شمسالاً فعبر نهر الدويرة نحو جليقية في أقصى الشمال الغربي وضرب مدينة إيليا (Iria Flavia) (التي تدعى اليوم (Padrón) ثم واصل طريقه إلى شنتيساقب فوصل إليها في 10 أغسطس 997م فحرق المدينة ولكنه احترم ضريح القدس. وتوجهت سرايا

المنصور فألحقت الخراب بمدينة جليقية وبلغت مدينة كُرنة (Lu Coruna) الواقعة على أقصى الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة، وهذه مواضع لم تطأها أقدام مسلم من قبل. وفي صيف 390هـ/ 1000م تزعم شانجة بن غرسبه ائتلاقًا مسيحيًا جديدًا ضمه هو وغرسيه الثاني بن شانجة الملقب بالرعديد Garcia) (Sánchez II, el Temblón ملك بنبلونة (وكسان قيد خيلف أباه في 995م) والفونسيو الخامس ملك ليون (وكان قد خلف أباه برمند في 999م)، وجمع جيشًا كبيرًا، فتوجه إليهم المنصور مخترقًا بلاد قشتالة من مدينة سالم، ودارت معركة بالغة العنف في المنطقة الجبليـة المعروفة بصخرة جربيرة -Pena de Cer) (vera في 13 شعبان/ 30 يولية من هذه السنة، وانتسهت المعركة بتميزق الجيوش المسيحية وبتخريب أراضي قشتالة ولا سيما مدينة برغش في منطقة بنبلونة. وقد قاد المنصور حملته الأخيرة إلى إسبانيا المسيحية في ربيع 392هـ/ 1002م متوجها إلى «La Roja» التابعة لقومسية قشتالة وفي الطريق إلى مدينة برغش خرّب دير San Millán de la Cogolla ولكن المرض داهمــه وهو في طريق العودة وأدركت الوفاة في مدينة سالم حبيث تم دفنه. قام المنصور إذن ينحو خمسين غزوة، ويعجب المؤرخـون لضآلة النتائج التي وصل إليها، فلم يتمكن من إخماد قموة الممالك الشمالية ولم تكن قلة النشائج ضعفًا من المنصور، فقد جندت الدولة كل ما ملكت، إنما قلة النتيجة يبرره عمق المقاومة فقد كانت الممالك الشمالية قد قطعت شوطًا من التقدم بحيث لا تمحى بجرة قلم<sup>(1)</sup>.

واصل المنصور سياسة الناصر والمستنصر في المغرب العربي، بل إنه مد نفوذ قرطبة إلى مناطق لم يبلغمها من قبل، ففي ربيع عام 369هـ/ 980م عهد

<sup>(1)</sup> حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص 152.

المنصور إلى حليف وصنيعه خزرون بن فلفول المغراوى بمهاجمة سنجلماسة عاصمة دولة بنى مدرار في أقصى جنوب المغرب فاستولى عليها وخطب لأول مرة على منابرها باسم الخليفة في إسبانيا الإسلامية. وفي السنة نفسها قام بلقين بن زيرى عامل إفريقية للخليفة الفاطمي العزيز في مصر بحملة جريثة على طول سواحل المغرب العربي لإعادة السلطة الفـاطمية إلى هذه البلاد وما زال في زحفه حـتى وصل إلى قرب سبتـة، ولكن المنصور أعد للقائه جـيشًا قريًا فـضلاً عن أسطوله الرابض في مسيناء سبتمة والجزيرة الخضراء، فاضطر بلقين إلى التراجع والعودة. وفي 375هـ/ 985م عاد الحسن بن جنون وكان من فلول أمراء الأدارسة إلى المغرب بعد زيارة لمصر وعده الخليفة الفاطمي خلالها بالمعونة لقاء مقاومة التدخل الإسباني الإسلامي في المغرب، ولكن قواد المنصور حاصروه فاضطر إلى الاستسلام واستدعاه المنصور إلى قرطبة ولكنه أمر باغتساله في الطريق، وبذلك صفا له جو المغسرب. واتخذ المنصور صنائع له من زعماء البربر كان منهم زيري بن عطية المغراوي (من قبيلة زناتة)، ولكن زيري لم يـلبث أن أعلن تمرده على قـرطبـة في 387هـ/ 997م فوجه إليــه المنصور واضحًا الصــقلبي قائد الثغر الأوسط وعــززه بجيش قوي على رأسه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر فوقع الاثنان بزيري هزيمة ساحقة، ودخار عبد الملك مدينة فاس دخول الفساتحين وعينه أبوه نائبًا عنه وحاكمًا على المغرب، وهكذا امتدت سلطة المنصور على المغرب الأقصى كله وعلى الجانب الغربي من المغسرب الأوسط. وفي خلال ذلك لم يكف المنصور عن استقدام كثير من قواد البربر من زناتة وصنهاجة إلى الأندلس لكي يشاركوا في حربه ضد إسبانيا المسحية، وعن استجلاب آلاف من فرسان البربر ومحاربيهم الأشداء لكي يلتحقوا بجيشه، وقدر لهؤلاء أن يتمدخلوا على نحو خطير في

شؤون الأندلس كما سوف نرى. ولم تشغل هذه الأعمال العسكرية المتواصد المنصور عن الاهتمام بالمنشآت العمرانية وعن تشجيع الثقافة والأدب. فقد بد حكمه الاستبدادي ببناء قصر ريفي له على مقربة من مدينة الزهراء وسما العاميرية. وفي 369هـ/ 979م، بني مدينة جديدة سيماها «الزاهرة» على ضفاف الوادي الكبير وأسكنها وزراءه وقواد جيوشه ورجال دولته، وكان يريد بينائهما إخمال مدينة الزاهرة. كذلك كان من أهم منشاته زيادته للمسجد الجامع بقرطية بقدر الثلث من الناحية الشيرقية حتى بلغت مساحة 24.300 متر مربع، ولكن البناء نفسه يعد فقيـرًا من الناحية الفنية إذا قيس بما قام به الحكم المستنصب . كذلك اهتم المنصور بالشقافة فاستدعى العالم اللغوى الأخساري الشاعر صناعدًا البغدادي لينافس به أبا على القالي الوافد على عبد الرحمن الناصير، وأغلق على الشعراء الذين كنانوا السنة دعماية له فلخلدوا ذكر انتصاراته وكمان من أشهرهم شاعره الأثير ابن دراج القسطلي. وتمثل جهود المنصور آخــر جهــد بذلته الخلافــة الأموية قبل أن تحــتضــر وتموت، وقد ظل المنصور يحكم الأندلس أريد من ربع قرن بيد من حـديد، فقد كان رجلا نادر المثال دائب العمل شديد الحرص على ما يوطد سلطانه. ويرى المؤرخون أن هذه السياســة من جانب المنصور إن كانت مظهرها قوة فــقد أضرت بالدولة؛ فإسراف الحاكم كسما يقول ابن خلَّدون في الطموح يضر بالرعبة لأنه يرهقها في أمرها عسرًا، فإذا انقضت أيامه انهـار كل شيء. والمنصور في سبيل إقامة سلطانه وتوطيده قبضي على دعائم القبوة التي تكونت في الأندلس عبسر العصور. قضى على العرب وعلى البيوت التي كانت تشد أزر البيت الأموي بل قسضي على البيت الأمنوي نفسه. شرد رجناله وقتل ذوي الطمنوح من أمرائه. أما هشام المؤيد الخليفة الاسمى فقد حجير عليه المنصور ومنع الناس من الاتصال به حتى عندما يخرج من القيصر لبعض شئونه، ومنع الناس من

أن يلجأوا إليه، فكان الخليفة موجودًا وغير موجود يحكم المنصور باسمه، أما هو فليس له من الأمير شيء(1). كيان من أعظم عيباقيرة رجيال الحيرب والسياسة، ولكن سياسته التي لم تلتـزم أبدًا بقواعد الأخلاق كانت مـوجهة لخدمة مصالحه الخاصة، فقد ألحق مثلاً بإسبانيا المسيحية من التخريب والإذلال ما لم يلحقه أحد بها من قبل، ووصل إلى مواقع لم يصل إليها حتى الفاتحون الأولون، ولكن حملاته كانت قليلة الفاعلية فبقد كان هدفه منها الانتصارات السريعة التي تبهر أنظار الشعب ولكن آثارها سريعة الزوال، فهو لم يحاول أن يسكن المسلمين في الأراضي التي كان يغزوها إسكان استـقرار، بل كان يتقدم بجيـوشه نحو المدن المسيحية فيــهرب منها أهلهــا وقد امتلأت قلوبهم رعـبًا فيدخل المدينة ويحرقها أو يخربها ثم ينقلب إلى إسبانيا الإسلامية فيرجع إليها أهلها وتعود الأمور كما كانت. وهذا هو شيأن الحكام المستبدين ذوي السياسة الديماغوجية. وأسوأ ما حدث في عهده هو أنه حطم طبقة موالي بني أمية من رجال دولتهم الأكفاء الذين كانوا أركان الدولسة الأندلسية، فحول بعضهم إلى حاشيــه له من المنافقين المجارين لســياسته، أمــا المعارضون فقــد أزاحهم عن طريقه بقسوة، ففقدت البلاد ساستها ورجال دولتها الأكفاء، كذلك أضعف قوة جيش إسبانيا الإسلامية، إذ كان يشك في ولائه له واستعاض عنه إلى حد بعيد بالمرتزقة من البربر والصقالبة حتى أصبح هؤلاء طبقة عسكرية أرستقراطية تثير الكراهية في نفوس الإسبانيين الإسلاميين، على أن المنصور بشخصيته القوية الطاغية استطاع أن يحفظ التوازن بين القبوى السياسية والعسكرية، لكن هذا التوازن كان رهينًا ببقائه هو في الحكم، فلما اختفي من المسرح السياسي بدأت مظاهر الاختبلال. لقد بدت الأندلس في عهد المنصور

<sup>(1)</sup> حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص 153.

في أوج عظمتها وازدهارها ولكن عواصل الفساد والانحلال كانت تكمن وراء هذا الظاهر الذي يسهدر النظر. وحينما بدأ الاختلال لم يحدث بشكل تدريجي، بل كان انهياراً سريعًا مدويًا. وهذا في الحقيقة من آفات الحكم الفردي الاستبدادي في كل زمان ومكان.

# المنصورهي نظر المؤرخين،

يشهد المؤرخون القدماء للمنصور بالكرم، وبأنه كان يبذل الأموال للمتصلين به والفقراء خاصة، ورغم سيفكه للدماء فقد كان يتظاهر بالتقوى، حريصًا في كل غزواته على حمل مصحف خطه بيده، ويقال إنه كان منصفًا عادلاً يزجس الظالم حتى لو كان من كبيار حاشبيته، وكبيان صبورًا حليمًا، ولكنهم ينعون عليه شبغفه بمعاقرة الخمر، ولم يتبخل عن ذلك إلا قبل وفاته بعامين. وتميز المنصور بأنه كان شغوفًا بالعلم والأدب، محبًا للعلماء والأدباء والشعراء ويناظرهم ويشترك معهم في نظم الشعر ويغدق عليهم، ساعده على ذلك نشأته في بيت علم وأدب، ويراهـته في علــوم الشريعــة وفنون الأدب خلال فسترة صباه. وحسرص المنصور على نشسر العلم والمعمرفة بين طبيقات الشعب، فأنشأ كشيراً من دور العلم في قرطبة وأنفق عليها، وكان يزور المساجد والمدارس، ويمنح المكافآت للمتــفوقين من الطلاب، كما حرص على جمع الكتب ومكافأة أصحابها، وقد منح اصاعد البغدادي، (500 دينار) مكافأة له على كنتابه «الفصوص»، وكان يبكره الفلسفة، ويرى أنها مخالفة للدين كمما كان يبغض التنجميم ويطارد المنجمين، وقد استخرج من المكتمبة الأموية جميع كتبب الفلاسفة والدهريين وأحرقها بحضرة كبار العلماء، وما فعمله المنصور؛ أمر خطير، تسبب في ضيباع ثروة علمية عظيمة. ونظرًا للشهرة الراسعة التي حققها المنصور، جاء إليه بعض ملوك النصاري واستعطفوه وتقربوا إليـه وزوجوه من بناتهم. ويرى بعض المؤرخين المعاصرين

أن «ابن أبي عامر» من أعظم الرجال وأنه قسام بما لم يقم به أحد الرجال وأنه قام بما لم يقم به أحد في تاريخ الإسلام، فقسد استطاع الاستيلاء على الحكم في دولة كبرى، وهي في أوج سلطانها ووجه أمورها بصورة مستبدة. ومع ذلك فإن هنا أموراً ثلاثة هي أكثر ما أضر به المنصور(11):

1 - إقامته ملكه على جند مرتزقة تعالوا على الناس، واصطناعه لبيوت جديدة من زعانف الأسر، وصخار الفقهاء والطامعين، وتوليتهم وظائف القصاء والولايات، وقد أثقل هؤلاء على الناس وأرهقه هم بالمطالب، واستولوا على أموالهم، ومن هؤلاء بنو عباد في إشبيلية، ومن البربر الذين استعان بهم في النواحي، بنو الأفطس في بطليوس وبنو ذي النون جنوب غربي طليطلة - بالإضافة إلى الصقالبة الجدد الذين اشتراهم المنصور لحسابه ومن هؤلاء جميعًا يتكون الحزب العاصري - وهم الذين قضوا على وحدة الاندلس فيما بعد، ويتكون منهم ما يعرف بملوك الطوائف.

2 – انعدام المفهوم الاخلاقي عنده، وهذا جعل الناس يخافونه ولا يحبونه، بل إن أنصاره ما كانوا يأمنونه؛ لأنه كمان كثير التجسس فكان يطلب من العبيد والجواري أن يكونوا عيونًا في بيوتهم وأقسد أخلاق الناس بالرشوة ونحوها.

3 - حجر المنصور على الحليفة «هشام»، وتعيين ابنه «عبد الملك بن
 المنصور» وليًا لعهده، والتخلص من معارضيه بالتآمر والقتل.

على كل حــال توفي المنصور في عــام 1003م وهشــام المؤيد حي قليل الشأن مسلــوب السلطة وتوارث أبناء المنصور سلطانه ونفوذه، خلف ابنه عبد الملك المظفــر ثم أخوه عــبد الرحمــن، حتى قامت ثــورة الأمويين في قــرطبة

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، ثاريخ المسلمين في الاندلس، ص 72.

يقودها شاب من سلالة عبد الرحمن الناصر يسمى محمد بن عبد الجبار، قضى محمد هذا على سلطان العامريين بقرطبة. وبدلاً من أن يحيى سلطان هشام المظلوم أعلن نفسه خليفة واتخذ لقب المهدي ونصب البربر خليفة آخر اتخذ اسم المستعين، وشسهدت البلاد ثلاثة خلفاء في وقت واحد: المؤيد، والمستعين، فانهارت الخلافة الأموية رمز قوة الاندلس وعزتها ونهضتها. فكانت هذه التصورات بداية الفتنة الكبرى التي عاشها الاندلس في عصر ملوك الطوائف - هذا العصر الذي يمتد معظم القرن الخامس الهجري والذي ينتهى بدخول المرابطين إلى البلاد حوالي 479هـ/ 1086م(1).

# عبد الملك المطفرين المنصور العامري (392هـ/ 1002م - 399هـ/ 1008م)

تحولت الحجابة إلى منصب وراثي بعد أن تلاشت سلطة الخليفة الشرعي على يد المنصور فلم يكد المنصور يرحل عن الدنيا حتى قبض ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر على مقاليد الأمور، وكان قد ورث عن أبيه كثيرًا من مواهبه العسكرية دون السياسية، وكان يعرف أن بقاء الدولة العاصرية رهين بالانتصارات العسكرية، فكرر سيرة أبيه في مواصلة الحرب ضدد إسبانيا المسيحية، وكان قومس برشلونة رامون بوريل الشالث (El Conde de المسيحية، وكان قومس برشلونة رامون بوريل الشالث في صيف Barcelona, Ramón Borrel III) بلاده آخيذًا طريق سرقسطة ثم لاردة وهاجم أرض قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين من مواقعها: محقصر قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين ويبدو أنه تقدم حتى المدة مانريسا (Monmagstre) واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه بلدة مانريسا (Manresa) واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه

<sup>(1)</sup> د. حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص 152.

في الارض المفتسوحة وتوفسر على زراعتهما واستشمارها، وهذه أول مسحاولة لاستبدال سياسة التخريب التي جرى عليمها المنصور بسياسة «استعمار» بمعنى الكلمة، غير انها محاولة اتت بعد فوات الأوان. وفي صيف 395هـ/ 1005م قاد عبد الملك حملة أخرى ضد مملكة ليبون فتوجبه إلى مدينة سبمورة ثم جاوزها شمالاً متوغملاً في وديان ليون العليما حتى استولى على حمصن (Barrios de Luna) المنيع على نهر (Orbigo)، وعاد من هــذه الحملة الجــريثة بعدد كبير من الأسرى والسبايا. وفي صيف 396هـ/ 1006م قاد حملة أخرى أخذ فيها طبريق سرقسطة ثم وشيقة ثم بربشتر (Barbastro)، ومنها هاجم قومسية (Boltana) الواقعة على سفوح جبـال البيرينية ودمر حصن شنت يانش (San Juan). وفي السنة التالية هاجم هذه المنطقة أيضًا، ولكنه هاجم أيضًا في هذه المرة قسومسسية ريباغسورثا (El Condado de Ribagorza) المجاورة. وفي صيف 397هـ/ 1007م توجه الحاجب العامري على رأس جيش كبير لمواجهة ائتلاف مسيحي بقيادة قومس قشتــالة شانجة بن غرسية، وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للقومس القشتالي وباستيلاء عبد الملك على معقل قلونية على ضفة نهر الدويرة. على أن آخر حملة قادها المظفر في صيف 398هـ/ 1008م ضد قشتىالة أيضًا هي التي شهدت وقـوعه فريسة مـرض صدري ثم وفاته في 16 صفر في 20 اكتوبر من العام نفسه بعد حكم لم يتجاوز ست سنوات وشهـرين. ونأتي إلى المرحلة الثالثـة من مواحل عصــر الخلافــة وهي مرحلة الفتنة التي يطلق عليها المسلمون في إسبانيا اسم «البربرية» بسبب الدور الكبير الحاسم الذي قامت به فسيها العناصر البربرية في جيسوش الخلافة. وقد بدأت هذه الفتنــة أو الحرب الاهلية بعــد وفاة عــبد الملك المظفر وولاية أخسيه عــبد الرحمن الحسجابة بعدة شمهور. . وكان عسد الرحمين هذا ابنًا للأميرة عسدة (هكذا تسمت بعد إسلامها) بنت ملك نبرة شانجة الثاني بن غرسيه الملقب

بأبركة (Sancho Garcés II Abarca)، إذ إن هذا الملك أهدى النت للمنصب فأعتقها وتزوج منها وأولدها عبد الرحمن الذي كان أهل قرطبة يلقبونه بسبب ذلك بشنجول (Sanhol) (Sanchuelo) وهو تصغير (Sancho) إشارة إلى جده لأمه ملك بنبلونة. ولم يكن عبد الرحمن على شيء من صفات أبيه ولا أخيه، بل كان شابًا أهوج طائشًا إذ كان أول ما قام به هو إرغام الخليفة هشام المؤيد على إصدار مرسوم بتعيينه ولى عهد له، وهو أسر لم يجرؤ عليه أبوه المنصور ولا أخوه المظفر، إذ اكتفيا بـأن تكون لهما السلطة الفعلية ولم يطمحا في انتزاع هذه المظاهر الشكلية التي بقيت للخليفة المحجور عليه. وأثر هذا القرار ثائرة أهل قسرطبة الذين كانوا يكرهون دولة العامسريين وإن لم يجاهروا بذلك. وكان أول المشيرين للتسمرد هم أصراء البيت الأصوى من سلالة عبد الرحمن الناصر. غير أنهم تسريصوا الفرصة الملائمة، وحانت هذه الفسرصة حينما قرر عبـد الرحمن الخسروج في غزوة لإسبـانيا المسيـحيـة في منتصف جمادي الأولى 399هـ/ منتصف يناير 1009م، وكان القائم بالثورة شابًا جريثًا متهورًا من أمراء المروانية هو محمد بن هشام بن عبد الجيار بن عبد الرحمن الناصر، فقام هذا بمهاجمة قصر الخلافة في قرطبة في 17 جمادي الثانية/ 15 فبراير وأرغم هشامًا المؤيمة على التنازل له عن الخيلافة، وتلقب بلقب \*المهدى بالله، وتم بعد ذلك نهب مدينة الزاهرة وتدميرها بأيدي عامة أهل قرطبة من أنصار المهدى. أما عبد الرحمن شنجو فقد تملكه الجزع وتخلى عنه أنصاره وتفرقموا وحبينما وصل في طريق العمودة إلى قسرطبة إلى قسرية أمملاط (Guadalmellato) فاجأته سيرية من الجند كان المهدى قد أرسلها للإمساك به إلا أن الجنود ذبحوه هناك في 3 رجب 399هـ/ مارس 1009م، وبهذا تنستهي دولة العامريين(1). وكان على رأس حركة المقاومة ضد حكم بني عامر،

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 98.

محمد بن هشام ابن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، وكان والده هشام قد اشترك في مؤامرة على المنصور ابن أبي عامر فأعدمه. وقبض محمد بن هشام على الخليفة الضعيف هشام المؤيد، وسنجنه في قصره، وأعلن نفسه خليفة مكانه، وتسمى بلقب المهدى، وجمعل ولي عهده ابن عمه سليمان بن هشام ابن سليمان بن الناصر . وبدلاً من أن يحسك الخليفة الجديد الأمر بهيد من حديد، ويسهر على تقويم ما فسند خلال فترة حكم بني عامر، وجمع الناس حول الخـــلافة، وحول حكم بني أمــية، الذي كاد النــاس ينسونه فإن الخليــفة الجديد أخذ في الفساد والإفساد، وناصب البربر العداء، وأخذ في التحريض على قتلهم؛ لأنهم كانوا عدة الحكم والقسوة في دولة بني عامر، وسجن ولي عهده سليمان بن هشام لنصحه إياه في الاعتدال والاستقامة، والسهر على حرمة الحكم ومصلحة الشعب. وجاء هشام بن سليمان الناصر - والد ولي العهد المسجون - مغبة تصرفات المهدى على الحكم، وعلى مستقبل البيت الأموى، ومن أن يفلت زمام الأمور من بين أيدى الأمويين، فأخذ يسعى في خلع المهدى، وانضم إليه البربر والغلمان العامريون، ومن كانوا يتوجسون خيفة من الحكم الجديد، وانطلقت الثورة، وأحاط الثاثرون بقصر الخليفة، فقاتلهم جند الخلافة وانتصر عليهم، وأبادهم إبادة شبه تاسة. ثم أخذ يتتبع المناوئين له، وصبٌّ نقمته بصورة خاصة على البرير، فحرض العامة على قتلهم، وجعل لرؤوسهم ثمنًا يدفعه لمن يقتلهم فانطلق العمامة والدهماء يقتلونهم في كل مكان وجدوهم فيه. فانسحب البربر شمالًا إلى قلعة رباح، وصحبهم سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، فالشفوا حوله وبايعوه بالخلافة، وتلقب بالمستعين، وهناك أخذوا ينظمون أنفسهم، ويستعدون للعمل لمقاومة المهدى.

#### الاستعانة بالإسبان والثمن الغالىء

وفكر البربر (العسرب العاربة) ومعهم المستعين بالاستعائمة بالإسبان في الشمال، فأخذوا في مفاوضة سانشو غرسيه قشتالة على إمدادهم بالجند، وتم الاتفاق بينهم على ذلك على أن يتعهدوا بالتنازل له عن عدد كبير من القلاع والحصون والمدن مقابل عونه لهم. وعلم الفتي واضح - قائد الحدود الشمالية - وهو من الغلمان العبامريين، بما يدور من اتصالات بين السبربر (العبرب العبارية) والنصباري، ومنا يجبري من مفاوضيات على العبون النصبراني للمسلمين، وعلى تنازل المسلمين للنصاري عن الحصون والقلاع، فاستاء من ذلك، ونادى في مدن الثغور بأن تقاوم مـشاريع البربر (العرب العاربة)، وأن تمتنع عن تقديم العون والمؤن إلىهم، واتصل بالمهدى في قرطبة يعلمه بتأييده وعزمه على مقاومة البربر (العرب العاربة)، قايده المهدى وأمده ببعض القوات. وضاقت الأمور بالبربر فلجأوا إلى حليفهم سانشو أمير قشتالة، فأمدهم بما طلبسوه من مال ومؤن وقوات. وسار واضح بقواته لقستال البربر، فالتقى بهم قرب قلعة هـنارس (أو قلعة السلام) في ذي الحجة 399هـ فدارت الدائرة على واضح، وهزم جيـشه، فاتجه إلى قرطبـة على رأس أربعمانة بمن نجو من المعركة. ولاحقتهم المستعين والبربر، ومعهم القوات القشستالية بقيادة أمير قسشتالة سانشو غسرسيه حتى وصلوا ضواحي قسرطبة في ربيع الأول عام 400هـ، وخرج الفتسي واضح في قوات قرطبة لقــتالهم، وبعد معارك عــنيفة انهزم جسيش قرطبة، فارتد إلى المدينة، وتحصن فيسها بعد أن قستل منه قرابة عشرة آلاف رجل. ولاحق البربر المنهزمين، وحاصيروا قرطبة وضيقوا الخناق عليها. وحمل الخوف الخليفة المهدي على إظهار الخليفة المخلوع هشام المؤيد، وأعلن أنه نائبه ويعمل بــاسمه، ودعا البربر وحلفــاءهم المسلمين إلى طاعته.

فلم يقبل البربر بذلك، وتمسكوا بخليفته سليمان المستعين. ولما ضاقت الامور بالمهدي وأهل قرطبة، هرب المهدي سراً إلى طليطلة، ودخل زاوي بن زيري زعيم السبربر قصسر الخلافة، ودخل أثره المستسعين في 15 ربيع الأول 400هـ وبايعه الناس بالحلافة.

دخل أمير قشتالة مسلَّمًا على المستعين ومهنتًا بالنصر، فاستقبل استقبالاً حافسلاً، ووعده البربر بتسليمه الحسون والقلاع والمسدن المتفق عليها، متى استقرت الأمور، فترك قوة صغيرة من جيشه في قرطبة وعاد إلى بلاده. وأخد المهدي في ظليطلة ينظم أموره ويجمع القوات، وانضم إليه الفتى واضح، وأعلنت مدن الثغور ولاها له. فسار المستعين بقوات البربر وقرطبة إلى طليطلة، ودعا أهلها إلى طاعته، فأبوا عليه ذلك، فسار إلى مدينة سالم فلم تفتح له أبوابها فارتد إلى قرطبة (1).

#### استنجاد الطرف الآخر بالإسبان والشروط البهظة:

سار الفتى واضح إلى طرطوشة، وأخذ يتصل بأمير برشلونة الكونت ريوند باريل، وأمير أورقلة الكونت أرمنجو، واتفق معهما على أن بمداه بجيش لمقاتلة البربر في قرطبة، وكان من جملة الشروط الباهظة التي تم الاتفاق عليها: – أن يقدم المسلمون لقواتهما الطعام والمؤن. – أن يتقاضى كل من الأميرين متة دينار في اليوم. – أن يتناول كل جندي دينارين في اليوم. – أن يستولي النصارى علمي ما يغنمونه من سلاح البربر وأموالهم. – أن يستولوا على مدينة سالم وتكون لهم. وسار النصارى فوراً إلى مدينة سالم فاحتلوها بعد أن أخلاها الفتى واضح من أهلها المسلمون. وسار الاميران

<sup>(</sup>١) د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 91.

النصرانيان مع واضح إلى طسليطلة فانضم إليسهم المهسدي، وسارت قسواتهم مجبتمعة إلى قبرطية. وخرج المستعين إليهم بقبوات البربر وقوات قبرطبة، والتقى الفريقان على مسافة حوالي العبشرين كيلو متبرًا شمالي قبرطبة في منتصف شوال 400هـ، وقاتل البربر قتالاً شديدًا بقيادة زاوى بن زيرى وقتلوا الكونت أرمنجو أميسر أورقلة. واخسرقت قسوة من الفرنج صنفوف البسربر، واقتربت من مكان المستعين في المؤخسرة فظن أن الهزيمة قد وقعت ففر هاربًا، فانكشفت مؤخرة البربر وارتدوا إلى الزهراء فأخذوا أهلهما وأموالهم وساروا نحو الجنبوب وفرُّ سليمان نحو الشبرق ووصل إلى شاطبة. ودخل المهدى وواضح ومن معسهما من الفرنج قسرطبة، وجدَّد المهسدي البيعة لنفسه، وعين واضحًا لحجابته. ولاحق المهدى البربر يريد القضاء عليهم نهائيًا، ومعه جيش من الفرنج يبلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل، فأدركهم قرب الجزيرة الخضراء في ذي القعدة 400هـ، ونشبت هناك معركة بالغة العنف قاتل فسيها الجانبان قتالاً شديدًا، فدارت الدائرة على المهدى وحلفائه، وقتل من الفرنج وحدهم ثلاثة آلاف. وارتد المهدي إلى قرطبة منهزمًا، وعاد النصاري إلى بلادهم، فلاحق البربر المهدى إلى ناحية (رية)، ولما علم المستعين بالنصر أسرع إلى معسكر البربر بمن منعه من القوات، ووصل المهدى إلى قسرطية وباشر في تحصينها، ولكن الفتى واضح ومُنن معه من الغلمان العامريين أخبرجوا الخليفة هشام المؤيد من محبسه، وقبضوا على المهدى وأتوا به بين يدى الخليفة وضربوا عنقه وكان ذلك في ذي الحسجة من عام 400هـ. ودعوا البربر والمستعين إلى طاعة الخليفة المؤيد فلم يقبلوا بذلك.

#### التسابق إلى طلب العون من الإسبان:

وحاول البربر وسليمان المستعين أن يحمصلوا على معونة سانشو غرسية أمير قشتالة، وعرضوا عليه أن يسلموه جميع الحصون الأمامية التي كان الحكم

والمنصور قد افتتحاها، مقابل عونه لهم على استعادة قرطبة ففضل سانشو أن يحمصل على ما يريد من الخليفة الشرعى هشمام المؤيد، وأرسل رسله إلى قرطبة يطالبون الخليفة المؤيد بـتسليمه جـميع الحصون والقـلاع التي سبق أن افتتمحها الحكم والمنصور، ووصل رسله إلسي قرطبة بينما كانست قوات البربر تدخل الزهراء غمربي قرطبة في ربيع الأول 401 هـ، فاضطر الخليفة إلى الرضوخ إلى مطالب سيانشو مخافية أن يتفق عليه مع البربر والمستعين، وتم عقد مجلس من الفقهاء والقضاة وكتب محضر بذلك، وسلم إلى سانشو أكثر من 200 موقع وحصن وقلعة ومدينة. وشدد البربر حصارهم على قرطبة حتى ضاق الأمير بالناس، وشبعر واضح أن الأمر مبيشوس منه فأراد الهبرب إلى الشمال، وعلم القادة ووجوه الناس بعزمه فقتلوه ونهبوا دوره وأمواله. وحاول الخليفة والقرطبيون التنفاهم مع البربر فلم يقسبلوا ذلك، ثم قتل القرطبيون حباسة بن ماكسن - ابسن أخى قائد البسربر زيري بن زاوي - في إحدى المعارك، فهاج البسربر لمقتله وهاجموا المدينة هجومًا عنيفُسا، وقتل أهل قرطبة بشجاعة وعنف، ولكنهم هزموا ودخل البربسر قرطبة. وطلب الـقاضى ابن زكوان والفقهاء الأمان من المستعين ومن البربر للناس، فمنوهم إياه لقاء دفع مبالغ مالية كبيرة مــن المال. ودخل البربر المدينة فقــتلوا الشيــوخ والأطفال وخربوا الدور واغتصبوا النساء. وفي اليوم التالي دخل المستعين قرطبة فأحضر الخليفة هشامًا المؤيد بين يديه وعنَّفه على ما كان منه، ويقال إنه حبسه ثم قتل بعد ذلك. وتسلم البربر السلطة الفعلية في قرطسة، فأراد سليمان المستعين أن يبعدهم عن العاصمة بشكل لا يوحشهم، ولا يبدو وكأنه محاولة للتخلص منهم، فأقطعهم مقاطعات الأندلـس، وأعطى عليًا والقاسم ابن حمود (وهما من نسل الإمام الحـــــن بن علي) ولاية الثغــور في المغرب، فولــى عليًا على

مسبتة والقاسم على طنجة والجنزيرة الخضراء. وطمع على بن حمسود في الاستيلاء على الخلافة، وأخذ يبحث عن حلفاء ومؤيدين له بين الناقمين على حكم البربر وسليمان المستعين، فوجمد ضالته في الغلمان العامريين، الذين فر أكثرهم إلى شرقى الأندلس خوفًا من بطش البربر، وأقاموا لأنفسهم إمارات مستسقلة يمتنعون فيها. فأخذ على بن حمود في مكاتبة خيران كبير الفستيان العامـريين في المرية، وحثه على التـعاون لإنقاذ البلاد من البــلاء الجاثم على صدرها، ونشسر رسالة زعم أن الخليفة هشام المؤيد أرسلهما إليه يطلب فيمها إنقاذه من أسر البربــر، ويوصى إليه فيها بالخلافة من بعـــده. ولما استوثق علىًّ من ولاء الفتيان العامريين في الجنوب، عبـر من سبتة إلى الجزيرة الخضراء في أواخر عام 406هـ وسار بقواته إلى مالقة فسلمها إليه واليها عــامر بن فتوح، وسار خيـران بقــواته من المرية والتــقى بعلى في المنكب، واتجــهت القــوات المتحالفة صوب قرطبة، وانضم إليها أثناء زحفها زاوي بن زيري وحببوس الصنهاجي في قوات بربر غرناطة. وخرج سليمان المستعين لقتالهم، وجرت معركة شديدة انهزم فيها جند المستعين، وقتل كثير من رجاله، ووقع المستعين وأبوه وأخوه أسرى، ودخل على بن حمسود قصر قرطبة في 28 المحرم 407هــ (يولية 1016م) وبحث على عن الخليفة هشام المؤيد فلم يجده، ولما علم أنه قتل، أتى بسليسمان وأبيه وأخسيه وقتلهم بنسفسه. وبويع له بالخسلافة، وتلقب بالناصر لـدين الله. وبمقتل سليمـان المـشـعين انطوت آخر صفـحة في حـياة الدولة الأموية بعد أن حكمت 268 سنة. حاول على بن حسمود فرض هيسبة الدولة على الجميع، وألزم الزعماء البربر باحترام القانون، فانضبطت الأمور، واطمأنت النفوس بعض الشيء.

ولما لم يخبر خيران العامري - الذي آزر عليًا بن حمود - هشام المؤيد حيَّا، خاف على نفسه من الخليسفة الجديد، ومسار بقواته إلى شرقى إسبانيا الإسلامية، الذي كان في أيدى إخوانه الفتيان العامريين. وأعلن انشقاقه عن على بن حمود، وبايع بالخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر، بعد أن استدعاه إليه من جيان، ولقيه بالمرتضى. وانضم إليه المنذر التجيبي قائد الثغر الأعلى ومعه عدد من المرتزقة النصاري، وانضم إليه عدد من مدن الشرق مـثل بلنسية وشاطبة وطرطوشة. وسـار الخليفة المرتضى بمن اجتمع إليه من القوات لقبتال البرير (العرب العبارية) الموالين لعلى بن حمود في غرناطة، فلقيهم زاوي بن زيري أمير غرناطة، وقاتلهم قتالاً شديدًا فمزق جموعهم، وسقط المرتضى قتسيلاً وهرب خيران والمنذر التجيبي بمن نجا من قبواتهمنا إلى المرية، وعاد الفيرنج نحو بلادهم في الشمال. وبعيد هذه المعركة تقسمت إسبانيا الإسلامية إلى إمارات متصارعة متنافسة تتسابق إلى الاستعانة بالإسبان في حربها مع إخوانها، وتدفع له ثمنًا لعونهم مبدئًا وحصونًا وقلاعًـا وأموالاً، واستمر الحكام في خصوماتــهم وتقاتلهم وبحثهم عن إرواء أحقاده من إخوانهم وتسابقوا في طلب العون من النصاري، والمبالغة في بذل الثمن الغالي. المبهظ للإسيان، للحصول على هذا العون الكادب، حتى أصبحوا جميعًا، ودون استثناء، تابعين للحكام الإسبان، يدينون لهم بالولاء، ويخضعون لهم خضوعًا تامًا، ويدفعون إليهم الجزية، ولم يبذل الإسبان في سبيل تحقيق هذا التفوق على المسلمين كسر عناء. ولا تحملوا تضحيات تذكر، ومن الغريب أن يكون الحكام المسلمون ذي أنفة وعزة ونخوة في حروبهم بعضهم مع بعض، لا يغتفرون زلة، ولا يعفون عن هفوة أو ذنب ولو كان ذلك الذنسب تافهًا حسقيرًا، مع أنهم كانوا في نفس الوقت

كراماً متسامحين تجاه أعدائهم الإسبان يحتملون الأذى والمهانة بصدور رحبة لا يثورون لمهائة تلحق بهم ولا يتأثرون لذلة أصابتهم، ولا يتسململون من تجاوز على حرمات شعبهم وكراماته وأعراضه. لقد كان هؤلاء الطامعون في الحكم أعداء لانفسهم ولأهلهم ولدينهم وقومهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأذلهم وأخزاهم، وفضلوا مصالحهم الخاصة على مصالح أمتهم ودينهم فعاقبهم الله بأن انتزع الملك من أيديهم، وسلط عليهم أعداههم. وبددوا أمسوال الأمة في بناء القصور والتسابق إلى اقتناء الجسواري وفي الإنفاق على الملاذ وتحصيل أطابب الميش فضعفوا أمام أعدائهم، فاستولى الأعداء على ما في أيديهم من مال وحكم، وانزووا في زوايا النسيان من التاريخ (أ).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 95.

# إسبانيا الإسلامية في عصر الطوائف

حينما انتهى عنهد الدولة الأموية في إسبانيا الإسلامية في عام 407هـ (1016م) تقسسم منا تبسقى بيسند المسلمين من أرض الأنبدلس إلى دويلات وإمارات، بلغست العشرين عنددًا، وعرفت في التناريخ باسم دول الطوائف، وهذه الدويلات أو الإمارات هى:

- ا دولة بنى جهور فى قرطبة (422-463هـ/ 1031-1070م).
- 2 دولة بنى عباد في إشبيلية (414-484هـ/ 1023-1091م).
- 3 دولة بني الأفطس في بطليوس (413-488هـ/ 1022-1094م).
  - 4 دولة بني يحيى في لبلة (414-445هـ/ 1023-1053م).
  - 5 دولة بني مزين في باجة (430-455هـ/ 1039-1063م).
    - 6 دولة بني البكري في ولبة وجزيرة شلطيش

(417-443هـ/ 1012-1051م).

- 7 دولة بني هارون في شنتمرية المغرب (417-443هـ/ 1026-1051م).
  - 8 دولة بني ذي النون في طليطلة (427-478هـ/ 1036-1085م).
    - 9 دولة بني مناد في غرناطة (459-483هـ/ 1013-1090م).
    - 10 دولة بني برزال في قرمونة (404-459هـ/ 1013-1067).
      - 11 دولة بني دمر في مورور (403-458هـ/ 1013-1066م).
    - 12 دولة بني خزرون في اركش (402-461هـ/ 1011-1068م).

13 - دولة بني يفرن في روندة (406-457هـ/ 1015-1065م).

14 - علكة المرية (405-484هـ/ 1014-1091م).

15 - علكة مرسية (403-484هـ/ 1012-1091م).

16 - عملكة دانية والجزائر الشرقية (400-484هـ/ 1091-1091م).

17 - مملكة بلنسية (400-487هـ/ 1009-1094م). حكمها السيمد الكمبيادور والقشتاليون (487-498هـ/ 1094-1095م).

18 – بني رزين في شنتمرية الشرق (403-497هـ/ 1012-1014م).

19 - إمارة البوينت (400-495هـ/ 1009-1005م).

20 – مملكة سرقسطة (بني هود)

(408هـ إلى ما بعد 503هـ بقليل/ 1017 - ما بعد 1110م).

عبرت القوات الإسلامية في عبام 92هـ/ 711م، من عرب وبربر، مضيق جبل طارق منطلقة من المغرب إلى إسبانيا، ولم تستغرق هذه القوات طول وقت حتى أطاحت بحكم أمراء القبوط الغربيين في هذه البلاد، وهم الصفوة العسكرية الجرمانية التي كانت تتولى حكم البلاد في هذه الأونة. وفي العقود التالية للفتح واصلت الجيوش الإسلامية تقدمها وتعقبها لفلول القوط الغربيين حتى جبال كانتابريان الواقعة أقصى شمال شبه جزيرة أيبيريا. بل إن القوات الإسلامية واصلت تقدمها عبر جبال البرانس وتوغلت في بلاد الغال الفرائكية، إلى أن تمكن شارل مارتل من إيقاف توغلها ثم الانتصار عليها في موقعة بوانيه (أو بلاط الشهداء) عام 112هـ/ 732م. وكان يحكم إسبانيا طيلة السنوات الأولى للفتح الأموي سلسلة من الولاة العرب الذين كانوا يفدون إليها من قبل الحكومة المركزية في المشرق. غيير أنه في عام 138هـ/ 756م،

ظهر في هذه السبلاد عبسد الرحمن الأول الملقب بالداخل – وهو أحسد رجال الأسرة الأمـوية الذين أفلتوا من مذبحـة الثورة العبـاسية – وأقــام فيهــا إمارة أموية.

والواقع أن وجود إممارة أموية في شبعه جزيرة كهـذه - حيث الظروف الجغرافية التي تحول دون بسط سيطرة مركزية كاملة وبالتالي حكمها على نحو حازم - يعتب في حد ذاته إنجازًا رائعًا. وقد كانت هذه الإمارة قــائمة على مدينتي إشبيلية وقرطبة، إلا أن قبيضة الأمراء على الأقاليم المتطرفة كانت أقل إحكامًا. ومع أن نسبة لا بأس يها من الروم الإسبان قيد دخلت في الإسلام (المولدون)، فإن عددًا لا يستهان به منهم قد ظل على مسيحيته (المستعربون) وظلوا يتطلعبون دومًا إلى الشمال المسيحي يستلهمون منه التأييـد المعنوي والديني. وكانت مدينة طليطلة - التي اتخذها القبوط الغربيون عاصمة لهم، فضلاً عن كونها المركز الكنسس لإسبانيا - تمثل بصورة خاصة أحد مسراكز التمرد والعصيان على الوجود الإسلامي. وكان بين المسلمين كثير من الأمراء المحليين عمّن مكتشهم قوتهم العسكرية - كمحكام للأطراف - من أن يتمشعوا بوضع مستقل عن العاصمة قرطبة. وقد ساد هؤلاء الأمراء بصورة خاصة في وادي اليبرو، الواقع في المنطقة الشــمالية من شبه جزيرة أيبــيريا، وهي المنطقة التي حملت فيما بعد اسم "أراجسون" و"قطالونيا". ومن هذه الفئة من الأمراء «بنو تجيب» في سرقسطة و«بنو قسى» فسي تطيلة. وفي أعقاب القرن التاسع، كان هنالك مركزان من مراكز التمرد الذي استمر لفسترة طويلة ضد الحكومة المركزية - تزعم أحدهما ابن مسروان الجليقي في المنطقة الواقعة حول بلدة بطليوس، أما الآخر فقد تزعمه «ابن حفيصون» في جيال غرناطة. وعلى الرغم من عنوامل الإضعاف هذه، وعلى الرغم أيضًا من مواصلة ممالك

الشمال المسحية الصغيرة تحقيق استقلالها يومًا بعد آخر، فإن أمويي إسبانيا الإسلامية قد جعلوا من قرطية مركزاً مرموقًا من مراكز التسجارة والصناعة، كما جعلوا منها مركزًا من مراكز الثقافة والعلم العربيين، ولم يكن يفوقها في هذه المنزلة سموى مدينتي القماهرة وبغداد. وهيممن على حكم الأندلس إبان القرن العباشر واحد من أعظم حكام الأسبرة هو عبد الرحيمن الثالث الملقب بالناصر، فقد دام حكمـه خمسين عامًا (300 - 350هـ/ 912 - 961م). وفي عهده اتخذت السلطة هيئة جديدة من الأبهة، فأضحت مراسيم البلاط أكثر إنقانًا واتسماعًا. ولعله كسان يحاكي في هذا ملوك بيزنبطة، كما قسابل اتخاذ أعدائه الفاطميين لقب الخيلافة، بأن اتخذ لنفسه لقبي الخليفة وأمير المؤمنين. وبهذا قفز على المبدأ الذي يأخمذ بالنظرية الشرعيمة القائلة بعدم جمواز تعدد الخلافة أو تجزئتها. أما قوة الجيش في عهده، فكان قوامها المجندون الجدد من البربر، فضلاً عن الفرق المحاربة الذين جلبهم من شتى أصفاع أوروبا المسيحية (كالصقالية). وقد مكنه هذا الجيش من إخضاع المناطق الشمالية المسحية، واتخاذ سياسة مناهضة للفاطميين الذين ظهروا في شمال إفريقية. وفي أواخر القرن العاشسر كانت مقاليد السلطة الحمقيقية في يد حماجب الخليفة أو الوزير الأول ابن عامر - الملقب بالمنصور - الذي استولى على برشلونة وهدم ضريح القديس جيمز الكومبوسمتلي المقام في جليقية. وممع هذا، ففي أوائل القرن الحادي عشر تهاوت أركان الخلافة الأموية في إسبانيا الإسلامية لجملة أسباب لا تزال مشوبة بكسير من الغموض. وقد تداول حكم البلاد لفترات قسصيرة عدد من أفراد أسرة قال حمود؟ - الحكام المحليين لمالقة ثم الجزيرة فيما بعد. وفي عام 422هـ/ 1031م اختفى الأمويون تمامًا من البــلاد. ثم ما لبث إسبانيا الإسلامية أن دخلت عهدًا من التسمزق السياسي كانت السلطة خلاله في يد

أعداد شتى من الأمراء المحلمن والحماعات العرقبة (وهو العهد المعروف بعصر ملوك الطوائف)(1). على أن الأمور لم تصف لمحمد المهدى ولا سيما بعد أن عهد بتديير أموره لرجال من أصحبابه من السوقة غير ذوى الخيرة، ثم بعد أن أساء لقادة الجييش من البرير الذين كان القرطيبون يكنون لهم أشد الكراهية. وكان رد فعل هؤلاء البربر أن أعلنوا الثورة على المهــدى وبايعوا بالخلافة أميرًا أمويًا منافسًا له هو ابن عمه سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر وتلقب هذا بالمستعين. وهكذا بدأت الحرب بين حزب إسبانيا الإسلامية بزعامة المهدى والحزب البربري الذي التف حول سليمان المستعين. واستعان الحزبان بنصاري الشمال، فكانت مع سليمان قوات من قشتالة، ومع المهدى قوات من برشلونة، ومع أن القتال انتهى بمصرع محمد المهدى في 8 ذي الحجة 400هـ/ 23 يولية 1010م فإن الأزمة استمرت مستحكمة بسبب إصرار أهل قرطبة على رفض كل صلح مع البربر. أما سليمان فإنه حينما عاد إلى الخلافة قام بإقطاع مناصريه من البربر بعض ولايات إسبائيا الإسلامية، فكان من نصيب صنهاجة إقليم البيرة (غـرناطة) ومن نصيب قسبائل زناتة مناطــق أخرى: مغــراوة في ضواحي قرطبة الشماليـة وجيان لبني برزال وبني يفرن، ثم بني دمّار وأرداجة في شذونة ومورون (Morón)، أما الثغر الأعلى (سرقسطة وأعـمالها) فقد أقر سليمان فيه منذر بن يحيى التجيبي. وكان هذا التوزيع بداية لاستقلال حكام ولايات الخلافة بولاياتهم، وبداية عصـر الطوائف. أما مدن المغـرب العربي التي كانت خاضعة لسلطان قطبة فقهد أعلنت استقلالها، وكان على بن حمود الإدريسي في سبتة فإذا به يطالب بدم هشام المؤيد الذي كان سليمان المستعين أعلن موتمه وتدور حرب جديدة بين الحمودي والمستعين، فينهزم سليمان

<sup>(1)</sup> بوزوث، المرجع السابق، ص 35.

ويدخل على بن حمود قرطبة في محرم - صفر 406هـ/ يولية 1016م فبأمر بقتل سليمان ويعلن نفسه خليفة، وهذه أول مسرة يلي فيها الخلافة في حاضرة بني أمية أحد العلويين. وأدى هذا الاضطراب إلى أن يتسلاعب بالخلافة أمراء الولايات الذين استقلوا بهما، فإذا بمجاهد وهو أحد الصقالبة العامريين وكان يحكم دانية (Denia) وجزر البليار (Islas Baleares) يعلن خلافة أموى آخر هو عبد الله المعيطي في (جسمادي الأولى - جسمادي الشانية 404هـ/ ديسمبر 1014م)، أما على بن حمود فلم تطل خلافتــه إذ اغتاله بعض عبيده في 1 ذو القعدة 408هـ/ 21 مارس 1018م. ويحاول المروانيون استرجاع الخلافة فينادون في بلنسية بعبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك خليفة بلقب المرتضى، ويقوم يأمره خيران الصقلبي المستولى على المرية ومنذر بن يحيى التجيسي صاحب سرقسطة ويتوجه المرتضى إلى غرناطة لكى يخضع أمريها الصنهاجي زاوي بن زیری، ولکن خیران ومنذر بن یحسی یغدران بالمرتضی فینهزم جیسته وینتهی أمره بقتله على أسوار غرناطة. أما قرطبة فسيلى الخلافة فيها القاسم بن حمود خليفة لأخيه على، ولكن سرعان ما يعلن عليه الثورة ابنا أخيه يحيى بن على صاحب سبتة وإدريس صاحب مالقة، ويتمكن يحيى من دخول قرطبة وإعلان خلافته في ربيع الثاني - جمادي الأولى 411هـ/ أغسطس 1021م، واستمرت الحرب بين القاسم وابن أخسيه، ثم كانت محاولات أخسرى لإعادة بني مروان للخلافة، منها محاولة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار (أخي محمد المهدى) الذي تلقب بالمستظهر وحكم نحو شهر ونصف في (16 رمضان 414هـ/ 2 ديسمبر 1023م - 3 ذو القعدة 414هـ/ 17 يناير 1024م) وانتهى الأمر بقتله، ثم محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الذي تلقب بالمستكفى، ولكنه اضطر للهرب من قرطبة بعد نحو سنة في 25 ربيع الأول 416هـ/ 26

مايو 1025م). وأخبرًا استدعى القرطبيون أميرًا أمويًا آخر هو هشام بن محمد ابن عبد الملك شقيق المرتضى الذي كان قيد قتل في معركة غيرناطة - وكان لاجئًا في قلمعة البونت (Alpuento) ولقب هذا نفسمه بالمعتمد بالله. غمير أن مصيره لم يكن خيرًا من مصير سابقيه، إذ رأى بقية رجالات قرطبة التحقيق وأن خيـر وسيلة للتـخلص من الفوضى هو إلغاء الخــلافة نهــاثيًا في 12 ذي الحجة 422هـ/ 30 نوفمبر 1031م. وهذا تكريس لتمزق الدولة الأندلسية واستقلال كل حاكم ولاية بولايته. وبهلذا بدأ ما يسمى بعصر ملوك الطوائف. يعد عصر دول الطوائف من أكثر عصور تاريخ إسبانيا الإسلامية تعقيدًا وتشابكًا واضطرابًا، ففيه انفرط عقد البلاد، وتوزعتها نحو ستين دويلة تتفاوت فيمــا بينها صغرًا وكبرًا وقوةً وضعفًــا، ومع أن هذا العصر لا يتجاوز نحو ستين سنة فإن تتبع الأسر الحاكمة التي ملكت تلك الإمارات أمـر عسير لأن الحروب المتبصلة بينها أدت إلى تحولات مستمرة في مسارها التاريخي: دول تقوم ودول تتساقط، وحدود في تغير متصل، فالقوي لا ينفك طامعًا في أرض جاره الأقل قوة، يستولى عليها حربًا أو صلحًا أو يقـتطع أجزاء منها، والجيران المسيحيون الذين تتزايد قوتهم لا يكفون عن طلب العون منهم(1).

تعتبر الفترة الواقعة بين انهيار الخلافة الأموية في إسبانيا وقيام دولة المرابطين فيها، والمقدرة بنصف قرن أو نحوه - فسترة تفكك سياسي، وإن عُدَّ - مع ذلك - فترة ازدهار ثقافي عظيم. وقد برز خلال هذه الفترة عدد من الأسر المحلية، قدره المؤرخ ا.ر. نيكل A.R. Nykl بشلات وعشرين أسرة. وقد مارست هذه الأسر الحكم في أجزاء شتى من إسبانيا، فبعضها كان يحكم قسيما يشبه دويلات المدن، وكان البعض الآخر يبسط نفوذه على

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 99.

مساحات كبيرة من الأراضي، كم هو الحال بالنسبة لأسرة "بنو الأفطس" التي بسطت نفوذها على الأجزاء الجنوبية الغربية. ولهذه الأسر أصول عرقية متعددة مما يعكس تعدد الفئات العسكرية التي برزت تحت حكم الأمويين، كما يعكس التوترات والصراعات العرقبة بين هذه الفثات. ومن بين هذه الأسر من كانت أرومته بربرية مثل البنو الأفطس؛ المكناسيين الذين حكموا في بطلبوس، وهبنو ذي النون؛ السهـواريين الذين حكمـوا في طليـطلة (وإن كـان اسم هذه الأسرة في الأصل ابربر ذي النونه)، وقد نضيف إلى هذه الأسرة أسرة «آل حمودا التي حكمت في مالقة. وكانت هذه الأسرة الأخيرة قد استعربت إلى حد ما خلال القرن الحادي عشمر، وحاولت من خلال أدارسة المغرب، إثبات الارتفاع بنسبها إلى ذرية الخليفة على بن أبي طالب. وقد برز من بعض هذه الطوائف من الأفسواج العسكرية للمغسرب العربي التي تدفيقت على الأندلس بقيادة المنصور في نهاية القرن العاشر، مثل «الزيريون» - من بربر صنهاجة -الذين استقروا في «البيرة»؛ وفي بلنسية سادت مجموعة من أعوان بني عامر وسلالة المنصور. وفي أجهزاء بعينها من الشمال الشرقي للبلاد مثل طرطوشة ودانية، ومن قبلهما بلنسية، حكم لبعض الوقت عدد من الأمراء من أصول صقلبية. وقد دأبت الطوائف الأكبر على انتهاج سياسات عدوانية توسعية على حساب جيرانهم، فقد وسع ابنو عبادا من داشرة ملكهم حتى وصلت تقريبًا إلى مدينة طليطلة فضلاً عن هذا، فقد سعسوا إلى إحكام مخططاتهم التوسعية في مرحلة ما من مراحل حكمهم بأن استخلفوا على إسبانيا الإسلامية رجلاً زعم أنه آخر أموى، يحمل اسم هشام الثالث. وقد كان الكثيرون من ملوك الطوائف لا يتورعون عـن التواطؤ مع المسيحيين من حكام المناطق الأخرى، بل والاستنجاد بهم للعمل ضد إخوانهم من ملوك المسلمين.

ويكفي أن نذكر أن آخر أمراه «بنو الافطس» المسمى «عصر المتوكل» قد أبدى استعداده للتنازل عن معظم ما يقع تحت يديه من عملكات في البرتضال لالفسونسو السادس أمير «ليون» و«قشمالة» صقابيل مناصرته على أعدائه المرابطين، وقرب نهاية القرن الحادي عشر، ظهر واضحًا أن المد قد أخذ يرتفع في غير صالح المسلمين في إسبانيا، فقد ثارت الفئات المتدينة على حياة المهو والمجون والتسيب التي كانت عليها الكثرة الكاثرة من الحكام المحليين، وكانوا على استعداد للترحيب بحكم المرابطين البربر المعروفين بغيرتهم على الدين؛ كما حدث عند سقوط طليطلة في يد المسيحيين عام 418هـ/ 1085م. فقد كان في هذا السقوط ما جعل ترحيب المعتمد بن عباد - الملك الشاعر بقدوم المرابطين أمرًا لا مفر منه.

وها هي الأسر التي سادت بين ملوك الطوائف (للحصول على بيانات كاملة بأسماء هذه الأسر، يمكن الرجوع إلى كتاب زمباور)(1):

آل حمود - في مالقة والجزيرة (400-449هـ/ 1010-1057م).

آل عباد - في إشبيلية (414-484هـ/ 1021-1091م).

آل زيري - في غرناطة (403-483هـ/ 1012-1091م).

بنر يحيى - في لبلة (414-443هـ/ 1023-1051م).

بنو مُزين - في شلب، الغرب (419-445هـ/ 1028-1053م).

بنو رزين - في البرسين، السهلة (402 - 500هـ/ 1011 - 1107م).

بنو قاسم - في الفونت (420 - 485هـ/ 1029 - 1092م).

آل جهور – في قرطبة (422-461هـ/ 1031-1069م).

<sup>(1)</sup> بوزوث، المرجع السابق، ص 37.

بنو الأفطس، أو بنو مسلمة - في بطليوس (413-487هـ/ 1022-1094م).

ذو النون، في طليطلة (ق 419-478هـ/ ق 1028-1085م).

العامريون - في بلنسية (412-489هـ/ 1021-1096م).

بنو صمادح ~ في الميرية (430-480هـ/ 1039-1087م)

بنو تجيب ثم بنو هود – في ســرقسطة، وليريدا، وتطيلة، وقلعــة يود، ودانية وطرطوشة (410-536هـ/ 1019-1142م)

بنو مجاهد وبنو غانية - في ميورقة (413-601هـ/ 1022-1205م).

#### فتح الرابطين لإسبانيا الإسلامية 483هـ/ 1090م:

# آل حمود في مالقة

400هـ/ 1010م على الناصر.

407هـ/ 1016م القاسم الأول المأمون، للمرة الأولى.

412هـ/ 1021م يحيى الأول المعتلي، للمرة الأولى.

413هـ/ 1023م القاسم الأول، للمرة الثانية.

414هـ/ 1023م يحيى الأول، للمرة الثانية.

427هـ/ 1036م إدريس الأول المتأيد.

430هـ/ 1039م يحيى الثاني.

430هـ/ 1039م الحسن المستنصر.

434هـ/ 1039م إدريس الثاني - العالى، للمرة الأولى.

438هـ/ 1046م محمد الأول المهدى.

440هـ/ 1048م محمد الثاني المعتصم.

440هـ/ 1048م القاسم الثاني الواثق.

446هـ/ 1054م إدريس الثالث الموفق.

446هـ/ 1054م إدريس الثاني، للمرة الثانية.

449-447هـ/ 1055-1058م محمد الثالث الستعلى.

هزيمة الفسرع الرئيسسي للأسسرة في مسالفة على يد «الزيريون» حكام غرناطة، وهزيمة الفسرع الثانوي في الجزيرة على يد قبنو عباد، في 450هـ/ 1058م.

# بنو عباد في إشبيلية

414هـ/ 1023م محمد الأول بن عباد

433هـ/ 1042م عباد المعتضد

461-484هـ/ 1069-1091م محمد الثاني المعتمد غزو المرابطين لإشبيلية.

\* \* \*

# آل جهور في قرطبة

422هـ/ 1031م جهور

435هـ/ 1043م محمد الراشد

461-450مر/ 1058-1069 عبد الملك

غزو ابنو عباده لقرطبة.

\*\*\*

# بنو الأهطس في بطليوس

413هـ/ 1022م عبد الله المنصور

437هـ/ 1045م محمد المظفر

487-460م عمر المتوكل غزو المرابطين لبطليوس.

\* \* \*

# ذو النون في طليطلة

؟ عبد الرحمن بن ذي النون

419هـ/ 1028م إسماعيل الظافر

435هـ/ 1043م يحيى المأمون

478-467هـ/ 1075-1085م يحيى القادر

غزو طليـطلة على يد ألفونســو السادس حــاكم ليون وقشتالة.

\*\*

# العامريون في بلنسية

412هـ/ 1021م عبد العزيز المنصور

. 453هـ/ 1061م عبد الملك المظفر

468-457 مغزو النون، لبلنسية

468هـ/ 1076م أبو بكر

478هـ/ 1085م القاضي عثمان

483-478هـ/ 1085-1090م ذو النون يحيى القادر

483-483هـ/ 1090-1096م القاضي جعفر

غزو ﴿السيدِ؛ لبلنسية ثم فتح المرابطين لها.

### بنو تجيب وبنو هود في سرقسطة وغيرها

#### أولاء بتو نجيب

410هـ/ 1019م منذر الأول المنصور

414هـ/ 1023م يحيى المظفر

420هـ/ 1029م معز الدولة منذر الثاني

#### ثانيًا، بنو مود

430هـ/ 1039م سليمان المستعين

438هـ/ 1046م أحمد الأول المقتدر

474هـ/ 1081م يوسف المؤتمن

478هـ/ 1085م أحمد الثاني المستعين

503هـ/ 1110م عماد الدولة عبد الملك

536-513هـ/ 1119-1142م أحمد الثالث المنتصر تحت سلطان المرابطين

غزو الفونسو الأول (البطل) لسسرقسطة بالاشتراك مع روميرو الثاني حاكم «أراجون».

\*\*\*

بينا أهم غزوات عبد الرحمن الناصر وقواد الحكم المستنصر ثم المنصور محمد بن أبي عــامر المستبد بالسلطان. وعصــر هذا الرجل بالفعل ذروة القوة العسكرية والسياسية لإسبانيا الإسلامية، وكان يحكم باسم هشام المؤيد الصبي الصغير فقد كان حاجبه ومن ثم فقد اتجهت همته إلى تأييد سلطانه بالمبالغة في غيزو بلاد إسبانيها النصرانية عا أجج العداوة في قلوب أهل الممالك والوحدات السياسية الإسبانية، ومن ذلك حملته المشهبورة على جليقية واحتلاله لمدينة شنت ياقب Santiago de Compostila صاحبة المكانة الجليلة في قلوب كل نصاري إسبانيا 387هـ/ 997م، واحتلاله برشلونة 375هـ/ 985م، وليون وسهاجون Sahagun 392هـ/ 997م، وعندما توفي 392هـ/ 1002م ترك إسبانيا الإسلامية وقلوب نصاري إسبانيا متأججة للانتقام، ولم يخلفه أحد من طرازه، وعندما توفسي ابنه المظفر 399هـ/ 1009م انفجرت نسيران الثورة، وبدأ عصر الطوائف. وينقسم عصر الطوائف وهو عصر تمزق وحدة إسبانيا الإسلامية إلى ثلاث فيترات: الأولى من قيام الفتن 399هـ/ 1009م وقيام الصراع على الخلافة بين مرشحين من رجال البيت الأموي لم يكتب الانتصار لأحد منهم، والفتـرة الثانية تبدأ 423هـ/ 1031م وهي السنة التي أُلغيت فـيها الخلافة في إسبانيا الإسلامية على يد أعيان قرطبة وعلى رأسهم أبو الوليد ابن جهور. وهنا بدأ فعلاً عصر الطوائف أي عصر انقسام إسبانيا الإسلامية إلى وحدات سياسية مستقلة بعمضها عن بعض، يتحارب بعضها مع بعض. وهنا أتيحت الفرصة لبلاد إسبانيا النصرانية لتتخلص من الضغط الإسلامي وتتقدم إلى الجنوب دون مقاومة إسلامية تذكر، وتلك هي الفترة التي انتسهت بأكبر نصر حاسم حققته إسبانيا النصرانية، وهو استيلاء الفونسسو السادس ملك قشتالة وليون على طليطلة 478هـ/ 1085م، وضياع ربع مساحة إسبانيا الإسلامية بلا رجعة، والفترة الثالثة فسترة فوضى قصيرة زاد فيسها شعور أهل

إسبانيا الإسلامية بالضياع واستغاثوا بالمرابطين أصحاب المغرب، فعبر يوسف ابن تاشفين إلى إسبانيا الإسلامية عبوره الأول 479هـ/ 1086م وكسب نصر الزلاقة Sacrajas قرب بطليوس 479هـ/ 1086م. وهنا ينتهي عصر الطوائف ويبدأ عصر المرابطين الذي أصبحت بقية إسبانيا الإسلامية فيه جزءًا من دولة المرابطين المغربية. وقد كانت حدود إمارات الطوائف غير ثابتة نظرًا لحالة الحسرب التي كانت دائرة بين عمالك الطوائف بعضمها مع بعض من ناحية، وبينها وبين إسبانيا النصرانية من ناحية أخرى، ولم تثبت الحدود إلا فيما يتعلق بإمارة سرقسطة فقد ظلت حدودها ثابتة مع قطلونية وأراغون ونبرة حتى بعاق العصر المرابطي في إسبانيا الإسلامية 40هـ/ 1086م.

### تطور إسبانيا المسيحية،

نتيجة لفسياع وحدة إسبانيا الإسلامية نهضت إسبانيا السنصرانية لترت الصدارة في شبه الجزيرة، وكان أول الطامعين إلى ذلك ملوك نبرة الذين طالما غزا عبد الرحمن الناصر بلادهم واحتل عاصمتهم بنبلونة، فنهض الملك شانجة الثالث الكبير (1004-1008) Sancho III Mayor (1004-1035) والنالث الكبير أبان الملوك لا يتولون بالانتخاب بل بإرادة الله وأيدته البابوية في ذلك مشجعة إياه على غزو بلاد المسلمين، عما أعطى الصراع بين المسلمين والنصارى في شبه الجزيرة طابع الحروب الصليبية، فاحتل رياجورثا (1018 - والنصارى في شبه الجزيرة طابع الحروب الصليبية، فاحتل رياجورثا (1018 - غرسية كونت قشتالة بأن يدخل في طاعته، وبالفعل أصبح غرسية كونت قشتالة من أتباعه 1027م. وكذلك فعل مع ملك ليون برمودو وبعد ذلك بقليل دخل الكونت رامون بيرغير الأول Ramon Berenguer I et في طاعته.

عندما توفى شانجة الكبير 1035م كانت فكرة توحيد إسبانيا النصرانية قد استقرت في أذهان أمرائها ورؤسائها، وتلك نتيجة طبيسعية لضياع الزعامة الإسلامية لشبه الجزيرة، ولم يخلف شانجة ملك نبرة وريثًا فعاد التفرق إلى بلاد إطبانيا النصرانية وانتقلت زعامتها إلى فرناندو الأول Fernando I ملك ليون، وراميرو الأول Ramiro I كونت قشتــالة، وكذلك تطلعت أرجون -Ar ogon للزعامـة وأصبحنـا أمام ملوك طوائف Reyes de Taifas في الجانبين: الإسلامي والمتصرائي، ولكن الجانب الإسلامي كان في ضعف بينما كان الجانب النصراني في صعود. وبينما وقفت حدود نبرة كـما كانت عند موت شانجة الكبير - أعظم ملوكها طرا - أخــذت بقية الوحدات النصرانية في شبه الجزيرة تتبقدم، وكان شانجة البكبير قد ربط بلاده بالبيابوية، وأخضع كنائس بلاده وجماعات رهبانها للنظام البندكتي، ثم استبدلت الطقوس المستعربة في الكنائس بالطقوس الكاثوليكية، وأرسلت البابوية مثات القساوسة الكلونيين لإدخال النظام الجديمد في إسبانيما النصرانية ومما تستمولي عليمه من بلاد المسلمين، وأظهر الباب إسكندر الثالث همة كبيرة في هذا السبيل. وهذا التموحيم الديني أعطى التسحرك النصراني نحو بلاد المسلمين طابعًا دينيًّا، وأصبح ما يستولى عليه الإسبان النصارى من أراضي المسلمين يحتل باسم الصليب، واندفعت جماعات كبيرة من فرسان النصاري من شتى نواحي أوروبا للاشتراك في حسرب المسلمين في شبه الجزيرة، وهكذا نستطيع القول بأن الحركة الصليبية كلها ولدت في شبه الجزيرة الأيبيرية واجتهدت البابوية في تأكيد هذا المعنى. وعندما تحسرك غرسية د ناخرة Garcia de Najera ملك نبرة (1035 - 1054م) لغزو أراضي المسلمين المتى ضعف الدفاع عنهما فعل ذلك بتأييد البابوية وباسم الصليب، وافتتح هذه الحركة بالاستيلاء على قلهرة -Cal ahorra بالعنف البائغ 1045م دون أن يلقى مقاومة من بني هود أصحاب إمارة

سرقسطة. ثم تسقدم فرناندو الأول Frnando I لليون وقستنالة (1037 - 1065) في Viseu باسم الصليب على لاميجو Lamego بوازو Viseu في البرتغال سنة 1057م. ثم احتل جواردا Guarda وقلمرية 1054م. ثم احتل جواردا Guarda وقلمرية فسقد أخذ ولما كانت الإمارات النصرانية الشرقية أقرب إلى الاتصال بالبابوية فسقد أخذ التقدم النصراني هنا صورة العنف كما حدث في استيلاء الارغونيين على منتشون Monzon (1080م) وتقدمت حدود قطلونية إلى طركونة Tarragona (1090م) واستولت أرجون على وشسقة (1094م)، وفي 456هـ/ 1064م وقع الهجوم على بربشتر Barbostro وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تويدها البابوية، وقد اقسترف فرسان النصاري من البشاعات في الهجوم على هذا البلد ما أثار الفنزع في قلوب المسلمين. وفي النصوص الأوروبية تسمى هذا البلد ما أثار الفنزع في قلوب المسلمين. وفي النصوص الأوروبية تسمى المدادئة بصليبية بربشترو La Cruzada de Barbostro.

لم تلبث زعامة الحسركة الصليبة أن انسقلت إلى علكة ليون التي اتحدت مع كونية قستالة أيام الملك شائحة الثاني Sancho II، وأخذت الحركة كلها صورة خطيرة بسبب ضعف المسلمين، وقصر نظرهم، وغيباب الفكرة الإسلامية من تصرفاتهم. وتجلى ذلك في رئيس من رؤساء إسبانيا الإسلامية وهو المآمون بن ذي النون الذي ملك أكبر إمارات إسبانيا الإسلامية مساحة، فقد كانت تمتد من شمالي طليطلة عند قلعة أيوب ومدينة سالم إلى حدود إمارة قرطبة دون أن تملك قوة عسكرية قادرة على حماية هذه المساحة الشاسعة التي كانت تمثل قلب إسبانيا الإسلامية، ولم يخطر بباله أن يتحالف مع أحد من جيرانه المسلمين لدره الخطر، بل العكس تماماً من الذي حدث، فالمأمون ابن ذي النون ألقى بثقته كلها إلى جيرانه أصحاب قشتالة وليون، واستضاف الفونسو أخا ملك قستالة سانشو عندما اختلف مع أخيه، وعندما قتل الملك سانشو الثاني وتولى مكانه الفونسو باسم الفونسو السادس كان هذا الرجل هو

الذي استبولي على طليطلة 1085م وحول عمليكته بذلك إلى أقبوي الوحدات السياسية في شبه الحيزيرة، لأن مملكة «قشتالة وليون» زادت ثلث مساحبتها وتضاعف غناها، وانتقلت إليها فعملاً الزعامة السياسية لشب الجزيرة. وبدا بوضوح أن إسبانيا الإسلامية إذا لم يتداركها مدد عظيم فهي ضائعة لا محالة. وهنا تتسجلي لنا الأهمية التاريخية لدخول المرابطين مغييثين لأهلها، ففي يوم الجسمعة 12 رجب 479هـ/ 23 أكتوبر 1086م كسب المرابطون ومنز معهم من أهل إسبانيا الإسلامية (وفسيهم المعتمد بن عباد) نصر الزلاقة -Sa crajas الحاسم قرب بطليموس على نهر الواديانة وأوقفوا تقدم قشمتالة وليون، وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى إسبانيا الإسلامية عبدوره الثاني تبين أن ملوك إسبانيا الإسلامية غير مخلصين لقضية الإسلام، وهذا هو السبب في عجز المرابطين عن الاستيالاء على قلعة تسمى لبيط Aledo في غرب إسبانيا الإسلامية، وكانت تحكم الطريق إلى بلنسية، وكان المرابطون يريدون الاستيلاء عليها لفتح الطريق إلى بلنسية لإنقاذها من عبث مغامر قشتالي يسمى -Ro drigo Diaz de Vivar ويلقب بالسيد القسمبيطور El Cid Camboador استولى عليها لدة خمس سنوات (1094 - 1099م) وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى إسبانيا الإسلامية عبوره الثالث في رجب 483هـ/ سبتمبر 1090م عزل ملوك الطوائف، وجمع ما بقى للمسلمين من أراضيه تحت لواء المرابطين، وهنا ينتهي عسصر ملوك الطوائف ويبدأ العصسر المرابطي في تاريخ ما بقي من إسبانيا الإسلامية(1). ترتب على سقوط الخلافة والدولة الأموية انقسام إسبانيا الإسلاميــة إلى دويلات متنازعة، واستقلال كــل أمير بناحيته، وإعــلان نفسه ملكًا، ودخلت السبلاد بذلك في عنصر جنديد عنزف باسم عنصر ملوك «الطوائف» أو عصر الفرق.

<sup>(1)</sup> د. حسين مؤنس، المرجع السابق، ص 189.

انضوت هذه الدويلات تحت مظلة أحزاب ثلاثة كبيرة عصل كل منها على بسط سلطانه على كل إسبانيا الإسلامية.

## 1 - حرّب أهل الأندلس،

يقصد بهم من استقروا في البلاد من قديم الزمان وصاروا من مسلمي اسبانيا بمرور الزمن بصرف النظر عن أصلهم العربي أو المغربي أو الصقلبي أو الإسباني وقد أطلق على هؤلاء مصطلح أهل الجماعة، ومن هؤلاء: بنو عباد اللخميون في الشبيلية»، وبنو جهور في «قرطبة»، وبنو هود الجذاميون في «سرقسطة»، وبنو سمادح أو تجيب في «المرية» وبنو برزال في «قرمونة»، وعبد العزيز بن أبى عامر في «بلنسية». . . إلخ.

#### 2 - حزب البرير أو المغارية،

حديثو العهد بإسبانيا الإسلامية وهم الذين استقروا بها منذ زمن المنصور ابن أبي عامر، ومن همؤلاء بنو زيري الصنهاجيون في غرنساطة، وبنو حمود الأدارسة العلويون في مالقة.

# 3 - حزبكبار الصقالبة،

الذين استقلوا بشرقي إسبانيا الإسلامية ومنهم مجاهد العامري الذي استقل بدانية والجزر الشرقية وغيرها، وخيران العامري زعيم حزب الصقالبة في قرطبة أثناء الفتنة، وكل واحد من هذه الاحزاب حرص على أن يبحث لنفسه عن غطاه روحي فأقام خليفة بجواره يستمد منه سلطانه، فبنو عباد جاءوا بشخص اسمه خلف الحصري، كان شديد الشبه بهشام المؤيد المشكوك في موته، فجعلوه خليفة صاحب الجماعة، ثم أظهر المعتضد بن عباد موته عام (455هـ)، وأعلن أنه منحه ولاية العهد وأنه الأمير بعده على كل إسبانيا الإسلامية بقتضى هذا العهد.

أما الحزب المغربي فقد تولى خلافته بنو حمود بالنظر إلى أصلهم العربي الشريف، ولكن هؤلاء انقسموا على أنفسهم وصار كل واحبد منهم يزعم الخلافة لنفسه، ويتخذ القابهـا مثل المهدي والعالى والمستعلى. . . إلخ، وانتهى الأمر باستيلاء بني زيري ملوك غرناطة على مالقة، وبني عياد على الجزيرة الخضراء وانتهى بذلك ملك الحموديين. أما حزب الصقالبة فقد أقام مجاهد العامري في مملكته بدانية والجزر الشرقية خليفة أمويًا هو الفقيه أبو عبد الله بن الوليد المعيطي الذي لقسه بالمنتصر بالله. لكن مجاهد ما لبث أن طرده ونفاه إلى بلاد المغرب عندما علم أنه ثار عليه أثناء غيزوه لجزيرة «سردينيا». وقد اصطدمت مصالح هؤلاء جميعًا لقرب المسافات بينهم، وهذا وضع جعل المراكشي يسلخر منه فيلقول: "وصار الأمر في غياية الأخلوقة (الأضحوكة) والفضيحة، أربعة كلهم يتسمى بأميس المؤمنين في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخًا في مثلها»(1). كما كان جديرًا بتندر ابن حزم الذي علق عليه بقوله: «واجتمع عندنا بـإسبانيا الإسلامية في صـقع واحد خلفاء أربعة، كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه، وثلك فيضيحة لم ير مشلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام كلهم تسمى بالخلافة، وإمارة المؤمنين». تجرى الأمور على هذا النحو المرير بإسبانيا الإسلامية في الوقت الذي كانت تعمل فيه دول إسبانيا المسيحية في شمال البلاد على توحيد صفوفها تساندها فرنسا والبابوية في روما.

وما إن زالت الدولة الأصوية من إسبانيا الإسلامية حسى تغلغل النفوذ الفرنسي بكل صوره، سياسية وثقافية ودينية في الشمال الإسباني باعثًا روحًا صليمية جديدة ضد المسلمين. وكان يحكم إسبانسيا المسيحية في هذه الآونة رجل طموح هو الملك «الفونسو السادس» ملك قستسالة، نجح في توحيد

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 94.

مملكتي قشتالة، وليون، وسيطر على الممالك المسيحية الشمالية، وتوَّج جهوده العسكرية باحتلال «طليطلة» عاصمة الثغر الأدنى للمسلمين (478هـ/ 1085م)، رغم تميـزها بموقع منيع. وكـان سقـوط مديـنة "طليطلة" في أيدي الإسبان كارثة كبرى للمسلمين؛ لأن العدو احتل الأراضي الواسعة التي تمتد جنوبًا حـتى جبال قرطبة، وأطلق على هذه المنطقة الجديدة اسم اقسشالة الجديدة ا وبذلك تمزقت بلاد المسلمين وانشطرت إلى قسمين. ولم يكتف «الفونسو السادس» بما حققه، وإنما اتجه بتحريض من الفرنسيين إلى مدينة السرقسطة؛ عياصمة الثغر الأعلى وحياصرها بهدف الاستيلاء عليها، وأخذ يضرب ملوك الطوائف بعضهم ببعض، ويهاجم أراضيهم ويطالبهم بالأموال كي يضعفهم عسكريًا واقتصاديًا. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة سياسيًا واجتماعيًا فإنه مما يلفت النفظر أن تزدهر العلوم وترتقي الآداب والفنون في عصسر ملوك الطوائف؛ لأن معظم هؤلاء الملوك والرؤساء كانوا من المعلماء والأدباء والشعراء، وكانت قصورهم مجامع للعلوم والأدباء، وكلها تزهو لا بفخامتها وروعتها بل بأمـراثها ووزرائها وكتابها، وقد بلغ الشعر الأندلسي في زمن ملوك الطوائف شأوًا لم يصل إليه في أي عصر آخــر. وقد تميزت قصور ثلاثة بصفة خاصة بمشاركتها في النهضة الأدبية والشعرية، وهي قصور بني عباد بإشبيلية، وبسنى الأفطس في بطليوس، وبني صمادح في المرية، وقد برز من بني عباد: المعتضد بن عباد وولده المعتمد، ولمع في بلاطهم كثبير من الشعبراء والوزراء والكتاب، وظهير في بلاط بني الأفطس أأبو محمد عبد المجيد بن عبدون،، و«أبو بكر» و«أبو محمد، و«أبو الحسن، أبناء عبد العزيز البطليوسي، كما اجتمع حول بني صمادح عدد من أقطاب الأدب والمشعر منهم ابن الفزاز وابن الحداد والوازي آشي وغيرهم، أما بنو هود في سرقسطة فقلد نعم بحمايتهم واشتبهر في ظلهم الشباعر أحمله بن محمد بن دراج

القسطلي. وعرف هذا العبصر مجموعة من المعلماء الكبار الذين وصلوا إلى القمـة من حيث النضج الفكري والمستموى العلمي، من هؤلاء ابن حزم وأبو الوليد الباجي، واللغوى ابن مسيده، واللغوى الجنفرافي أبو عبيد البكري، والعلامة ابن عبد البر، ومجاهد العامري صاحب دانية، ومحمد بن أحمد ابن الطاهر صاحب مرسمية، ومن أكابر الفلكيين والرياضميين الذين أفادوا الغرب ببحوثهم أبو إسحاق إبراهيم يحيى الزرقالي، وأبو القاسم إصبغ بن الصمح الغرناطي، وقد اشتهر الأول بجداوله الفلكيـة التي صحَّحت كثيرًا مما جاء في الجداول القديمة، أما الآخر فكان بارعًا في الهندسة والفسلك، والرياضيات، ومن كبار العلماء الذين عنوا بالتاريخ وتدوين الحسوادث والترجمة للأعلام ابن حزم، والمؤرخ الكبيسر أبو مروان حيان بن خلف بن حيان، وأبو عبد الله الحميدي، وأبو الحسن على بسام الشنشريني صاحب كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجنزيرة، والكاتب القدير والمؤرخ الأديب الفستح بن خناقان، وكسمنا ارتقت العلوم والآداب ازدهرت الفنون والصناعيات في عسهند ملوك الطوائف، خاصة ما يتعلق بالموسيقي والغناء وآلات الطرب. وإذا كان يعرف عن أهل إسبانيا الإسلامية اهتسمامهم بكل ما يتسعلق بتربية الماشيسة، وفلاحة الأرض، وتنظيم الري وأحوال الجـو، وخواص النباتات وإنشاء الحـدائق فإنه ينبغى الإشارة إلى ظهور عدد من علماء النبات والزراعة في عهد ملوك الطوائف، لا سيما في طليطلة وإشبيلية منهم ابن وافد وابن بصال، وأحمد بن محسمد حجاج، وابن لونكو في قسرطبة وغير هؤلاء. وكسانت الصناعات رائجة خلال عصمر الطوائف وأشهرها بصفة خاصة، وكان في المرية وحدها خمسة آلاف مصنع تنتج أجمل أنواع الأقمـشة وأفخمها، وكانت السفن تأتى من بلاد المشرق ومن الثغور الإيطالية إلى الموانئ الأندلسية في إشبيلية والمرية وبلنسية ودانية وسرقسطة تحمل بضائع المشرق، وتعود محملة بما تستورده من

السلع الاندلسية، وكانت التجارة الخارجية مصدرًا مهمًا من مصادر دخل دول الطوائف ذات الثغور.

#### \*\*

#### دول الطوائف 422هـ/ 1031م - 484هـ/ 1091م:

لم يكن التمزق الذي وقسع في إسيانيا الإسلامية منذ أواثل القيرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الملادي سياسيًا فحسب، بل كسان تمزقًا اجتماعيًا أيضًا بمعنى أن العناصر المختلفة التي كان يتألف من استزاجها نسيج مجتمع إسبانيا الإسلامية قد عادت إلى الانفكاك ولكن بصورة مختلفة بعض الشيء عما وقع في عهمد الأمير عبد الله في أواخر القبرن التاسع، فقد رأينا كيف انحل مجتمع إسبانيا الإسلامية آنذاك إلى عناصره الرئيسية وهي: العرب والبربر المستوطنون منذ الفتح ثم المولدون. أما في عسصر الطوائف فقد تغيرت الصورة بعض الشيء، إذ كانت قد دخلت إسبانيا الإسلامية منذ عصر الخلافة والحجابة العامرية عناصر جديدة، نذكر من أهمها الصقالبة الذين أصبح لهم دور سياسي متنزايد في شؤون الدولة منذ أيام عبد الرحمن الناصب ثم بصفة خاصة في أيام المنصور بن أبي عامر بعــد أن استطاع ضمهم إلى صفوفه، ثم الجند المرتزقة من البربر الذين استكثر من استجلابهم الحكم المستنصر وأصبحوا عماد الجيش على عهد المنصور حستى كونوا كتلة قوية الشأن، وقد رأينا كيف كان لهم دور حاسم، أولاً في الفتنة التي سميت "فتنة البرير"، ثم في إسقاط الخلافة. هذا بالإضافة إلى العرب الذين كانوا لا يزالون كستلة لها قسوتها، ولبقايا بيسوت موالي بني أمية الذين أزاح المنصور مسعظمهم عن طريقه. ومن هنا يمكن أن نقسم ملوك الطوائف من المناحية الاجتماعية إلى فشات: الفثة الأولى عمن ينتمون إلى الأرستــقراطية العربية، وأهـم بيوت هذه الارســتقراطية

هو بيت بني عباد الذين حكموا إشبيليـة، وكان جدهم الأكبر عطاف بن نعيم اللخمي هو الداخل إلى إسبانيا الإسلامية في طالعة بلج بن بشر القشيري الشامية، ويلمي هؤلاء بنو تجيب الذين حكموا الثغر الأعلى في سرقسطة والمدن المجاورة لهما خلال الثلث الأول من القرن الهجري الخمامس/ الحادي عشر الميلادي وهم ينتسمون إلى هذه القبيلة اليمنية وقبد سكنوا الثغر، وكانوا من العرب البلديين دخل جدهم الأعلى عبد الله بن المهاجر إسبانيا الإسلامية مع جيش موسى بن نسمير، وانتقل فرع منهم إلى الجنبوب وهم بنو صمادح الذين حكموا المرية حتى دخول المرابطين. ثم بنو هود الذين ملكوا الثغر الأعلى بعد التجيبين حتى سقوط سرقسطة في يد ملك أراغون، وهم ينتمون إلى قبيلة جــذام اليمنية، ومن العرب القيـسية بنو طاهر أصحاب مـرسية في شرق إسبانيا الإسلامية. والفئة الثانية هي فئة موالي بني أمية الذين كانت بيوتاتهم عماد الحكم في دولة بني أمية، وقد شتت المنصور بن أبي عامر أكثر هؤلاء، غير أنه بقيت منهم بقية كان منها بيت بني أبي عبدة حسان بن مالك الذي كان وزيرًا لـعبد الرحـمن الداخل، وإلى هذا البيـت ينتمي بني جـهور الذين حكموا قرطبة بعد زوال الخلافة إلى أن قضى عليهم المعتمد بن عباد. والفئة الثالثة هي التي تنتظم الحـزب العامري أي بقايا أسـرة المنصور بن أبي عامر ثم من كانوا في خدمتهم من الصفالبة الذين استكثر منهم المنصور فخدموا في القصر وتولى كثير منهم القيادة. أما أسرة العامريين فقد كان منهم عبد العبزيز المنصور بن عبد الرحمن الملقب بشنجبول بن المنصور، وقد حكم بلنسيسة أربعين سنة وأورث ابنه الإمارة من بعده، وأما الصفالبة فقد حكموا معظم مدن شرق إسبانيا الإسلامية (El Levánte) خلال الشطر الأول من عصر الطوائف، ومنهم خيران وزهير اللذان حكما المرية قــبل بني صمادح، ومبارك ومظفر أميرا بلنسية قبل أن تؤول إلى حفيد المنصور العامري، ومقاتل ولبيب

أميرا طرطوشة (Tortosa) قبل أن يستولى عليها بنو هود. ومجاهد العامري صاحب دانية وجزر البليار وابنه على إقبال الدولة. والفئة الرابعة هي الطائفة البربرية، وهي تنتظم ثلاث مجموعات متميزة: الأولى البسربر الذين استقروا في إسبانيا الإسلامية منذ أول أيام الفتح، واندمجوا في مجتمع إسبانيا الإسلامية حستى لم يعد هناك ما يميزهم عنه وإن ظلوا محتفظين بانسسابهم القديمة. ويلاحظ أن بعضهم اصطنعوا الأنفسهم أنسابًا عربية عما يدل على مدى ذوبانهم في مسجتمع إسسانيا الإسلامية، مثل بني الأفطس ملوك بسطليوس وغرب إسبانيا الإسلامية، وأصبولهم من بربر مكناسة، ولكنهم كانوا ينتسبون إلى قبيلة تجيسب العربية. ومن قبيلة هوارة البربرية من ذوي الاستقرار القديم بنو ذي النون ملوك طليطلة الذين كانوا يقيمون في منطقة شنتبرية (Santaver) وكانست لهم الرياسة في مسدن وبذة وأقليش وقونكة. وقسد ظهر نفوذهم في عهد الأمير محمد، فلما نشبت الفتئة تغلبوا على طليطلة وحكموها إلى أن انتزعها منهم ألفونسو السادس (Alfonso VI). ومنهم أيضًا بنو رزين الذين سكنوا السبهلة المنسوبة إليهم والتي لا تزال تحمل اسمنهم حتى الينوم -Al) (barracin ومنطقة تيروال (Teruel) وكانوا أيضًا من قبيلة هوارة. والمجموعة الثانية هي التي تضم أولئك الذين وفدوا على المنصور بن أبي عامر من الجند المرتزقة الذين استعمان بهم في غزواته فأصبحوا يؤلفون أرستمراطية عسكرية مرهبوبة الجانب، وهؤلاء على العكس من المجتموعية السابقية لم يتمثلهم مجتمع إسبانيا الإسلامية لحداثة قدومهم إلى إسبانيا الإسلامية من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب الكراهية الشديدة التي كان الإسبان المسلمون يشعرون بها نحوهم بسبب دورهم في الفتئة، هذا وإن كانوا بمرور الزمن قبد اندمجوا شيئًا فشيئًا في المجتمع. وأكبر كتلة لهؤلاء البربر هي التي تتمثل في بني زيري الصنهاجيين الذين استولوا على غرناطة، وكانت غرناطة قبل ذلك مستقرًا

لعرب دمشق ولكن تجمع السيربر فيها خلال القرن الهسجري الخامس/ الحادي عيشر المسلادي جعل لهما طابعًا بربريًا واضحًا. وقد استمر حكم هؤلاء الصنهاجيين لغرناطة منذ الفتنة حتى استولى عليها المرابطون وخلعوهم عنها. وبالإضافة إلى غرناطة التي كبان فيهبا أكبر تجمع للبربر كبانت هناك مواقع عديدة في جنوب شبه الجزيرة سيطر عليمها هؤلاء المحاربون المحترفون، وكان معظمهم من زناتة، نذكر منها قدرمونة التي ملكهـا بنور برزال، مورون التي حكمها بنو نــوح من قبيلة دمر، ورندة إقطاع بني أبي قــرة وكانوا من يفرن، وأركش (Arcos de la Frontera) وحكمها بنو خزرون وكانوا من أزداجة. وقد فتك المعتضد بن عباد ملك إشبيلية بهؤلاء الأمراء الصغار وضم أرضهم إلى علكته. والمجموعة الثالشة التي يمكن أن نلحقها بهؤلاء هي طائفة الذين يمكن أن نسميهم «العرب المتبريرين» ونعني يهم بني حسمود، وهم من سلالة الأدارسة الحسنيين اللذين أقاموا أول دولة علوية بالمغرب الأقلصي، غير أنهم على الرغم من نسبهم العربي الهاشمي عاشوا في كنف القبائل البربرية وصاهروهم و«تبسربروا معمهم» على حد قسول ابن قتيسبة، ولذلك فسقد التف حولهم البربر الخائضون في الفتنة ولا سيما الصنهـاجيون واعترفوا بإمامتهم، وقد حكم هؤلاء الحموديون مناطق من جنوب إسبانيا الإسملامية أهمها مالقة والجزيرة الخضراء وامتدت سلطتهم أيام الفتنة إلى قرطبة وإشبيلية وغيرهما.

\*\*\*

# أل جهور في قرطبة

422هـ/ 1031م جهور 435هـ/ 1043م محمد الراشد

461-450مـ/ 1068-1068م عبد الملك

# غزو «بنو عباد» لقرطبة.

بعد إعلان سقوط الخلافة في قرطة في 422هـ/ 1001م اتفق أهل الرأي على إسناد الأمور في حاضرة إسبانيا الإسلامية القديمة إلى قشيخ الجماعة الي الخزم جهور بن محمد الذي استطاع أن يبتكر نظامًا سياسيًا جديدًا أشبه بالنظم الجمهورية، فقد ألف مجلسًا من الوزراء وأهل الرأي وكان لا يبرم أمرًا إلا بمشورتهم، أي إنه كانت لقرطبة في ظل هذا النظام قيادة جماعية، وكان يسمي نفسه قامين الجسماعة وقد أعاد هذا النظام الديمقراطي الصلاح إلى تسمي نفسه قامين الجسماعة، وقد أعاد هذا النظام الديمقراطي الصلاح إلى تتمكن أبدًا من استعادة مجدها القديم، إلا أن قرطبة بفضل سياسة ابن جهور الحكيمة أصبحت واحة سلام في وسط جاراتها من دويلات الطوائف التي كانت تعصف بها الحروب والمنازعات في ما بينها، ولهذا فقد كانت موثلاً كانت موثلاً على أن ينصب نفسه رسول سلام بين جيسرانه المتخاصمين وإن كان نجاحه في التوفيق بينهم متحدودًا، على أن قرطبة نفسها لم تسلم من مطامع أولئك الجيران الاقوياء الذين كانوا يريدون ضمها إلى ممالكهم ولا سيسما في أواخر أيام الدولة الجهورية.

وقد حكم أبو الحزم جهمور قرطبة بالطريقة الديمقراطية المتي أشرنا إليها منذ إلغاء الحلافة حتى وفاته (422هـ/ 1031م – 4435هـ/ 1043م)، وخلفه ابنه أبو الوليد محمد فاقتفى آثار أبيه في سياسته، فمضت الأمور على هذا النهج من الصلاح إلى 456هـ/ 1064م حينما أدركت الشـيخوخة أبا الوليــد فتخلى عن تدبير الأمور لابنيــه عبد الرحمن وعبد الملك فوزع سلطاتــه بينهما، وكان في ذلك أول مظاهر الاختلال، إذ تحـول النظام الديمقراطي إلى ملك وراثي، ثم أدى ذلك إلى التنافس بين الأميــرين، وكان لعبد الملك الغلبــة على أخيه، فكاد يجرده من سلطته، ثم إنه وصل حبله بالمعتضد بن عباد وزاره بنفسه، قرطبة، فأغسراه بالإيقاع بوزيره ومدبر أموره ابن السقاء، فـفتك بهذا الوزير. وأثار ذلك طمع يحيى بن ذي النون ملك طــليطلة الذي كان بدوره يطمح إلى ضم قرطبة إلى ملكه. فبعث جيشًا لمحاصرته، وتوفى في أثناء ذلك المعتضد ابن عـباد 461هـ/ 1069م. وخلفه ابـنه المعتمــد فاسـتنجد به عبــد الملك بن جهور، واغــتنم المعتمد الفــرصة فأرسل إليه نجــدة حملت ابن ذي النون على رفع الحصار عن قسرطبة، غير أن قائدي جسيش المعتمد غسدرا بعبد الملك فلم يكد خطر ابن ذي النون ينحسسر حتى اقتحسما قرطبة وناديا بخلع بسني جهور وأقامــا الدعوة للمسعتــمد في 462هـ/ 1070م. أما عسبد الملــك وأخوه عــبد الرحمن وأبوهما الشيخ أبو الوليــد محمد، وكان مريضًا مصــابًا بالفالج، فقد اعتقلهم جيش ابن عباد ثم تم نفيهم عن قرطبة إلى جزيرة شلطيش (Salréa) في نهر الوادي الكبير، وهكذا انتهت دولة بني جهور وضمت قرطبة إلى ملك المعتمد بن عباد. على أن انتصار المعتمــد كلفه ثمنًا غاليًا، فقد ترك ابنه عبادًا نائبًا عنه في قرطبة، وكمان ابن ذي النبون قد كلف واحمدًا ممن قواده وهو ابن عكاشة بمغاورة قرطبة، فانقبض عليها في ليلة مظلمة من 467هـ/ 1075م، وقتل عباد بن المعتمد وتملك قرطبة زمنًا ثم عادت بعد ذلك إلى ملك المعتمد(1).

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 103.

بين الحكام المسلمين من حروب وصيراعات، ومؤامرات استهمرت قرابة نصف القرن، وأخرجت من أيدي المسلمين قرابة نصف مساحة أرض إسبانيا الإسلامية بدون حروب تذكر مع العدو، وإنما تنازل عنها الحاكمون ثمنًا لعون كاذب لهم في صراعاتهم وحروبهم ومحاولاتهم الانتقام والتشفي من إخوانهم المسلمين في الإمارات الأخرى، وسنكتمفي بإيراد نماذج من المواقف المخسزية للإسبان، والتنازل لهم عن المدن والقلاع والحبصون، ثمنًا لصداقتهم لهم، بينما كان أحدهم يجتمهد في حرب إخموانه المسلمين، ويشتد في تدمميرهم وقتلهم، ويحاول انتزاع الأرض والمدن والحصون من أيديهم ليسلمها كلها أو بعضهما إلى الأعداء الإسبان، وهو يعلم أن الإسبان هم الأعداء الحقيقيون، وإنهم لن يدخروا جهدًا ولا وسيلة في تدميس الحكام المسلمين جميعًا، وانتزاع الأرض منهم، ودفعهم إلى الوراء تمهيدًا لإخراجهم من الجزيرة الأبييرية كلها، وقد لمسوا ذلك كله لمس اليد، ولكنهم لم يتعظوا، ولم يقلعوا عن فسقهم وفجورهم، ولم يرتدعوا عن غيهم، واسترسلوا في ذلك إلى أن عمهم البلاء جسيعًا، وخفعوا جميعهم للإسبان، يدفعون الجزية لهم، ويستخزون أمامهم، ويستجيبون لأوامراهم، وينفذون ما يطلبونه منهم وهم صاغرون icks.

\*\*\*

#### بنو عباد في إشبيلية

1023هـ/ 1023م محمد الأول بن عباد 1023هـ/ 1042م عباد المعتضد 433هـ/ 1069-1091م محمد الثاني المعتمد غزو المرابطين الإشبيلية.

نأتي إلى كبرى عالك الطوائف التي كانت تحت حكم الأسر العربية، وهي مملكة إشبيلية، وأصحابهما هم بنو عباد اللخميون، وأول من رأس منهم هو القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل وكان قد ورث عن أبيه ثروة طائلة تقدر بثلث إشبيلية، وكان كبار رجالات البلد قد جعلوه رئيسًا لهم جمع السلطة في يده وإن كان قـد تمسك بخطة القضاء مسياسية منه، واستكثر من العبيد الـذين ألف منهم جيشًا قويًا حمى به بلده من غــارات البربر، وما زال يحكم إشبيلية منذ سنوات الفتنة حتى وفاته (بين 443هـ/ 1051م - 449هـ/ 1057م). وخلفه ابنه عباد الذي اتخذ لقب «المعتضد»، وكمان من أكثر ملوك الطوائف دهاءً وقسوة، وقد تمكن من توسيع مملكت. حتى صارت أكبر ممالك الطوائف إذ انتمزع الجزيرة الخمضراء من أيدي بنى حمود وقرمونة من أيدي البرزاليين (Birzalis) ومورون من بني نوح ورندة من بني أبي قرة، وأركش من بنى خرزون ونبلة من اليحبصبيين وولبة وشلطيش من البكريين وشلبا (Silves) من بني مبرين، وشنتمرية الغرب (Santamaria de Algarve) (وهي اليوم «Faro» وأكشبونية (Ocsonoba) من بني هارون ومارتلة (Mértola) من ابن طيفور، وتم له ذلبك ما بين عامي 443هـ/ 1051م و449هـ/ 1057م وأما جيرانه من أمراء هذه الدويلات الصغيرة فمقد قام باغتيالهم أو نفيهم، ودارت حروب شديدة بينه وبين جيــرانه بني ذي النون أصحاب طليطلة وبني الأفطس

أصحاب بطليوس وبني زيري أصحاب غرناطة، وكانت له الغلبة في أكثر هذه الحروب، وعلى كل حال فإن مملكته أصبحت أكبر ممالك الطوائف في جنوب شبه الجزيرة. وحينما توفي المعتضد 461هـ/ 1069م أورث ابنه محمدًا الملقب بالمستمد هذه المملكة العتسيدة، بل إنه تمكن في أول أيامه من التعلب على قرطبة وإضافتها إلى ملكه، وتطلع إلى ملك مرسية فبعث وزيره أبا بكر بن عمار لكي يأخذها من يد ابن طاهر، فلما تحقق له ذلك أراد أن يغدر بالمعتمد ويستـقل بحكمها، ولكن المعتمد ما زال حتى استـطاع القبض عليهـا وقتله 477هـ/ 1084م. وعلى الرغم من سعة مملكة المعتمد ومن غنى مـوارده فإنه كان يرى نفسه عاجزًا عن صد هجوم الأذفونش المتكرر (Alfonso VI) ملك ليون على مملكته، وإزاء ذلك اضطر لاتقاء سره بدفع جزية سنوية له (كانت تدعى بالإسبانية «Parias»)، شأنه في ذلك كشأن سائر ملوك الطوائف، وحينما استولى الملك المسيحي على طليطلة 478هـ/ 1085م، وشعر جميع ملوك الطوائف بالخطر على عروشهم تزعم المعتمد بن عباد مشروع الاستنجاد بيوسف بن تاشفين أمير المرابطين، اشترك معمه في معركمة الزلاقة 479هـ/ 1086م، وأبلى فيها بلاءً حسنًا، ولكنه عاد إلى مداخلة المسيحيين بعد عودة ابن تاشفين إلى المغرب، وحينئذ قرر ابن تــاشفين خلع ملوك الطوائف جميعًا وكان منهم المعتمد بن عباد الذي خلعه عام 484هـ/ 1091م ونفي إلى أغمات في المغرب حيث توفي 487هـ/ 1095م(1). أقسام بنو عباد حكمًا لهم في إشبيلية، وانتهى هذا الحكم إلى المعتمد بن عباد. وأقام باديس بن حسوس الصنهاجي حكمًا له في غرناطة ومقاطعة (ريا). ولما توفي باديس خلفه في حكم غرناطة حفيده عبد الله بن بلقين، وخلفه في حكم مالقة حفيده الآخر تميم، ولم يمض وقت طويل على حكم عبد الله لغرناطة حتى سار المعتمد بن

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، الرجع السابق، ص 103.

عباد في قبواته واستولى على مبدينة جبيان، وكبانت من أهم مبدن علكة غرناطة، (466هـ/ 1074م). وألح ابن عباد على غرناطة يريد الاستيلاء عليها وعلى ما يتبعها من أرض وحصون ومندن. فاتجه عبد الله بن بلقين أسير غرناطة إلى المأمون بن ذي النون أمير طليطلة - وكمان صديقًا الألفونسو ملك قشتالة - ليسعى لدى الفونسو لعقد معاهدة تعباون وصداقية بين غرناطة وقـشتــالة، وتم له ما أراد، وقــد خضع أمــيــر غرناطة بموجب هذه المعــاهدة لألفونسمو، وتعهمد له بأن يكون تابعه، ويأن يدفع له الجزية سنويًا بالدنانير الذهبية، ولقاء ذلك تعهد الفونسو بحماية إمارة غرناطة من أطماع المعتمد بن عياد، وبأن يمد عبيد الله بالجند والقبوات عند الحاجية. وفي عام (467هـ/ 1075م) أغار المأمون بن ذي النون أمـير طليطلة على قرطبة، واستــولي عليها وأخرجها من حكم بني عباد. وحينما نزلت هذه الكارثة بالمعتمد بن عباد أسرع أمير غرناطة ينتهز الفرصة واستحد حليفه الفونسو ملك قشتالة، ووعده بأن يحبصل على جزء مما يتبحبق له من المغانم من الأرض والمال والسلاح والغنائم الأخرى التي يمكن أن يحصلوا عليها من بني عباد، فأسده ألفونسو بقطعة من جنده ضمها إلى جيشه، وسار أمير غرناطة بهذه القوة المختلطة إلى مدينة قبرة التابعة لبني عباد واستولى عليها وضمها إلى ملكه. ولما رأى ابن عبـاد تسابق خـصومـه إلى إعلان الخـضوع والطاعـة والولاء لملك قشــتالة، والتباري في دفع الجزية إليه، فكر هو في أن يحذو حذوهم، وأن يطلب من الفونسو عقد محالفة معه، وأرسل وزيره ابن عمار إلى قشتالة ليعقد مثل هذه المعاهدة، فوفق في مسعاه، واتفق الفريقان على أن يطلق الفونسو يد ابن عباد في احتسلال غرناطة على أن تكون المدينة للمعسمد، وأن يكون مسا في القلعة الحمراء من أموال وذخائر ونفائس وسلاح وأموال ملكًا لألفونسو. وفوق ذلك تعهد ابن عباد بأن يزيد مقدار الجزية السنوية التي كان يدفعها أبوء المستضد

للوك قشتالة منذ عام 455هـ/ 1003م، وأن يجعلها خمسين ألف دينار ذهب كل عام. وبعد توقيع هذه المعاهدة أخل الإسبان في الإغارة على بسائط غرناطة ومروجها، وعاثوا فيها خرابًا وتدميرًا. وقام ابن عباد وصعه حلفاؤه النصاري بالإغارة على غرناطة، ولكنهم فشلوا في الاستيلاء عليها. ورأى عبد الله بن بلقين من جهته أن يتجه بنفسه إلى الفونسو لمفاوضته واسترضائه، وعقد حلف حماية معه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن تعهد عبد الله بأن يؤدي إلى الفونسو جزية سنوية مقدارها عشرة آلاف مثقال من الذهب، وأن يسلم إليه بعض الحصون الواقعة جنوبي غربي جبيان فتسلمها الفونسو، ولكنه ينكر في أنه يستحيل عليه الاحتفاظ بها، فباعها إلى المعتمد ابن عباد (1).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 99.

#### ذو النون في طليطلة

عبد الرحمن بن ذي النون 419هـ/ 1028م إسماعيل الظافر 435هـ/ 1043م يحيى المأمون

467-478هـ/ 1075-1085م يحيى القادر غزو طليطلة على يد ألفونسو السادس حاكم ليون وقشتالة .

وأما طليطلة فقد رأينا كيف حكمتها منذ بداية الفتنة أسرة من أصل بربرى قديم هم بنو ذي النون، الذين كانوا يتوارثون الرياسة في إقليم شنتبرية، وكان أول من ولي منهم أمر طليطلة هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذي النون الملقب بالظافر فحكم المدينة ما بين سنتي 427هـ/ 1036م -435هـ/ 1043م ودبر أمــور مملــكتــه وزيره أبو بكر بن الحـــديدي، ولما توفي اسماعيل خلف الله يحيى الملقب بالمأمون (435هـ/ 1043م - 468هـ/ 1075م)، ودارت بينه وبين جيه انه من ملوك الطوائف حروب كشيرة: مع سليسمان المستمعين بن هود (435هـ/ 1043م - 437هـ/ 1046م) ثم بينه وبين المعتبضد بن عبياد صاحب إشبيلية، ثم مع ابن الأفطس، واستبعان كل من هؤلاء بجيرانهم من المسيحيين، وأدى ذلك إلى خراب دولهم، ولا سيما أن المأمون ابن ذي النون كان مسرفًا في الإنفاق على منشآته العمرانية في بذخ أصبح مضرب المثل، وبعد وفاته في 468هـ/ 1075م ولى مملكته حفيده يحيي ابن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الملقب بالقادر (468هـ/ 1075م -478هـ/ 1085م)، وكان سيء التــدبير ففتــك بوزيره ووزير جده أبي بكر ابن الحديدي، وأدى ذلك إلى ثورة أهل طليطلة، فهـرب القادر منها إلى قونكة وحينتــذ استدعى أهل طليطلة عــمر المتوكل ابن الأفطس فــدخلها في 1079م

وبقى بها مدة عشمرة أشهر، غير أن القادر راسل أذفونش (الفونسو السادس) ملك قشــتالة وطلب معونتــه وذكره بجميل جده عــليه حينما كــان لاجئًا إلى طليطلة أثناء حربه مسع أخويه شانجة وغسرسيه، فانستهز أذفونش هذه الفسرصة وجاء لملاقاته، وتقدمًا معًا نحو المدينة، فدخلاها عندمًا كان المتوكل يسحب منها. ولكن الملك القشت الى لم يلبث أن استولى على المدينة 478هـ/ 1085م وعوض القادر عنها بملك بلنسية وأرسل معه جيشًا يعاونه، واستقر القادر ببلنسية (477هـ/ 1084م - 485هـ/ 1092م). أما طليطلة فقد خرجت من أيدى المسلمين نهاتيًا، بل أصبحت منذ ذلك التاريخ قاعدة ملك قشتالة الفونسو السادس(1). حينما ترسخ حكم سليمان بن هود في سرقسطة أخذ يتطلع إلى توسيع رقعة ملكه على حساب أراضي جماره المأمون بن ذي النون أمير طليطلة، فأغار على مدينة وادى الحجارة واحتلها بعد معارك عنيفة هزم فيها المأمون بن ذي النون هزيمة منكرة (عام 436هـ/ 1044م). ولم يجد ابن ذي النون، وسيلة للانتـقام من عدوه ابن هود أكرم وأشـرف من أن يلجأ إلى فرناندو ملك قشتالة، فاستغاث به، واعترف بطاعته، وخضع له وتعهد بدفع الجزية إليه، فأمده فرناندو بقوة من جنده تقوى بها ابن ذي النون، وأخذ في الإغارة على أراضي أعدائه بني هود في سرقسطة، فأفسد وخرب. فأسرع ابن هود بدوره يعقد الحلف مع ملك قشتالة، وبذل له أسوالاً كثيرة وتحقًا ونفائس وتعهد له بدفع الجزية. فأرسل فرناندو قوة من جنده تعيث في أراضي طليطلة حتى خربها. وهو يرمى من وراء عـونه المزدوج للفريقين المسلمين المتنافسين، أن يحملهما على التسابق في البيذل والعطاء، والتنازل عن المدن والحيصون والقلاع، كسبًا لوده، واستقبواء به على الخصوم المسلمين، فيفتقبر الجانبان وتضعف قواهماء وتسوء سمعتهماء ومكانتهما لدي شعوبهماء فيسهل عليه

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 106.

الفتك بهما، وإخضاعهما لأمره، وانتزاع ما يريده منهما بسهولة ويسر، وكان له فعسلاً ما أراد. ولما رأى المأمون بن ذي السنون أن فرناندو قد خانه، وأعان عدوه ابن هود، لجأ هو بدوره إلى ملك نافارا، واستماله ببذل الأموال الجليلة له، فقام ملك نافارا بالإغارة على أراضي مسرقسطة، وعاث فيها فسادًا وتخريباً. ولجأ ابن هود إلى فرناندو، وزاد له في البذل والعطاء، فأغار ملك قشتالة على أراضي طليطلة، وقتل وخرب وأفسد. واستمرت الحال على ذلك رمنًا طويلاً، يغير هذا على أراضي طليطلة، فيرد الآخر بالإغارة على أراضي سرقسطة، حتى أرهقت الإمارتان المسلمتان، وخربتا ونضبت مدواردهما، وانتزعت منهما كثير من الحصون والقلاع والمدن، كمانت من نصيب العدوين الإسبانين اللذين يترقبان الساعة المناسبة التي ينقضان فيها على أعدائهما المسلمين للقضاء عليهم، وانتزاع ما تبقى بأيديهم من أراض (1).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 100.

# بنو تجيب وبنو هود في سرقسطة وغيرها

#### أولاء بنو تجيب

410هـ/ 1019م منذر الأول المتصور

414هـ/ 1023م يحيى المظفر

420هـ/ 1029م معز الدولة منذر الثاني

# څانيا، بنو هود

430هـ/ 1039م سليمان المستعين

438هـ/ 1046م أحمد الأول المقتدر

474هـ/ 1081م يوسف المؤتمن

478هـ/ 1085م أحمد الثاني المستعين

503هـ/ 1110م عماد الدولة عبد الملك

536-513هـ/ 1119-1142م أحمد الثالث المتصر تحت سلطان المرابطين

غزو ألفونسو الأول (البطل) لســرقسطة بالاشتراك مع روميرو الثاني حاكم «أراجون».

ثاني مملكة كبيرة حكمتها أسر عربية هي مملكة الثغر الأعلى La Marca آي سرقسطة والمدن التابعة لها. وقد كان يسليها عند وقسوع الفتنة منذر بن يحيى التسجيبي الذي ظل يحكمها منـذ الفتنة حتى 412هـ/ 1022م، وخلفه ابنه يحيى بن منذر (412هـ/ 1022م - 427هـ/ 1036م) ثم منذر الثاني بن يحيى (427هـ/ 1036م - 610هـ/ 1039م)، وقد انتهت أيامه باغتياله على يد ابن عم له، وبهذا انتهى حكم الأسـرة التجيبية، واستـدعى أهل سرقسطة يد ابن عم له، وبهذا انتهى حكم الأسـرة التجيبية، واستـدعى أهل سرقسطة

بعد مقتله سليمان بن محمد بن هود الجذامي صاحب مدينة لاردة وبهذا بدأ حكم بني هود للشخير، وتلقب هذا الملك بالمستعين، وظل في الحكم حستي 437هـ/ 1046م، على أنه كان قد قسم عملكته قبيل وفاته على أبنائه الخمسة: سرقسطة لأحمد الذي تلقب بالمقسندر، ولاردة ليوسف، وقلعة أيوب لمحمد، ووشقة للُّب، وتطيلة للمنذر، غير أن أحمد المقتدر استولى على أملاك إخوته بعمد نزاع طويل، وفي أيامه وقع هجوم النمورمنديين على بربشمتر (شسرقي وشقة) 456هـ/ 1064م، وقتلوا آلاقًا من أهلها، ولكن المقتدر استطاع استعادة المدينة في العمام التالي. وقد استطاع المقتدر أن يوسع مملكمته على حمساب جيرانه، فاستولى على طرطوشة ثم أخذ دانية من يد على إقسال الدولة بن مجاهد 468هـ/ 1076م، وعلى الرغم من ذلك فإنه فرض على رعيته ضرائب باهظة حتى يدفعها لجيرانه من الملوك المسيحميين لقاء معسونتهم له في بعض حروبه. وقبد توفي 474هـ/ 1081م وخلف ابنه يوسف المؤتمن فحكم حبتي 478هـ/ 1085م، ولما توفي ورث ملكه ابنه أحمد الملقب بالمستعين الثاني اتفق هذا مع دخول المرابطين إسبانيا الإسلامية، ومع ذلك فإن يوسف بن تاشفين حينما خلع ملوك الطواثف بعد ذلك بسنوات لم يتعرض له بسوء، فقد رأى أن هؤلاء الثغريين أدرى بالتعامل مع جيرانهم المسيحميين، ومن ناحية أخرى رأى أن التضييق عليهم قد يلجئهم إلى الاحتماء بهؤلاء الجيران. فظل المستعين يحكم الشغر الأعلى حستى توفى 503هـ/ 1110، غيسر أنه لم يستطع إيقاف الزحف المسيحي، وقد كان يعماصر المستعين مملك أراغون شانجة بن رذممير (1063م – 1094م) فقام هذا بمحاصرة تطبلة سنة 480هـ/ 1087م وشاركته في حصارها حملة صليبة من بلاد النورمنديين وإمارات فرنسا الجنوبية. إلا أنه فشل فسي الاستيلاء عليهما ثم عاد لمهاجمة الثغمر وتمكن في هذه المرة من الاستيلاء على منت شون (Monzón) في 482هـ/ 1089م، ثم ضرب الحصار

على مدينة وشقة 486هـ/ 1093م، ولكنه توفى في السنة التاليـة قبل التمكن من فستحسها، وخلفه ابنه بدرو الأول (Pedro 1) (1094م - 1104م) فواصل حصار المدينة وهرع إليها المستعين لكي ينقذها غيير أنه هزم هزيمة منكرة في موقعة (Alcaraz) (ذو القعدة 489هـ/ نوفمس 1096م)، وتلا ذلك سقوط المدينة على يد ملك أراغون. وفي 494هـ/ 1101م استولى بدرو الأول نـهائيًا على بربشتر، وبعد وفياة هذا الملك خلفه على عبرشه أخبوه أذفونش الأول المعروف بالمحارب (Alfonso I, el Batallador) (1134 - 1104) الذي واصل جهود أخيه في حربه ضد المسلمين، فأوقع بالمستعين هزيمة قاسية في معركة بلتيرة (Valtierra) 503هـ/ 1110م والتي استشهد فيسها الملك اليهودي، فخلفه ابنه عبد الملك عـماد الدولة، ولما تبينت لأهل سرقـسطة مداخلته للمسـيحيين طردوه من المدينة واستدعموا المرابطين فدخلوها سنة 503هـ/ 1110م، ولكنهم عجيزوا عن الاحتفاظ بها بعد سقوط مبدن الثغر حبولها، فضرب الفيونسو المحارب الحصار على سرقسطة (508هـ/ 1114م - 512هـ/ 1118م) وأخفقت جهود المرابطين في إسقاط المدينة فسقطت في يد الملك الأرغواني في هذه السنة الأخيرة. وانتهت بذلك دولة بني ود في الثغر الأعلى(1). قسم سليمان بن هود ~ قبل وفاته - أعمال مملكته بين أبنائه الخمسة، وتسلم كل واحد من الأبناء المنطقة التي عينها له أبوه. وكان ابنه أحمد صاحب سرقسطة (ولقب فيما بعد بالمقتدر) أكسر إخوته طمعًا بما في أيديهم من أرض، وقد استطاع أن يحتـال على ثلاثة من إخـوته فسجنـهم وسمل أعيـنهم، وانتزع مـا كان في أيديهم من أرض ومدن. وناصبه أخوه الرابع (ويسمى يوسف) صاحب لاردة العداء وقناوم أطماعه. ولما رأى أهل الإصارة القسوة السالغة التي عنامل بها أحمـد إخوته، نفروا منه وخبرجت أكثر مـدن الإمارة عن طاعـته، وأعلنت الطاعة والولاء لأخيه يوسف.

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 107.

أصابت مجاعبة شديدة مدينية تطيلة في إحمدي السنين - وهي من القواعد التي أعلنت الولاء ليوسف - فاستغاث أهلها بيوسف، فجمع كميات كبيرة من الأقوات والمؤن ليرسلها إليها. ولكن كان لا بد له لإيصال هذه المؤن إلى تطيلة من أن يمر باراضي أخيه أحمد، أو بأراضي مملكة نافرا، ولكن احمد ما كمان ليسمع لأخبيه العدو بأن يمد مدينة خبرجت عن طاعته، واستنفظعت جرمنه نحو إخوته، فناضطر يوسف إلى الاتصال بمثلك نافارا، وبذل له المال الوفير لكي يسمح له بمرور المؤن في أراضيه، فوافق ملك نافارا على ذلك. وعلم أحمد بن هود أميـر سرقـسطة بما تم من اتفاق بين أخـيه يوسف وبين ملك نافارا، فاتبصل بغرسيه ملك نافارا سبرًا، وعرض عليه أن يبذل له ضعفي ما بذله أخوه يوسف، وأن يتسخلي له عن القافلة وحمولـتها كلها، وما يحمله حراسها من سلاح، وما معهم من خيول، إذا هو مكنه من القضاء على حراس القافلة ومنع وصولها إلى مدينة تطيلة. فخضع غـرسيه إلى الإغراء، وخان عهده ليوسف، وعقد الاتفاق معه. وبيسنما كانت القافلة تسير آمنة مطمئنة في أرض مملكة نافسارا - وكانت تتسألف من عدة ألوف من الجند وعدد كبير من الدواب بأحمالها، باغتها قوات أحمد أمير سرقسطة، وفتكت بقوة الحماية، فقتل من قتل وأسر من أسر، واسبتولى النصاري على أسلاب الجند والمؤن والدواب وفقًا للاتفاق. ويئس أهل تطيلة من وصول المؤن عن طريق أميرهم يوسف، فأعلنوا خضوعهم للغادر أحمد بن هود.

# النورمان يرتكبون أفظع المآسي في أهل بريشتر والحكام يتفرجون،

تقع مدينة بربشتر بين صدينتي لاردة ووشقة في الشمال الشرقي من سرقسطة، وكانت من أمنع قواعد المسلمين في الشمال. وفي عام 456هـ/ 1064م نزلت قوة كبيرة من الفرسان النورمان والفرنسيين على بربشتر، وكانت

تخضع ليبوسف بن هود، وحاصروها، ولم يشمكن يوسف من إنجادها لانه ليس له طريق أرضى يتصل بها بواسطت إلا عن طريق الأراضي الواقعة تحت حكم أخيه الغادر أحمد، أو عن طريق أراضي مملكة نافارا، وقد خبر غدر ملكها وخسته من قبل. ولم يتحرك أحسمد بن هود لنجدة القلعبة المسلمة، حقدًا منه على أهلها الذين خلعوا طاعته وأعلنوا الولاء لاخيه يوسف، وجينًا منه ونذالة، فسوقف يتفرج عسلي الأحداث التي تمزق نيساط القلوب القاسسية. وقاتل المسلمون قتالاً مجيسدًا، ولكن النورمان تمكنوا من اقتحام المدينة في آخر الأمر، ولجأ المدافعون المسلمون إلى القصبة يتابعون دفاعهم، وقتلوا أعدادًا من المهاجمين، وكان في نيتهم أن لا يستسلم أحمد منهم لأعدائهم، ولكن أحد الخونة دل النورمان على مجرى الماء الذي يصل إلى القيصبة فسدوه، وقطعوا الماء عنها، فاضطر المدافعون - تحت وطأة العطش الشديد - أن يعرضوا على النورمان تسليم المدينة، على أن يسمح لهم بالخروج منها هم وعبائلاتهم بأرواحهم فقط دون مال. فوافق النورمان على ذلك، ولكنهم حينما استسلم المقاتلون، ونزعــوا أسلحتهم، غــدروا بالناس، وانقضــوا على الأهلين العزل يقتلونهم بغير رحمة ولا شفقة، وسبوا النساء، ثم سمحوا لمن بقي حيًا بالخبروج من البلد. ولما خرج الناس من البلد في ظل الأمان المقطوع، أمير قائمه النورمان رجاله بقتل من يقمدرون على قتله ممخافة أن ترتد الجموع عليهم، فقتلوا منهم حوالي ستة آلاف فـحدث هرج ومرج، ومات خلق كثير من شدة الزحام. ولما أصبحت الجموع خمارج أسوار المدينة، طلب إليمهم النورمان الرجوع إلى دورهم بأهليهم وذراريهم.

يصف ابن حيـان - وهو من مؤرخي إسبانيــا الإسلامية - وقــد عاصر هذه المأساة الإنسانية - مــا جرى وصفًا مؤثرًا للغاية، وبما جــاء في وصفه لها ما يلي: (ولما برز جــمبع من خرج عن المدينة بفناء بابها بعــد من خفف منهم

بالقتال. وهــلك في الزحمة ظلوا قيامًـا ذاهلين منتظرين نزول القضاء فسيها. ونودي فيسهم بأن يرجع كل ذي دار إلى داره ووطنه بأهله، وأزعـجوا لذلك، فنالهم من الازدحام قريبًا مما نالهم في الخسروج عنها. ولما استقروا بالدور مع عيالهم وذراريهم، اقتسمهم المشركون، فأمر سلطانهم، فكل من صارت في حصته دار حازها. وحاز ما فيها من أهل وولد ومال، فيحكم كل علج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب منا يبتليه الله به منهم، يأخذ كل ما أظهره إلبه، ويقرره عليه فيما أخفى، ويعذبه أشد العذاب، وربما زهقت نفس المسلم من دون ذلك فاستراح، وربما أنذره أجله إلى أسوأ من مقامه بذلك. فإن عداة الله كانوا يومئذ يتولعون بهتك حرم أسراهم وبناتهم بمحضرتهم، وعلى أعينهم إبلاغًا في نكايتهم، يغشمون الثيب، ويفتـضون البكر، وزوج تلك، وأبو هذه موثق بقيد أسره، ناظر إلى سخينة عينه، فعينه تدمع، ونفسه يتقطع، ومن لم يرض منهم أن يفعل ذلك بنفسه، أعطى من حوله من غلمانه يعبون فيسهم عبثته، فبلغ الكفرة منهم يومـئذ ما لا تلحقه الثفة على الحـقيقة والحول والقوة لله العظيم. ثم تحدث ابن حبيان عن عـشرات ألوف السبايا اللاتي وقمعن في قبضة هؤلاء الوحبوش. ووصلت أنباء هذه الفظائم إلى قرطبة في أوائل رمضان من عام 456هـ (وكان ابن حيان مقيمًا فيها)، فتأثرت النفوس لذلك أشد التــاثر، ولكن الحكام المسلمين جميعًا كــانوا عاجزين عن فعل شيء، وقد يكون بينهم من كان يتشفى بأهل المدينة وما حل بهم.

وجه ابن حيان نقداً عنيقًا ولاذعًا ومؤثرًا إلى الحكام المسلمين في إسبانيا الإسلامية، وفي غير إسبانيا الإسسلامية، على تقاطعهم وتعاديهم، وتقاتلهم، واستشراء بعسضهم على بعسض مبددين بـذلك قواهم، ومضعفين قـوتهم، ومهيئين للعدو أسباب الهيمنة عليهم، وإخضاعهم جميعًا لأمره ونهيه، فهم أمام الأعداء يستخذلون ولا يستحيون، وأما إخوانهم قساة غلاظ لا يتسامحون

ولا يتساهلون، ولا تؤثم فيهم نكبة، ولا تهز وجمدانهم كارثة، ولا توقظهم من غفلتهم حادثة مؤلمة، ولا ضياع أرض ولا عرض. همهم البقاء في الحكم، والتمتع بخيراته، وإنفاق الأموال - أموال بيت مال المسلمين - على الخمر والغوانى، وشراء الإماء والمغنيات، وابتناء القبصور وزخرفتها وإنفاق الكثير الكثير عليها، واستدرار مدح الشعراء وسماع أقوال المتملقين المنافقين فيسهم، وفي ظنهم أن ذلك يمكن أن يخلدهم، ويبقى على ذكراهم حسية على الدهر. ومما قاله ابن حيان في التعليق على هذه الكارثة: لقد استوفينا في لحاقبها بمن احتملوه عمن قبلهم من آثره. ولا شك عند أولى الألبساب، ما أخفيناه مما دهانا من داء التـقاطع، وقد أخذنا بالتواصل والألفة فـأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه، على شفا جرف يؤدي إلى الهلكة لا محالة، إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في القرن الذي سلخه من آخر أمور الجماعة على إدراك ما لحق الذي قبله، فمث دهرنا هذا - لا قدس - بهيم الشبه، منا إن يباهي بعرجه، فضلاً عن نزرح خيره، قد غربل ضمائرهم، فاحتوى عليهم الجهل، فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء، ولا على معالى الغي بأقوياء، نشد من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل من أوائل الدلائل على فرط جهلهم واغترارهم بزمانهم، وبعادهم عن طاعـة خالقهم، ورفضه وصية نبيهم، وغـفلتهم عن سد ثغرهم حتى أطل عـدوهم الساعي لإطفاء نورهم، يتبجح عراص دورهم، ويستقريء بسائط بقاعهم، يقطع كل يوم طرفًا، ويبيد أمة، ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صسموت عن ذكراهم، لهماة عن بثهم، ما إن يسمع عندنا بمسجد من مساجدنا أو محفل من محافلنا مذكر لهم أو داع، فضلاً عن نافر إليهم، أو ماش لهم، حـتى كأنهم ليسوا منا، أو كأن فتقهم ليس بمفض إلينا، قد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا بالقناء، عجائب فاقت

التقدير، وعرضت للتخيير ولله عاقبة الأمور وإليه المصير). وقد وقف أحمد بن هود من هذه الاحداث المقجعة موقف المتفرج الشامت، فالبلد خلع طاعته ودان بالولاء لأخيبه وخصمه وعدوه يوسف، فسما يعنيه هو مسن نصرة أهله المسلمين؟ ولم يفكر أحد من أمراء الطوائف المسلمين الأخرين في إنجاد حصن بربشتر لانهم كانوا جميسمًا يخضعون للإسبان، ويدفعون لهم الجزى، ولا يسمح الإسبان لاحد منهم بأن يتذخل لإنجاد مسلمين ورفع الغمة عن حصن مهمدد بالسقوط في يدي قوى نصرانية؛ لأهم مع كل ما يؤدي إلى دمار المسلمين في النهاية، وضد كل من يقف في وجه القوى النصرانية من أي قطر كانوا.

### الحرب بين ابني المقتدر بن هود واستعانة كل منهما بالنصارى:

بعد أن مات المقتدر بن هود (أحسد)، تسلم الحكم مكانه في سرقسطة ابنه يوسف المؤتمس، وتسلم الحكم في لاردة ابنه الآخسر المنذر. وقد قامت الحرب بين الاخسوين العدوين فاستعمان المؤتمن بصديق أبيه وحليفه (السيد الكمبيادور، وكان هذا السيد يقود جيئًا من المرتزقة القشتاليين). واستعان المنذر بسانشو راميرز ملك أراجون وبرامون برنجير أمير برشلونة، ووقعت أول معركة بين الاخوين عند قلعة المنار قرب لاردة، انهزم فيها المنذر هزيمة منكرة، وأسر رامون برنجير أمير برشلونة.

ولم يطل حكم المؤتمن فقد توفي بعد سنين قليلة، فخلفه في الحكم ابنه أحمد المستعين. وأخذ أحسمد يتطلع – بعد دخول المرابطين في الجزيرة – إلى الاستيلاء على بلنسية، ودفع (السيد) إلى مسهاجمتها، ظنًا منه أن السيد إنما يعمل لحسابه هو، ولكن السيد خدعه، واستولى على بلنسية لحسابه الخاص، وبقي السيد حيًّا يحكمها بصورة مستقلة. وحينما ثبت المرابطون أقدامهم في

الجزيرة بعد موقعة الزلاقة، رأى المستعين أن يلجأ إلى الفونسو ملك قشتالة يعلن له الخضوع، ويطلب منه الحماية ضد تهديد المرابطين. وفي هذه الأثناء الح ملك أراغون على مدينة وشقة وحاصرها يريد أخذها، فأدرك المستعين أنه لن يستطيع إنقاذ المدينة عن طريق الاستعانة بملك قشتالة، ويبدو أن صحوة من ضمير هزته، فاتجه إلى يوسف بن تاشفين يستنجد به، وهو يقدر مبلغ الختيار بين المرابطون على حكمه، ولكنه أدرك أنه إذا كان لا بد له من وققومه ولدينه. فأسرع يوسف بن تأشفين بأمر ولاته في الاندلس بإنجاد المستعين، وأرسلوا إليه ألف فارس، وستة آلاف رجل من المرابطين، وأمد ملك قشتالة المستعين بقوة من الجند أيضاً. وبعد أن اشتد الحصار على وشقة، وطال حوالي ثلاثين شهراً، سار المستعين عن تجمع لديه من قوات لرفع الحسار عنها، فسار إليه ملك أراغون، وجرت بينهما معركة عنيفة انهزم فيها المستعين وجند المرابطين والقوة القشتائية، وسقطت وشقة في يد ملك أراغون فجعلها عاصمة ملكه (عام 489هـ/ 1096م)(1).

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 105.

#### العامريون في بلنسية

412هـ/ 1021م عبد العزيز المنصور 453هـ/ 1061م عبد الملك المظفر 457-468هـ/ 1065-1076م غده الذه الندن

457-468هـ/ 1065-1076م غزو «ذو النون» لبلنسية

468هـ/ 1076م أبو بكر

478هـ/ 1085م القاضي عثمان

478-478هـ/ 1085-1080م ذو النون يحيى القادر

489-483هـ/ 1090-1096م القاضي جعفر

غزو «السيد» لبلنسية ثم فتح المرابطين لها.

وأما شرق إسبانيا الإسلامية فقد تغلب عليه العامريون، فنجد في المرية خيران العامري الصقلبي الذي استبد بالمدينة وحكمها ما بين 403هـ/ 1012م حتى 4419هـ/ 1028م، وخلفه عليها زهيسر الصقلبي بين 4419هـ/ 1028م و429هـ/ 1038م، ثم دارت حبرب بين زهيسر وباديس بن حبوس صاحب غرناطة وانتهت بمقسلل زهير، فاستدعى أهل ألمرية جارهم عبد العزيز الملفب بالمنصور بن عبد الرحمن شنجول بسن المنصور العامري، وطمع مجاهد في ملك المرية، فخرج إليه عبد العزيز الاستصلاحه وترك على حكم المرية نائبًا عنه صهره ووزيره معن بن صمادح التجيبي، غير أن هذا لم يلبث أن غدر به وأعلن استقلاله بالمرية وظل يحكمها من 432هـ/ 1041م حتى وفاته في حكم عليها ابنه محمد الملقب بالمعتصم الذي استد حكمه حتى وفاته لاحتى وفاته على المدينة جيوش المرابطين وهو في حتى وفاته 484هـ/ 1091م، ودخلت على المدينة جيوش المرابطين وهو في النزع الاخير، وبذلك انتهت دولة بني صمادح وهرب عز الدولة بن محمد بن

معن إلى ديار بني حماد الصنهاجيين في المفرب الأوسط. وفي بلنسية استقر مبارك ومظفر الصقلبيان مشتركين في حكمهما منذ بداية الفتنة حتى 410هـ/ 1019م، ثم انتقل حكمهما إلى لبيب صاحب طرطوشة، ولكن أهل بلنسية ثاروا به حينما علمموا بمداخلته للمسيحميين المجاورين من أهل برشلونة، ولما كان في بلنسية تجمع كبير من موالي العامريين فقد عمد هؤلاء إلى استدعاء عبيد العزيز بن عبيد الرحيمن الملقب بشنجول بين المنصور العيامري، وولوه إمارتهم في 412هـ/ 1021م، وتلقب بالمؤتمن، وطال حكم هذا الأمير حفيد المنصور العامري حتى توفى 452هـ/ 1061م خلفه ابنه عبد الملك الذي تلقب بالمظفر، وكان صغير السن، فاضطلع بأمر الدولة وزير أبيـه أبو بكر بن عبد العزيز، ولكن الأمور اضطربت عليه، واغـتنم فرذلند الأول ملك قشتالة هذه الفرصة فهاجم بلنسية 455هـ/ 1063م وأوقع بأهلها هزيمة قاسيسة في معركة بطرنة (Patema)، وحينما بدأت حركة تمرد بين عامـة بلنسية بادر صهره يحيى المأسون بن ذي النون - وكان والد زوجته - بإرسال جيش من طليطلة لحمايـته. على أن المأمون قرر في مـا يبدو خلع عبد الملك وضم بلنسـية إلى ملكه 457هـ/ 1065م وظل الأمر كذلك حتى 467هـ/ 1075م، إذ أعقب وفاة المأمون في هذه السنة أن آل حكم المدينة إلى أبي بكر محمد بن بعمد العزيز الذي كان وزيسرًا لعبد العسزيز المنصور وابنه عسبد الملك، وقسد دبر هذا الوزير أمور بلنسية بحكمة إلى أن استولى الفونسو السادس على طليطلة 478هـ/ 1085م وخلع عنها القادر حفيد المأمون بن ذي النون، فعوض القادر عن طليطلة ببلنسية وظل القيادر يحكمها حتى 485هـ/ 1092م حينما ثار به أهل البلد بقيادة القــاضي جعفر بن جحاف وقــتلوه، وبقي هذا القاضي يدبر أمور بلنسية، ولكن أحوالها بقيت مضطربة مما أطمع فيهما القائد المغمامر لذريق المعسروف بالسيسد القنبيطور (Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid, Compeador)

وكان محاربًا قشتاليًا جريتًا عمل في خدمة ملكي قستالة شانة ثم أذفونش، وخدم أحمد المستعين ملك سرقسطة أيضًا. وبدت له الفرصة سانحة، فهاجم بلنسية وفتحها بعد حصار شديد سنة 484هـ/ 1095م طالب القاضي ابن جحاف بذخائر القادر بن ذي النون التي اتهمه باحتيازها، وبسبب ذلك أحرق القاضي حيًا. وظل السيد يحكم بلنسية حتى وفاته 492هـ/ 1099م، على أن زوجه السيدة خيمينا (Jimena) بقيت فيها مدة ثلاث سنوات حتى اضطرت للجلاء عنها ومعها جنود زوجها حينما شدد القائد المرابطي مزدلي بن سلنكان الحصار على المدينة وكانت خيمينا قد طلبت المساعدة من ألفونس السادس فهرع لمساعدتها ولكنه رأى استحالة الاحتفاظ بالمدينة إزاء الحصار المرابطي، وهكذا نصح بالجلاء عنها بعد أن أضرم النار فيها. وعادت بلنسية إلى سلطان المرابطين بدءًا من هذا التاريخ(1).

# بين ابن ذي النون في بلنسية وبين ابن هود في لاردة:

بعد أن احتل ألفونسو مدينة طليطلة، أخرج ملكها يحيى بن ذي النون (القادر) إلى بلنسية، ووعده بالعون على احتلالها، وهو يعلم أن ترسخ قدم ابن ذي النون في بلنسية يعني خضوع المدينة له، وترسخ قدمه هو فيها. وسار القادر إلى بلنسية ومعه سرية من الجند القشتالين تحت إمرة القائد (البارهانيس)، وخافت جموع أهل الرأي في المدينة من أن تقع بلنسية فريسة للاحتسلال القشتالي، فقرروا تسليمها للقادر ابن ذي النون (شوال 478هـ/ 1086م). وحينما استغاث ابن عباد وأمراء الجزيرة بالمرابطين، وأخذت تتدفق سراياهم على الجزيرة، اضطر ألفونسو أن يجمع قواته لمواجهة السيل المتدفق، فاستدعى قائده البارهانيس. وأنعش نصر المسلمين في الزلاقة آمال أهل بلنسية فاستدعى قائده البارهانيس. وأنعش نصر المسلمين في الزلاقة آمال أهل بلنسية

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 108.

في الخـــلاص من أيدي القــشتــاليين وعــملائهم، وحــدثت حــوادث تمرد في الحبصون والقبلاع والمدن التابعية لبلنسية، واضطربت الأمبور على ابن ذي النون، فتحرك المنذر بن هود ليستولى على بلنسية التي كانت أراضيها تفصل بين شطري مملكته في الجنوب والشمال، فسار في قواته، ومعه قموة من المرتزقة (القطلان) وضرب الحصار حبولها (1088م). فاضطرب أمر القادر، ولم يجد وسيلة تخرجه مما هو فيه من الضيق سوى اللجوء إلى سيده ملك قشتالة الفونسو السادس، فاستخاث به كما استغماث بالمستعين بن هود ملك سرقسطة، وخصم عمه المنذر العنيد. وكان المستعين يتطلع إلى الاستيلاء على بلنسية، فأسرع إليها ومعه السيد الذي كان يقود قوة مس المرتزقة القشتاليين، وكان جيش المستعين يتألف من 400 مقاتل، وجيش السبيد يتألف من ثلاثة آلاف مقاتل، وكمان السيمد يعمل في المظاهر لحساب ابن هود، ولكنه في الحقيقة كان يعمل على الاستيلاء على المدينة لحساب نفسه. ولما رأى المنذر بن هود قدوم ابـن أخيه المستعين مع القـوة النصرانيـة أدرك أنه لم يعد يسـتطيع الاستيلاء على بلنسية، فأخذ في مفاوضة القادر بن ذي النون لعبقد معاهدة صداقة وتحالف بينهما ضد ابن أخيه المستعين. ولما رأى القادر أن قوات ابن هود تبتعد عن بلنسية، أخذ يفكر في أنه لا ينجده عند الشدة إلا القشتاليون، فأخذ يتبصل بالسيد سراء ويحثه على عقد حلف بينهما سرا دون علم ابن هود، وبعث إليه بطائفة من التحـف والأموال الجليلة. ولما وصل المستعين إلى بلنسية ذكر للسيد أنه يرغب في الاستيلاء على المدينة، وطلب إليه العون في قسالها، فماطل السميد في ذلك، وقال له إن ابن ذي النون داخل في حسماية ملك قشتالة، وإن بلنسية هي من أسلاك ألفونسو، أعطاها للقادر، فسالعمل على احتلالها يعستبر اعتداء على حقوق الفونسبو، ولذلك لا بد من استئذانه قبل أية محاولة لمهاجمتهما؛ لأن السيد لا يستطيع أن يعمل ضد سيده ومليكه

ملك قشتالة. وسار السيد إلى الفونسو لمفاوضته، والاتفاق معه، فحصل منه على تفويض بأن أي أرض أو حمين أو مدينة ينتزعها السيد من المسلمين، تغدو ملكًا خـالصًا له ولأولاده وأعقـابه. ولما رأى المستعين بن هود مــا فعله السبد به، قطع علاقاته به، واتجه بأنظاره إلى برنجير كبونت برشلونة، وعقد معه أواصب الود والصداقة. وعاد السيد ومعه قوة قشيتالية مؤلفة من سيعة آلاف مقاتل، فأعاد فرض الجزية على صاحب السهلة وشنتمرية الشرق، ابن رزين، ورفعها من ثمانية آلاف دينار سنويًّا إلى عشرة، فاضطر ابن رزين لقبول هذا الغرم الشقيل. ولما وصل السيد إلى بلنسية، كان برنجير أمير برشولونية يحاصرها طمعًا في الاستيلاء عليمها، فموقعت بين السبيد وبين صاحب برشلونة معركة انهزم فيها الكونت برنجير وسقط عدد كبير من رجاله أسرى في أيدي السيد، وانسحب برنجير بقوته إلى برشلونة. وضرب السيد الحصار حول بلنسية، وأخذ يخضع ما حولها إلى سيطرته، حتى خافه أهل المنطقة جمسيعًا، واضطروا لدفع الجزية له. وفي ذلك الحسين كان المرابطون قد استبولوا على أكشر مناطق إسبانيا الإسلامية واستولوا على حصن لبيط، وأصبحوا قريبين جدًا من إمارة المستعين بن هود، فخاف منهم على نفسه، فعاد يتصل بالسيد، وأسفرت الاتصالات بينهما عن عقبد صلح وحلف بينهما، فسار السيد بقواته إلى سرقسطة، وهناك عقد محالفة مع ملك أراغون وملك نافارا للتعاون مع ابن هود ملك سرقسطة على مقاومة خطر المرابطين، وإبعاده عن شرقى إسبانيا الإسلامية.

ولما اقترب المرابطون من بلنسية تحرك السناقمون على حكامهم الخاضعين للنصارى، وكان القاضي ابن جحاف المعافري أقوى الرجال المناوئين للسيد والقشتاليين والقادر ابن ذي النون الخاضع لهم. فأخذ ابن جحاف يفارض داود بن عائشة قائد المرابطين، ووعده بتسليم بلنسية إليه إذا ساعده على

محاربة القيادر والسبد، فبعث إليه سرية من جند المرابطين، ولما دخلت هذه السرية المدينة اندلعت نيران الشورة، وقادها ابن جمحاف، فقبض على ابن الفرج مندوب السيد، وقبض على القادر وقتله في الحال، واستولى على ما كان في يده من مبال وجواهر (رميضان (485هـ/ أكتبوبر 1092م). ولما علم السيد بهذه التطورات سار إلى بلنسية، وأخضع المناطق التي مر بها، وفرض عليها المغارم الثقيلة. ووصل بقواته إلى بلنسية، ونزل في جباله، فاجتمع إليه أنصار القادر بــن ذي النون (أواخر عام 1092م) وحاصر المديئــة بعد أن أحرق ما حولها. وحاول السيد التفاهم مع ابن جحاف وأهل بلنسية على إخراج المرابطين، ويعدهم بالمعاملة الطبية، وبأن يجعل ابن جحاف ملكًا عليها. ومال ابن جحاف وفريق من أصحاب المصالح البلنسيين إلى التفاهم معه، وانتهت المفاوضات إلى تقرير ما يلي: - يغادر المرابطون المدينة. - يدفع ابن جحاف للسيد ثمن ما كسان مخزونًا في مستودعاتمه وقت قتل القادر. - أن تؤدى إليه الجزية التي سبق فرضها ومقدارها ألف دينار في الأسبوع. - أن تبقى ضاحيةً الكدية بيد السيد. - أن يرتد الجيش القشتالي إلى جبالة، ويبقى هناك مع السد.

وهكذا عادت بلنسية تخضع للسيد مرة أخرى، وتدفع له الجزية، ولم يمانع المرابطون في عقد الصلح، فقد كانوا ملوا تقلب أهل بلنسية. وما كاد المرابطون يغادرون المدينة، حتى نقض السيد العهد وأخذ يغير على ضواحي المدينة ويتلف ما حولها من زروع وثمار وأقبوات، ويلع على ابن جحاف بالمطالب الثقيلة. وكان فريق من أهل بلنسية - أمثال آل طاهر أصحاب مرسية السابقين - يتامرون على ابن جحاف ويشيرون في وجهه الاضطرابات والقلاقل، ويتصلون سرا بالسيد. وكان ابن جحاف كلما استجاب لطلب مرهق من مطالب السيد، جاءه بعده طلب آخر أكثر ثقلاً وإرهاقًا، حتى أنه

بعد أن أحكم طرق الحمار حول المدينة، طلب إليه أن يسلمه جميع موارد المدينة، وأن يقدم له أنه رهبنة على ولائه للسيد، فرفض أبن جبحاف هذه المطالب، وأغلق أبـواب المدينة، وكـتب إلى داود ابن عــانشــة قــائد المرابطين يستغيث به، واستصرخ المستمعين بن هود، وكتب إلى الفونسو ملك قشتالة، فأرسل كل واحد من هؤلاء خطابًا إلى ابن جحاف يعده بالعون. وشدد السيد الحصيار على المدينة بغيبة إجيبار أهلها على الاستبلام، قيل أن يستجيب المرابطون للصريخ، ودام الحصار عشرين شهرًا، هلكت فيه الأقوات، وانقطع الرجباء. وتحوك الحنزب المناوئ لابن جحباف يعمل لينضطره إلى المفاوضة والاستجابة لمطالب السيد. ولما لم تصل نجدات اضطر ابن جحاف إلى التسليم في (جماد الأولى 487هـ/ 1094م) على الشروط التالية: - يبقى ابن جحاف قاضيًا للمدينة وحاكمًا لها، ويؤمن في نفسه وأهله وماله. - يؤمن السكان في أنفسهم وأمنوالهم. - يتولى ممثل السيد تحصيل الضرائب. - تحتل المدينة حامية من النصاري المشعربين الذين يعيشون بين المسلمين. - يبقى السيد مرابطًا بجيشه في جباله، ولا يغيسر شيئًا من شرائع المدينة وأحكامها. - يُسلم ابن جحاف للسيد جميع أموال القادر بن ذي النون.

وحينما دخل السيد المدينة بجيشه لم يف بالعهود واحبل جيشه أكثر دور المدينة، وتسلموا الأبراج خلاقًا للمعاهدة. وسلمه ابن جحاف أموال القادر، وأخذ السيد يشدد عليه في السؤال ليعلم إن كان بقي عنده شيء منها، وطلب إليه الحلف أمام الأعيان من الملتين على أن يستبيح دمه إن ظهر أنه أخفى منها شيئًا، فحلف ابن الجحاف على أنه لم يخف شيئًا، ثم وجد السيد مخبأ قيه حلي القادر وذخائره، فأصر السيد بالقبض على ابن جحاف وعنبه عذابًا شديدًا، ثم أصر بإعدامه حرقًا. وأراد السيد أن يحدق زوجة ابن جحاف وبانته، ولكن بعض قادته نهاه عن ذلك. وأخذ في إحراق أصحاب ابن

جحاف، وفي إزعاج أهل بلنسية وإذلالهم والإساءة إليهم. وكان من الظواهر المؤلمة يومئذ أن التف حول السيد رهط من الخونة الذين تستروا بالإسلام، ومعظمهم من السفلة والاشرار، انضووا تحت لواته، وأحدوا يعيثون في المدينة فسادًا، ويعتدون على إخواتهم، يقتلون الرجال، ويسبون النساء والاطفال، وقد ارتد عن الإسسلام جماعة منهم وكان يطلق على تلك العصابات يومئذ اسم (الدوائر).

وفيما بين بلنسيــة وطليطلة تقع علكة لسهلة التي حملت اسم بني رزين (وتدعى اليوم «Albarracin») وقد حكمتها هذه الأسرة التي تنحدر من أصل بربري قديم، وعلى الرغم من صغر هذه المملكة وقلة مــواردها فقد استطاعت الاحتفاظ باستقلالها عن جيرانها الأقوياء وذلك بفضل منعة موقعها الجبلي، وحكمها منذ بداية البفيتنة هذيل بن خلف بن رزين (403هـ/ 1012م -436هـ/ 1045م)، ثم ابنه عبد الملك الذي امتد حكمه نحو ستين سنة (436هـ/ 1045م - 496هـ/ 1103م)، وقد كان أسعد حظًا من سائر ملوك الطوائف إذ إن المرابطين الذين خلعوا معظم ملوك الطوائف لم يتعرضوا له بسوء، وحمينما توفي ورث ملكه ابنه يحمي الذي سرعان ما خلعه المرابطون بعدد أقل من عام (496هـ/ 1103م - 497هـ/ 1104م). تبقى في النهاية الطوائف البربرية التي انحصرت كتلتها الكبرى في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة. وقد التف البربر منذ نشوب الفتنة بأسرة بني حمود التي كانت تنحدر من بيت الأدارسة العلويين ملك المغرب، وقد رأينا أن بعض أفراد هذه الأسرة ولوا الخلافة في قرطبة في سنوات الفتسنة. فلما ألغيت خلافة بني أمية استقر بعضهم في مالقة والجزيرة الخضراء. أما مالقة فقد تعاقب عليها هؤلاء الحموديون من 427هـ/ 1035م حينما حكمها إدريس بن على بن حمود المتأيدة إلى 1057م وفيها توفي آخرهم محمد (الثاني) بن إدريس المستعلى،

وتغلب على مالقة باديس بن حبوس ملك غرناطة بعد خلعه لمحمد بن إدريس هذا في 465هـ/ 1072م. وأما الجزيرة الخضراء فقد حكمها محمد بن القاسم بن حسود (427هـ/ 1035م - 439هـ/ 1048م) وخلف القاسم بن مسحمـد فملك الجنزيرة حتى 450هـ/ 1058م حينمنا استولى عبليها عباد بن محمد المعتضد ملك إشبيلية وأزال ملك الحموديين. على أن أقوى دول البوبر هي دولة بني زيري الصنهاجيين في غرناطة وأول من ملك فيسهم هو زاوي بن زيرى (403هـ/1012م - 410هـ/ 1019م)، وأتى بعده ابن أخيه حبوس بن ماكـــسن بن زيرى (410هـ/ 1019م - 429هـ/ 1038م) ثم ابنه باديس بن حبوس (429هـ/ 1038م - 465هـ/ 1073م). وآخر ملوكهـم هو عبد الله بن بُلقين بن باديس (465هـ/ 1073م - 483هـ/ 1090م) حينما خلعه يوسف بن تاشفين ونفاه إلى أغمات. وضمت غرناطة بذلك إلى ملك المرابطين. وتبقى بعد ذلك دويلات بربرية صغيرة ينتمي أصحابها إلى قبيلة زناتة، مثل قرمونة ومورون ورندة وأركش، وهي معاقل ضئيلة القيمــة، غير أن أصحابها امتنعوا فيها زمنًا بسبب منعتها، ولكنها لم تستطع الـصمود لهجمة المعتـمد بن عباد الذي انتزعها من أيدي أصحابها فيما بين سنتي (450هـ/ 1059م و460هـ/ 1068ع)(1).

## صورة مما كان يتلهى به حكام إسبانيا الإسلامية والخطوب تلح عليهم،

حينما أخذت إسبانيا الإسلامية في التمزق، قام في شتمرية الشرق بيت من البربر دخل جدهم رزين مع طارق بن زياد وأعلن كبيرهم أبو محمد هذيل بن عبد الملك بن رزين، الاستقلال بما كان تحت يده من الاراضي، عن حكومة قرطبة. وكان هذيل - كما تصف روايات إسبانيا الإسلامية - جبارًا

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 110.

جاهلاً فظا، روي أنه قتل والدته بيديه. وقد اشتهر هذيل بحياته المترفة الناعمة، والاهتمام بالفنون، والشغف باقتناء أجمل الجواري والفئيات البارعات في الحسن والموسيقي والغناء، وقد اشترى جارية أبي الطيب الكناني بثلاثة آلاف دينار، وكانت وحيدة عصرها، وقد أحجم الملوك عن شرائها لغلاء ثمنها. وكان منجلس أنسه أشهير مجالس ملوك إسبانيا الإسلامية وأمرائها، وقد اجتمع لديه مئة وخمسون جارية ومغنية، وكُنَّ مضرب الأمثال في الجمال والمعرفة بفنون الطرب والغناء.

وجسمع المأمون بن ذي النسون ثروات طائلة، وابتنى في عساصمــة ملكه طليطلة قصورًا باذخة اشتهرت في ذلك العصر بروعـتها وفخامتها، وكان منها مجلسه الشهير المسمى (المكرم)، وكان آية في الروعة والبسهاء. ويصف ابن حيان هذا المجلس فيقول: (وأغـرب ما فيه لحظى من بهى زخرفه إزاره الراثع الدائر بأسه حيث دار، وهو متخذ من رفيع المرمر الأبيض المسنون، الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة، نصاعة التلوين، قد خرمت في جشمانه صور البهائم، وأطيار وأشجار ذات ثمار، وقد تعلق كثيـر من تلك التماثيل المصورة بما فيها من أفنان أشجار، وأشكال الثمر . . وفوق هذا الكتاب الفاصل من هذا المجلس بحور منتظمة من الـزجاج الملـون المبس بالذهب الإبريز، وقد أجريت فيها أشكال حيوان وأطيار، وصور أنعام وأشجار، يذهل الألباب، ويقيد الأبصار. وأرض هذه البحار من أوراق الذهب الإبريز، مصورة بأمثال تلك التـصاوير من الحيـوان والأشجار بـأتقن تصوير، وأبدع تقدير). وقسال ابن بدران يصف القصر الذي بناه المأمون بن ذي النون: البني المأمون صاحب طليطلة فيها قصرًا تأنق في بنائه، وأنفق مالاً كثيرًا، وصنع فيه بحيرة، وبني في وسطها قبة، وسيق الماه إلى رأس القبية على تدبير أحكمه المهندسون، فكان الماء ينزل على القبة حبواليها محيطًا بها، متصلاً بعيضه

ببعض، فكانت التبة في غلالة من ماء سكب لا يفــتر، والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماء شيءً . ومن أكبر ممالك شرق إسبانيا الإسلامية التي حكمها العامريون دانية وجزر البليار، التي استمقل بحكمها أبو الجيش مجاهد الملقب بالموفق، منذ أول أيام الفتنة حستى وفاته (400هـ/ 1009م/ 436هـ/ 1044م)، وفي 405هـ/ 1014م استــقدم مجــاهد الفقيــه عبد الله بــن عبيــد الله المُعيَطى ونادى به خليفة مناوأة لسليمان بن الحكم المستعين، ثم توجه في السنة التالية إلى جزيرة سردينية (Cerdena) فاستولى على جزء كبير منها وإن كانت هذه الحملة البحرية قد أخفقت في النهاية بسبب تحطم مراكبه، على أن مجاهدًا كان قائدًا عــسكريًا ماهرًا ورجل دولة ساس مملكته الكبيــرة التي أصبحت من أجلٌ ممالك الطوائف وأغناها بسبب نشاطه التجاري. وحينما توفي ورث ملكه أبنه الملقب بإقسال الدولة (436هـ/ 1044م - 468هـ/ 1076م)، وكان مخلدًا إلى السلام مع جيرانه، مهتمًّا بتنمية موارده التجارية، وأدى ذلك إلى مطامع جيرانه، ففي 468هـ/ 1076م هاجمه جاره وصهره المقتدر بن هود صاحب سرقسطة واستولى على دانية ونفي عليًا إلى سرقسطة. أما جزر البليار فقد استقل بها بعد خلع على إقيال الدولة واليها أغلب الملقب بالمرتضى وحكمها حتى وفياته 468هـ/ 1093م، وحبيتئذ حكم الجيزر ناصر الدولة مبشير بن سليمان 486هـ/ 1093م - 508هـ/ 1115م) ففي هذه السنة الأخسيرة هاجمت جزيرة ميورقة أساطيل ائتلاف مسيحي من القطلان والإفرنج وأهل بيشة (بيزا) واستولوا على جـزيرة يابسة (Ibiza) ثم على ميورقــة فذبحوا كشـيرًا من أهلها ودمروا بعض أحياء المدينة ونهبوها، وخلال حـصار ميورقة كتب ناصر الدولة إلى على بن يوسف سلطان المرابطين يسستنجده، ثم توفي بسعد ذلك في اول 509هـ/ 1116م، وأعد على بن يوسف أسطولاً كبيرًا إلى الجزر، فرأى الغزاة المسيحيون الانسحاب بما حازوه من غنائم بعد أن احتلوا ميورقة بضعة شهور. ودخلت جزر البليار منذ هذا التاريخ في حوزة المرابطين.

وإلى الشمال من دانية وعلى ساحل البحر المتوسط تقع طرطوشة التي تعاقب عليها الصقبالية العامريون، فحكمهما أولاً لبيب (412هـ/ 1021م -427هـ/ 1036م) وخلفه مـقاتل الذي كان حليفًا لعبد العـزيز المؤتمن صاحب بلنسية، ولسليمان المستعين صاحب سرقسطة وقد حكم طرطوشة في تاريخ غير معروف تمامًا ويبدو أنه استمر في حكمهما حتى نحو 437هـ/ 1046م، وخلفه صقلبي يدعى نبيلاً حكم حتى نحو 452هـ/ 1060م حينما اضطر إلى التخلى عنها للمقتدر أحمد بن هود صاحب سرقسطة. وأما مرسية الواقعة بين ممالك المرية وبلنسية ودانية وغرناطة فقد كمانت مطمعًا لأصحاب هذه الممالك. وقد حكمها في البداية خيران (406هـ/ 1016م - 419هـ/ 1028م) ثم صاحبه زهير (419هـ/ 1028م - 429هـ/ 1038م) ملكا المرية، وبعد مقتل زهير انتقلت إلى ملك عبد العبزيز المؤتمن ثم ابنه عبد الملك المظفر 429هـ/ 1038م - 457هـ/ 1065م)، على أن الذي كان يحكمها باسم هؤلاء الملوك حكمًا فعليًا كان أبو بكر أحمد بن طاهر حتى وفاته سنة 455هـ/ 1063م، ثم خلف ابنه محمد (457هـ/ 1065م - 470هـ/ 1078م). وفي هذه السنة الأخيرة دخلت في طاعة المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك على يد وزيره ابي بكر محمد بن عمار الذي خلع محمد بن طاهر وخطب لابن عباد، غير أن ابن عمار أراد أن يستقل بحكم مرسية، ولكن الوزير عبــد الله بن رشيق خدع ابن عمار وقبض عليه. وبقيت مرسبة تحت حكم ابن عباد حتى خلعه المرابطون<sup>(1)</sup>.

### مواقف مخزية للوك الطوائف في كارثة طليطلة،

أمرائها والحبصون والقلاع والمدن، طوعًا أو كرهًا، وركز اهتمامه على مملكة طليطلة المجاورة له، فقد كان أمراؤها خضعوا له منذ وقت، وقبلوا بحمايته لهم، ودفعوا له الجزية، ولكنه كان يطمع في أكثر من ذلك، فكان يساعدهم تارة، ويكون مع أعدائهم عليهم تارة أخرى، لينزيد في اضطراب أمرهم، وضعفهم ونكالهم.

وجه فرناندو رسالة معبرة إلى أهل طليطلة ينبههم فيهما إلى سوء حالهم، وفساد حكامهم، وينذرهم بسوء العاقبة والمصير، وذلك حينما أرهقهم بمطالبه واشتط فسيها، فرفضوها فوجه إليسهم الرسالة التالية: (إننا إنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا إليها قديمًا في أول أمركم، فقد سكنتموها ما قضي لكم، وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم، فارحلوا إلى عدوتكم، فلا خير لكم في سكناكم مسعنا بعسد اليسوم ولن نرجع عنكم). وفي عسام 454هـ/ 1062م خرج فرناندو على رأس جيش قوى يعيش في أراضي عملكة طليطلة الشمالية، فخربها، فاضطر المأمون بن ذي النون إلى الخضوع لمطالب الملك القــشتالي، وزيادة مبلغ الجزية التي كان يدفعها. وبعد أن مات المأمون بن ذي النون خلفه في حكم طليطلة حفيده يحيى الملقب (بالقادر)، وكـان إنسانًا ضعيفًا نشأ بين العبيد والجواري، فغلب العبيد والموالي على أمره؛ واضطربت الأمور في طليطلة حينما فتك القادر بوزير جده ابن الحديدي، بإغراء من أعداء آل ذي النون وأعداء ابن الحديدي، وهكذا سقط القادر في أيدي أعدائه وأعــداء بيته الذين كمانوا يحبكون المؤامرات لإمسقاطه. وفي هذه الاثناء تحسرك ابن هود ومسانشو رامسيسرز ملك أراجون إلى ممدينة وقنقمة التمايعة لمملكة طليطلة، وحاصراها، وكمادت تسقط في أيديهم، لولا أن افتداها أهلها بمبلغ كسبير من المال، واضطر القيادر مرة أخرى إلى إعيلان الخضوع والولاء لملك قشيتالة، وطلب حمايت، والتماس عونه. وكان ألفونسـو يشتط في طلب الجزية منه،

ويلح عليه في تسليم الحصون والقلاع والمدن ثمناً لهذه الحماية، فكان القادر يخضع مضطراً، فثار الشعب عليه واضطره إلى الهرب من المدينة باهله إلى حصن وبذة. ولما وجد أهل طليطلة انفسهم بدون أمير عليهم، استدعوا ابن الأفطس، ولجأ ابن ذي النون مرة أخرى إلى الفونسو يذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون، وما كان للمامون من فضل في غوثه وعونه، ويطلب منه العون في مسحنته. فاستجاب الفونسو لدعوته، وسار مع جنده إلى طليطلة ومعه القادر فانسحب ابن الأفطس مسرعاً إلى بطليوس، وحاصر الفونسو والقادر طليطلة (1800م). وأخيراً دخل القادر طليطلة في حماية الجند النصارى، وحاول الشعب ردهم ومدافعتهم، فنكلوا به شر تنكيل، وجلس القادر على عرشه مرة أخرى في حماية أعدائه النصارى. وبعد أن أصبح القادر في قبضة ألفونسو ورهن إشارته، أخذ يفكر في احتلال طليطلة بصورة نهائية. ويقال إن القادر بن ذي النون تعهد لألفونسو بأن يحكم البلد باسمه، وأن يسلمها إليه متى شاء، على أن يعاونه على استرداد بلنسية لـتكون مقراً لإمارته.

\*\*\*

### بنو الأفطس في بطليوس

413هـ/ 1022م عبد الله المنصور 437هـ/ 1045م محمد المظفر

487-460هـ/ 1068-1094 عمر المتوكل غزو المرابطين لبطليوس.

وفي بطليوس حكمت أسسرة بني الأفطس، وهم من البربر المستوطنين بالأندلس منذ قسديم، أصلهم من مكناسة وهي قسبيلة بربرية كسانت تنزل في فحص البلوط (El Valle de los Pedroches) (في شمــال غربي قرطبــة) وكان جدهم عبــد الله بن محمد بن مسلمة المعــروف بابن الأفطس من أعوان حاكم المنطقة الغربية (من بطليوس إلى شنترين) سابور، ويظهر أنه كان من الصقالبة الذين كــانوا يخدمــون الحكم المستنصــر، وذلك إبان اشتــعال الفــتنة وانهــيار الخلافة. فلما مــات سابور استولى ابن مسلمة على مقــاليد الأمور ومد ملكه على الجنزء الغنربي كله (وهو الذي يقبابل اليسوم مسحنافظة «Extremadura» الإسبانيـة والشطر الأكبر من البرتغال). وتلقب بالمـنصور وحكم ما بين سنتي 412هـ/ 1022م - 437هـ/ 1045م). ولما توفي خلف ابنه محمد الملقب بالمظفر (437هـ/ 1045م - 456هـ/ 1064م) ودارت حروب كـشــرة بينه وبين جاريه المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ويحيى المأمون صاحب طليطلة، وفي أثناء هذه الحروب استولى فرناندو الأول (Fernando I) ملك قشتالة على مدينة قلنبرية (في البسرتغال) في سنة 456هـ/ 1064م وكانت في أيدي المسلمين منذ أعاد فتحهــا المنصور ابن أبي عامر سنة 375هـ/ 985م. وعلى الرغم من ذلك فقــد كان المظفــر قد قــسم بلاده قبل مــوته بين ولديه يحيى الملقب بالمــنصـور (الثاني) وعمـر الملقب بالمتوكل، فكانت بطليوس ليحـي ويابرة لعمر، ولكن النزاع شب بين الأخــوين بعــد موت أبيــهــما، ثم توفى يحــيي المنصــور في

460هـ/ 1068م فألت أملاكم إلى أخيمه المتوكيل الذي استنم حكمته إلى 487هـ/ 1094م، وكيان من الضعف والتخاذل بحيث إنه وعلى الرغم من استمراره فيدفع الإتاوة لجاره ملك قشمالة فإن الفونسو السادس انتزع من يده مدينة قورية في 472هـ/ 1079م، وهي أول معقل يفتحه المسيحيون في حوض نهر تاجة. ويسبب مسقوط هذه المدينة بعث المتوكل بوف إلى يوسف بن تاشفين يستنجده لدفع المسيحيين عن بلاده. وعلى الرغم من معسركة الزلاقة المشهورة التي انتصر فيهما المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين على الفونسو فإن عمر المتوكل واصل بعد ذلك علاقاته بالمسيحيين وحينما قرر ابن تاشفين خلع ملوك الطوائف تشبث المتسوكل بملكه ولجأ من جديد إلى الاستغاثة بألفسونسو السادس، بل إنه تخلى له في 486هـ/ 1093م عن بعض القواعد الكبرى في مملكته مــثل شنترين والأشبــونة وشنترة (Cintra) (في البرتغــال اليوم). وأدت هذه الخيانة إلى تصميم المرابطين على خلعه وقبتله في 487هـ/ 1094م(1). وكان المعسمد بن عباد يطمع في أن يستولي على الأراضي الواقعة في أيدي إخوانه الحكام المسلمين، ولكنه كان يدرك أنه لا يستطيع أن يمضى قدمًا في تنفيسذ خططه ومشاريعه الرامية إلى تحقيق أطماعه إلا إذا وثق أواصر الود والصداقة مع الفونسو ملك قشتالة، وقبل الملك القشتالي أن يغض الطرف عن تحركات ابن عباد. لذلك أرسل المعتمد وزيره أبا بكر بن عمار إلى بلاط قشتالة، ففاوض ملكها وتم الاتفاق بين الجانبين على الأصور التالية: - يقوم ملك قشتالة بمعاونة المعتمد بن عباد في حروبه مع أعدائه من الأمراء المسلمين بالجند والسلاح والمال. - يؤدي ابن عباد لألفونسو جزية سنوية كبيرة بلغت خمسين ألف دينار. - يقسوم المعتمد بغيزو أراضي مملكة طليطلة الجنوبية، ويسلم لألفونسـو منها الأراضي الواقعـة شمالي: جبـال سيرا مورينا (جـبال

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 107.

الشارات). - يطلق المعــتمد بــن عباد يد الفــونــو في تحقــيق مشاريعــه ضد طلـطلة.

وبعد توقيع هذه المعاهدة، تأكد السفونسو أن جميع ملوك الطوائف -باستثناء أميه بطلبوس ابن الأفطس – قد خضعوا له خضوعًــا تامًا، وتعهدوا صاغرين بدفع الجزية له، فلم يعد يخشى شيئًا إذا ما تحرك لمهاجمة طليطلة، وأنه أصبح واثقًا بأن أحدًا من الأمراء المسلمين لن يتسحرك لمعونتها. وحرك الفونسو في نفس الوقت الحزب المعارض لابن ذي النون داخل المدينة، يشير القبلاقل والاضطرابات وكبان كثبير من هؤلاء الناقيمين من النصباري وهم يؤيدون احتلال ألفونسو للمدينة. باشر ألفونسو أعماله الحربية ضد طليطلة، وأخبذ في الإغارة على ما حولها يخبرب المزارع والقرى والأقبوات ويتلف المحاصيل، حتى خربها، وأشاع فيها الفوضى والمجاعة. وحينما عاد القادر بن ذي النون إلى عرشه بمساعدة ألفونسوا عام 474هـ/ 1081م أخذ ألفونسو يشدد من حميلاته على طليطلة وما حبولها، فيبقطع الأشجار وينهب المحباصيل، ويتلف ما يمكن أن ينتفع به أهل المدينة إن حاصــرها ذات يوم، كما كان يقتل الرجال الذين يقعون في يده ويسبي النساء والأطفال ولا يجد في كل ذلك من يقف في وجهه. وقد شغل المعتمد بن عسباد نفسه في ذلك الحين بمحاربة أمير غرناطة عبــد الله بن بلقين كما شغل عــبد الله نفسه بمحـــاربة ابن عباد، وكل منهما يستعين بألفونسو، وبذلك كان كل منهما يبرر تقاعسه عن نجدة طليطلة بأنه منشغيل بما هو أهم وهو محاربة أخيه في الدين والقومية، بينميا يعيث ملك الإسبان خرابًا ودمارًا في عاصمة إسبانيا الإسلامية الأولى طليطلة.

شخل أمير سرقسطة ابن هود نفسه بمحاربة ملك أراغون وأمراء برشلونة، فتابع الفونسو أعماله التخريبية ضد طليطلة وهو مطمئن البال إلى

نجاح خطته تمامًا. وأدرك عقبلاء المسلمين أن الموقف في طليطلة خطير للغاية. وأن الأمر يقتضي التعاضد والتساند والتوقف عن النزاعيات الداخلية القائمة بين الحكام المسلمين، وتكريس الجههد والطاقات لمواجهة العهدو وإنقاذ طليطلة من السقوط في أيدي الأعداء. وأرسل المتبوكل بن الأفطس القاضي أبا الوليد الباجي يطوف قواعد إسبانيا الإسلامية وعواصمها صائحًا ومنذرًا ومحذرًا من عواقب التفرق والخصام والاقتتال، ومؤكدًا أن ملك قشتالة سوف يسحق دول الطوائف كلها واحبدة بعد الأخرى، ولكن جميع هذه الصبيحات والجهود ذهبت أدراج الرياح فلم يكن لها صدى يسمع. وحينما ألح الفونسو على طليطلة لم يتحرك من الأمراء غير ابن الأفطس، الذي أرسل جيشًا بقيادة ابنه لصد النصاري عن طليطلة، ولكن جيش ابن الأفطس لم يقبو على الثبات طويلاً في المعركة فانهزم عائدًا إلى بطليـوس. وهكذا ترك المسلمون جمـيعًا طليطلة لمصيرها المحتوم. وفي خريف عام 1084م اقترب الفونسو من المدينة، وضرب الحصار حولها، وطال الحصار، ودخل الشبتاء، وقلت الأقوات في المدينة، والقيادر بن ذي النون لا يتبصرف تصرف من يريد الجد في قتبال الأعداء، وكان الحزب الواعي الداعي إلى الصبر والمقاومة يتوقع من إطالة أمد الحرب أن يخف أحــد من المسلمين إلى نجدتهم ولكن عبــنَّا انتظروا. واضطر الزعماء - في آخر الأمــر - وبالاتفاق مع القادر بن ذي النون أن يرسلوا وفدًا إلى الفونسو للحديث في أمر الصلح، فأبي أن يستقبلهم، واستقبلهم وزيره سنندو، وكان هذا الرجل قد أسره المسلمون، وعاش في بلاط ابن عباد حينًا من الدهر، وتعلم العمربية شم هرب إلى قشمتالة. وحماول سنندو أن يدخل اليأس والقنوط إلى قلوب أعمضاء الوقد الإسلامي، ليمدركوا أنه لا فائدة من المقاومة، ولا من المفاوضة، وأنه لابد من تسليم البلد. وأدخل سنندو زعماء طليطلة إلى خيسمة الملك، فقىالوا لألفونسو إنهم ينتظرون عـونًا من إخوانهم المسلمين، فزجرهم الملك، وسخر منهم، واستدعى من خيامه سفراء الملوك

المسلمين الذين جاؤوه جميعًا يخطبون وده، ويقدمون له الجزية المتوجبة عمى ملوكهم. وحينما رأى الوقد المسلم هذا المنظر المؤلم خرجوا من خبيمة الملك وقد فقدوا كل أمل في العون، وبعد مبضي تسعة أشهر طلبت المدينة التسليم لملك قشيتالة، وكان من شيروط التسليم: - يسلم القيصر والأبواب والقناظر وحديقة القصر الملكي إلى الفونسو. - يكون القادر حبراً في الذهاب إلى مدينة بلنسية وفق رغبته. - يسمح لمن شاء من المسلمين أن يتبعه، وأن يأخذوا معهم أموالهم. - الذين يريدون البقاء في المدينة لا يتعرض لأحد منهم بشيء في أموالهم ولا في أملاكهم، ولا في حريتهم في العبادة. - تبقى مساجد المسلمين في أيديهم يقيمون فيها صلواتهم، وتجري على المسلمين أحكام شريعتهم على أيدي قضاة من المسلمين دون غيرهم. - لا تفرض ضرائب طي المسلمين الباقين أكثر من الضرائب التي كانوا يدفعونها إلى ملوكهم.

ولكن ملك قستالة غدر بالمسلمين بعد أن دخل المدينة، وداس شروط العهد التي قطعها على نفسه، وحنث بالأيمان السي أقسمها هو وكبار رجال دولته ودينه. وتبع سقوط طليطلة سقوط جميع المناطق المحيطة بها والستابعة لها، وتتضمن شمانين موضعًا بها مسجد، عدا القسرى والضياع. وكان لتلك النكبة أسوأ الوقع في نفوس المسلمين في الجزيرة وخارجها، وأدرك المعتمد بن عباد وملوك الطوائف الأخرون عظم الحطأ الذي ارتكبوه بحق الأسلام والمسلمين وبحق أنفسهم، بسكوتهم عن تصرفات الفونسو، وتواطؤهم معه على إطلاق يده في التصرف لاحتلال المدينة العظيمة التي كانت ثغيرًا عظيمًا من ثغور المسلمين في شمال إسبانيا الإسلامية، وأدركوا جميعًا أن الدائرة ستدور عليهم قريبًا، فاتجهوا جميعًا وهم متحدو الكلمة إلى طلب العون من أمير المرابطين يوسف بن تاشفين حينما تقدم الفونسو في العام التائي لحصار إشبيلية (1).

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 115.

# المرابطون والموحدون في إسبانيا الإسلامية معركة الزلاقة عام 479ه/ 1086م وسقوط حكام الطوائف:

بعد أن استولى الفونسو عام 1085م على طليطلة عناصمة بني ذي النون، استخف بملوك الطوائف المسلمين جميعًا، وبقواهم وجيوشهم، فأخذ يجوب الأراضي الإسلامية فيما يشب النزه، والجميع خائفون منه، يحجمون عن التعرض له وعن مقاومته. وبلغ من تعجرفه أن طلب من المعتمد بن عباد أن يسمح لزوجته بأن تضع مولودها في مسجد قرطبة، حيث كان يوجد مقام لبعض القديسين النصاري في الماضي قبل دخول المسلمين. ولما تلكأ ابن عباد في الاستجابة لطلبه هدده الفونسو بالحرب. ووقع في ذلك الحين أن أرسل الفونسو وفدًا من قبله يرأسه رجل يهودي إلى ابن عباد ليتسلم منه الجزية، ولما قدمها ابن عباد تطاول اليهودي عليه واتهمه بأنه يزيف العملة التي يقدمها جزية إلى ملك إسبانيا، فضربه ابن عباد وقتله، فوجد ألفونسو في ذلك فرصة ليستمولي على ما تحت يد ابن عمياد من أرض وحصون، وليخضعه بصورة نهائية لسلطانه، وحشد جيشًا ضخمًا وتقدم إلى إشبيلية وعسكر أمامها على الجانب الآخر للنهر الكبير. فاستبد القلق بابن عباد، ولم يجد وسيلة يدفع بها خطر الأذفونش إلا اللجوء إلى أمير المرابطين في المغرب. ولما قبل له إن المرابطين قد يتتزعمون ملكه منه قال بأصالة المؤمن الشريف: لثن أرعى الجمال عنمد ابن تاشفين، خير لي من أرعى الخنازير عند الأذف ونش. وتقدم يوسف بن تاشفين إلى إسبانيا الإسلامية بقوات ضخمة، وانضمت إليه جميع القوى المسلمة في الجزيرة، والتقوا بألفونسو وجيشه بتاريخ 23 أكتوبر 1086م/ 479هـ في مسوقع تعرف الروايات العسربيـة بالزلاقة، بالقـرب من بطليــوس

(باداخوز)، وحاول الفونسو خداع المسلمين، لأخذهم على غيرة لكنه فشل بسبب يقيظة المسلمين، ومعرفة مسلمي إسببانيا بغيدره ومكره، ودارت على الأثر رحى معسركة طاحنة قتل فيسها أكثر الإسبان، ونجا ألفونسو جسريحًا مع خمسمائة من رجاله. وقد أوقف هذا النصبر اندفاعة الإسبان المحمومة بعض الوقت. وعباد ابن تاشيفين إلى المغرب، تاركًا بعيض جيبشيه في إسباليا الإسلامية، ولكنه أدرك أن أمراء الطوائف لسن يقووا على الصمسود في وجه العدو، ولا سيما وأنهم عادوا يتآمر بعضهم على بعض ويتصلون بالعدو، فقرر القضاء عليهم وتوحيد إسبانيا الإسلاميـة والمغرب وانتهى من ذلك عام 495هـ/ 1102م. توفي تاشيفين بن على عام 539هـ/ 1145م، فخلفه ابنه إبراهيم، وفي عهده احتل الموحدون مراكش عاصمة المرابطين، ثم قضوا على حكم المرابطين قضاءً تامًا. خرج في عهد يوسف بن تاشمفين رجل من قبيلة مصمودة اسمه عبد الله ابن تومرت، إلى إسبانيا الإسلامية ومصر وبغداد، طلبًا للعلم والتفقه في شؤون الدين، وقابل في بغداد الإمام الغزالي، وأخذ عنه، وعاد إلى وطنه عام 510هـ/ 1116م. ولما عاد أخد يهاجم الحكام المرابطين في خطبه، وينعي علميهم الترف والفجور، ويدعو الناس إلى الزهد والتقشف. وطاف في بلاد المغرب يعظ الناس، ويدعوهم إلى الخير، ومحاربة الفساد، فالتف الناس حوله، وكان من أنشط تلاميذه رجل يدعى عبد المؤمن، لازمه وأخذ عنه، ثم لاحبقته السلطات المرابطية فهمرب مع خواص تلامذته. وعاد فقوى أمره وبايعه الناس، وتلقب بالمهمدي، وسمى جماعته بالموحدين، أي الداعين إلى وحدانيــة الله. وفي عام 516هـ/ 1122م حقق الموحدون أول نصر لهم على المرابطين، وتوالت انتـصاراتهم عليهم، وجعل المهـدي تلميذه عبــد المؤمن قائدًا لقوات المــوحدين. وفي رمضــان من عام 524هــ/ 1130م، توفى المهدي فخلفه عبــد المؤمن، وتابع جهوده حــتى أزال دولة المرابطين من

المغيرب، واستولى على عناصميتهم مراكش عنام 540هـ/ 1145م، وتابع ملاحقتهم حتى استولى على جميع ما كان بيدهم بما فيه إسبانيا الإسلامية. وكان لتدخل الموحدين في إسمبانيما الإسلاميمة مثل الاثر الذي كمان لتدخل المرابطين فيها، إذ أوقف جسهد هذه القوة الناشئة اندفعاعة الإسببان، وأخر سقوط-إسسبانيا الإسلامـية. وفي عام 591هـ/ 1195م حقق الخليـفة الموحدي المنصور بالله يعقبوب بن يوسف بن عبد المؤمن، انتصارًا رائعًا على الإسبان في معركة الأرك (أركوش)، - قرب بطليبوس - لا يقل أهمية عن انتبصار المرابطين في الزلاقة، لكن الموحدين منوا بهزيمة ساحقة عام 609هـ/ 1212م، في معركة العبقاب (التل)، وتسميها الروايات الإسبانية (لاس نافاس دي تولوسا)، فقد استنجد الإسبان بإخوانهم المسيحيين في أوروبا فجاءهم عدد كبير من المتطوعــة الألمان والبريطانيين والفرنسيين، وجمعت لهم قــوات كبيرة من ممالك إسبيانيا، فتبوجه إليهم الخليفة الموحدي الناصير بن المنصور بالله، على رأس جيش كبير، قدرته الروايات بنصف مليون جندي، والتقي الفريقان عند مكان يعمرف بالتل، ودارت الحمرب، وثبت الموحدون وكمادوا يهزمسون عدوهم، لكن بعض الخلل وقع في صفوفهم أدى إلى انكسارهم في النهاية، وتفرق الجيش، ولم ينج الخليفة إلا بشق الأنفس، وعاد فالتزم بيته في مراكش حتى مات غمًا وحزنًا<sup>(1)</sup>. تمكن الموحدون من قتل أبي إسحاق إبراهيم ابن تاشفين بن على بن يوسف، وتم لهم بذلك القيضاء على المرابطين، وفي (555هـ/ 1160م) عبر «عبد المؤمن بن على» أول خلفاء الموحدين إلى إسبانيا الإسلامية؛ لضم ما بقي بها إلى دولته، واستقر في إشبيلية، ونظم الدفاع عن البلاد، وأقام على قواعد إسبانيا الإسلامية رجالاً من آل بيته، وتمكن من توحيد معظم ما بقي من إسبانيــا الإسلامية تحت رايته، ولم يخرج عن طاعته

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 118.

إلا بنو غانية أمراء دانية، ومحمد بن سعد بن مردايشن رئيس مسرسية الذي انضمت بلاده إلى الموحدين بعد ذلك، وبدأ جهاد المسلمين ضد النصاري واتخذ ميدانًا له غربي إسبانيا الإسلامية بعد أن كان مجاله شرقي إسبانيا الإسلامية زمن المرابطين. كان الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور هو أكبير شخصية في تاريخ الموحمدين بعد محمد بن تومسرت وعبد المؤمن بن على قد عقد صلحًا مع النصاري، وعندما انتهت مدة هذا الصلح (590هـ/ 1194م) بدأ هؤلاء في مهاجمة أراضي المسلمين، فعبر أبو يوسف يعقوب إلى إسبانيا الإسلامية ومسعه خيرة المقاتلين والموحدين وضم إليه أحسن مقاتلي إسبانيا الإسلامية، وحشد حشدًا عظيمًا من جنده وحمسهم في هذه الحملة ، بينما استبعان عيدوه «الفونسيو الثامن» ملك قيشتالة وليون بملوك النصاري وبالبابوية، وكون جيشًا ضخمًا، وعسكر عند حصن يسمى «الأرك» عند نهاية الطريق المؤدى من طليطلة إلى قرطبة على بعد (20 كم) بالقرب من قلعة «رباح» وغمرت المدينة الملكية الآن، وبدأت مموقعة حاسمة في شعمبان (591هـ/ يولية 1195م) أسفرت عن نصر مؤزر للمسلمين، وانكسرت حدة الموجة النصرانية، وكمان لهذا النصر أثره في تثبيت جبهة الإسمالام في إسبانيا الإسلامية لمدة طويلة من الزمان. وبعد هذه الهزيمة عقدت هدنة بين المسلمين والنصاري (594هـ/ 1198م)، ولكن ملك النصاري ما كان ليستريح بعد هزيمته القاسية في «الأرك»، ولذلك أخذ في الاستعداد لمعركمة جديدة مع المسلمين قبل انتهاء أمد الهدنة وأعد جيشًا ضخمًا واحتشد بكل ما يستطيع بمعاونة كاملة من ملوك النصارى في غرب أوروبا ومن البابوية ومن نصارى إسبانيا وشـجعه موت أبي يوسف يعقوب خليفة الموحدين، وتولية خلفه أبي عبد الله محمد الناصر الذي كان أقل كفاية من أبيه وقد عبر الخليفة الجديد إلى إسبانيا الإسلامية في ذي الحجة (607هد/ 1211م) على رأس جيش ضخم

ونزل إشبيلية ومن هناك صعد شمالي الوادي الكبير وعسكر في سهل تكثر فيه التلال الصغيرة ويقع غربي الحصن المسمى بالعقاب (جمع عقبة)، وأقبل النصاري كذلك، وعسكروا فوق هضية الملك المشرفة على معسكر المسلمين، وقبل اللقاء استولى النصاري على قلعة «رباح» من قـائدها الإسباني المسلم، وعندما وصل هــذا القائد إلى معـسكر الناصر قــتله دون تحقــيق، الأمر الذي أغضب مسلمي إسبانيا وأثر في معنوياتهم. بدأ اللقاء في (15 من صفر 609هـ/ 16 من يولية 1212م)، وانخمذل مسلمو إسبانيا والخارجون على المسلمين من العرب بعد قليل، وتركبوا الجناح الشرقي للمسلمين مكشبوقًا فانقض عليهم النصاري وحصدوا الآلاف من متطوعة المسلمين المجاهدين من إسبانيا الإسلامية كما حصدوا زهرة مقاتلي إسبانيا الإسلامية، وعددًا كبيرًا من خيرة العلماء والفقهاء والقضاة، وكان الخطب عظيمًا حتى قبل إن الإنسان كان يتجول في المغرب بعد المعركة فبالا يصادف شابًا قادرًا على القيتال. وبعدها ضعفت جبهة الوادي الكبير، وسقيطت مدن كبرى، وأشرف النصاري مباشرة على قرطبة وإشبيلية ومرسمية وغيرها من عواصم هذا الخط، ثم توفى خليفة الموحدين الناصر في شعبان (610هـ/ 1213م)، ودب الخلاف في صفوف البيت الموحدي وانعكس ذلك على إسبانيا الإسلامية فبدأت تصفية ما بقي للمسلمين من أرضها خلال عصر الموحدين ولم تبق إلا مملكة غرناطة.

#### لمعة عن الجوانب الحضارية والإدارية:

كانت إسبانيا الإسلامية في عهد الموحدين ولاية من ولايات الدولة، يأتى الخليفة إليها ويرعى ششونها العسكرية والعلمية والإدارية كملما دعت الظروف إلى ذلك، وقد أكمد الخلفاء والولاة وجوب إقامة العدل والتسمسك بالشريعة في كل الأمور، وقد بملغت الدولة الموحدية مكانة عالية في النواحي

الحربية والسياسية والحضيارية حتى جاءت الوفود إلى البلاط الموحيدي لعقد المعاهدات وإظهار الصداقية وفي آخر العيهد الموحيدي أنشئ منصب وزاري لاستقبال الشعراء والعناية بأمورهم. وكانت هناك عناية بالإنشاءات العسكرية والتحصينات وكان الأسطول موضع اهتمام الخلفاء، كما كان للجيش أسلوبه في التحرك والقتال وله تنظيماته، وكان هناك مجلس عسكري أول يستشار في الخطط والأمور العسكرية وكانت الخلافة وراثية. كما كان الاهمتمام عماليًا بالجوانب الإدارية والمالية والموارد والمصارف، وكان القضاء مستقلأ يتولاه أهل إسبانيا الإسلامية ويحكمون بين الناس بما أنزل الله، ونعيمت البلاد بالأمن والرخاء في ظل صناعة وزراعة وتجارة مزدهرة. أما عن الناحية العمرانية فقد أنشأ الخليـفة أبو يعقـوب يوسف بعض المشروعـات في الشبيليـة؛، منها بناء القنطرة على نهر الوادي الكبر، كما حصن هذه المدينة وأقام بها منشآت لتموفيه المياه الجارية لسقياية الناس، وأسس الخليفية أبو يعتقوب (567هـ/ 1172م) جامع إشبيلية الأعظم وأتم ابنه المنصور صومعته أو مثذنته الكبيرة عام (584هـ = 1188م) وهذه المشذنة قائمة حتى اليموم، وتعرف بالمشذنة الدوارة (لاخيرالد) ويبلغ ارتفاعها (96) مترًا، كذلك أقام الموحدون بعض القصور الخاصة المحاطة ببساتين تزينها أشجار الفواكه والثمار وتسقى بواسطة النواعير «السواقي». وقد برز بإسبانيا الإسلامية على عهد الموحدين عدد من البارعين في فروع العلم والمعرفة منهم أبو محسمد بن خيسر، وأبو الحسين محسمد بن أحمد ابن جبيـر الرحالة المشهـور، وأبو الربيع سليمان بن مـوسى بن سالم الكلاعي، الحافظ المحدث الأديب، وأبو الحسن على بن مسحمد الرعسيني الكاتب الأديب، وأبو مروان عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة المؤرخ، وعبد الواحد المراكبشي، وعلى بن مبوسي بن سبعيد، وابن عــذاري من المؤرخين، وأبو جعفسر أحمد الغافقي وأسرة بسنى زهر علماء الطب والنبات،

وأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد والحفيد، الذي اشتهر بالطب والفلسفة، وغير هؤلاء من العلماء المجاهدين كثير(1). في أواخر القرن الرابع الهجري كانت تعيش في أقصى جنوب المغرب في الصحراء الممتدة إلى حموض نهر السنخال جنوبًا مجموعة من القبائل الصنهاجية التي تدعى اصنهاجمة الصحراءا وأهمسها جدالة وتسموفة ولمتونة وترغمة ولمطة وجزولة. وكان الزناتيسون قد طردوا هذه القبائل إلى الجنوب والجاوها إلى هذه المناطق الصحراوية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (والتي تقابل اليوم مـوريتانيا ومالى والساقية الحمراء). وكان هؤلاء الصحـراويون يعيشون حياة خشنة تقوم على الرعى وقليل من الزراعــة، وكانوا قد دخلوا الإســـلام ولكن الإسلام لـم يكن قد تعمق في نفـوسهم بعد، فقد ظلوا بدوًا يسـودهم الجهل والفوضي. وكان يتـزعم هذه القبائل في أوائل القـرن الحادي عشــر الميلادي يحــي بن إبراهيم الجدالي، وفي نحو 426هـ/ 1035م خرج يحسي لأداء فريضة الحج ومر في طريق عودته بالقيروان وحضر بها مجلس فيقيهها المشهور أبي عمران الفاسي. فطلب إلى الشيخ أبي عمران أن يبعث إلى تلميذ له يدعى وجاج بن زلو كان مستموطنًا في بلاد السوس. فلما اجتمع يحيمي بوجاج اختار هذا له أحد طلبته وهو عبد الله بن ياسين الجنزولي لكي يمضي معه إلى الصحراء. وكان عبد الله قد دخل إلى إسبانيا الإسلامية وحصل بها علمًا كثيرًا. ومضى عبد الله إلى الصحراء وأدى مسمت في تعليم جدالة وانقادت له لمتونة وزعيمهم يحيى بن عمـر الذي ولى الرياسة بعد وفاة يحيى بن إبراهيم، وأمر عبد الله بن ياسين الأمير يحيى بن عمس بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة وأهلها خاضعون آنذاك لقبيلة مغراوة الزناتية، ففتحوا هذه البلاد ولكن يحيى بن عمر قُتل في بعض المعارك فقدم عبــد الله ابن ياسين بعده أخاه أبا

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 101.

بكر بن عمر الذي مد سلطته شمالاً إلى بلاد مصمودة واستولى على أغماب 450هـ/ 1058م. وقتل بعد ذلك عبد الله بن ياسين في حرب له مع قبيلة برغواطة في منطقة تامسنا 451هـ/ 1059م، وانفرد أبو بكر ابن عمر بالسلطة، ولما اتسع ملكه شرع في بناء عاصمة جديدة سنة 462هـ/ 1070م، وهي ماكش التي أصبحت قاعدة لهذه الدولة التي أطلق عليها ابن ياسين اسم «المرابطين» لما كان يحشهم عليه من الجهاد في سبيل الإسلام. وفي 463هـ/ 1071م بلغ أبا بكر بن عمر انتقاض جدالة في الصحراء وفتكهم بلمتونة، فقرر السير إليهم بعد أن استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين، ثم لم يلبث أن قتل في حرب له مع السودان في جنوب الصحراء. واتسع ملك يوسف بن تاشفين فقتح مدينة فاس ثم تلمسان واكتمل له ملك المغرب الاقصى كله تأسفر من المغرب الاقوسط، وتسمى بأمير المسلمين (۱).

وصلت دولة المرابطين في المغرب إلى أقسى قوتها وبلغت أكسبر اتساع لها على يد مؤسسها الحسقية في ويوسف بن تاشفين، وكان أصحابها من السواسل الشجعان ذوي الطباع السليمة والعزائم القرية التي لم يفسدها الضعف والهوان، فهم عن يـؤمل نجدتهم ويـرجى غوثهم. وكانت حال الاندلس في العدوة الانحرى تعاني سيطرة مـلوك النصارى وسطوتهم واستغاثة ملوك المسلمين بهم وإرهاق هؤلاء لهم بالجزية وبما يفرضون عليهم، وتعسفهم في مطالبة الولاة المسلمين بما لا طاقة لهم به، وتكليفهم فوق طاقتهم، وعاد في مطالبة الولاة المسلمين بما لا طاقة لهم به، وتكليفهم فوق طاقتهم، وعاد لهم عليه، واحتقر قالفونسو، وغيره وعماء وقادة المسلمين حتى جشوا جميمًا لهم عليه، واحتقر قالفونه ويرجونه قبول أموالهم وهداياهم وهو يشتط ويبالغ ويقول: قائا لا أرى فيكـم إلا أنكم جماعة لصوص، فاللمس الأول قد سرق وجاء

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 111.

الثاني فسرق مين الأول ما سرق، جاء الثالث فسلب من الثياني ما سرقه من الأول». وهم من ناحبتهم يبادرون بتهنئته وحمل البطرف والهدايا إليه ويصرحمون له بأنهم داخل حدود مسلطانه ليسوا إلا جباة أمموال لتحمصيل الضرائب ودفع الجزية. وقبد أخذ «ألفونسو السادس» يجتباح ويخرب مدنهم ومروجهم ويفتح معاقلهم ويحطم حصونهم، ويضرب عليهم جميعًا ما يشاء من أموال ويضاعفها فيؤدونها - بلا استثناء - وهم صاغرون، ثم أخذت المدن تتساقط في أيدي النصاري مدينة إثر مدينة. وفي هذه الأثناء كانت أحوال إسبانيا الإسلامية تمضى من سيئ إلى أسوأ. وحينما بلغ أهل إسبانيا الإسلامية قيام هذه الدولة الجديدة في المغرب وما كان عليه يوسف بن تاشفين من الجهاد في سبيل الإسلام، كان أول من استنجد بأمير المرابطين من ملوك الطوائف هو عمر المتوكل بن الأفطس ملك بطليوس بعد أن استولى أذفونش السادس على مدينة قورية في 472هـ/ 1079م، ثم تزايد الشعور بالخطر بعد أن انتزع الملك القشتالي نفسه طليطلة من أيدي المسلمين في 478هـ/ 1085م. وكانت هذه ضربة قاصمة ملأت نفوس ملوك الطوائمف ورعاياهم بالذعر، فقد كان موقع طليطلة في وسط إسبانيا الإسلامية مؤذنًا بفصل الثغير الأعلى عن المناطق الجنوبية والانفراد بكل شطر على حدة.

إزاء هذا الوضع المتردي فكر مسلمو إسبانيا في مخرج، ووجد رجال الدين أن خير وسيلة هي دعوة المرابطين للمعبور إلى بلادهم وتخليصهم من الوضع المرير الذي بلغ القسمة ولسم يحتسمل المزيد، أما الملوك والأمراء فقد ترددوا أول الأمر ورأوا في ابن تاشفين مناونًا خطيرًا أكثر منه صونًا ونصيرًا، وربحا جاء إلى بلدهم فاستقر فيها وطردهم منها، لكن «ابن عباد» صاحب «إشبيلية» قطع الشك باليقين قائلاً إنه لا يريد أن تنهمه الأجيال المقبلة بأنه ترك إسبانيا الإسلامية غنيمة في أيدي الكفار قائلاً: «ولا أحب أن يلعن اسمي

على منابر المسلمين وعندي أن رعى الجمال خير من رعى الحنازير». وقد اقنع المعتمد بن عباد بوجهة نظره كلا من المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس واعبد الله بن بلقين، صاحب غرناطة، وأرسلوا جميعًا ومعهم العلماء والفقهاء وفعدًا إلى فيوسف بن تاشفين، يستصرخونه ويطلبون إنقاذهم. كان من عادة زعيسم المرابطين ألا يبرم أمرًا إلا بعد مـشاورة الفقهــاء، وقد أشاروا عليه أن يبدأ بقتال القشتاليين، وأن تخلى له الجزيرة الخضراء، فأمر يوسف بن تاشفين بعض فرسانه فعبروا من مدينة سبتة على متن يعض السفن إلى الجزيرة الخضراء يقودهم اداود بن عائشة ا، وكان معهم جيش كثيف من الجنود، وأرسل المعتممة إلى ابنه حاكم الجزيرة يطلب منه تركهما وتيسير مهممة قوات المرابطين، ثم تلاحقت الجنود بالجزيرة، وعبر "يوسف" نفسه، وعني بتحصين المدينة حستى اطمأن إلى أنسها قسد أصبحت في حسالة حسنة وبهما من المؤن والذخائر مـا يكفيها، ثم سـار في معظم جيشـه إلى "إشبيلية"؛ حـيث خرج المعتمــد للقائه وأحسن استــقباله وقدم له من السهدايا ما يليق بمقامــه وما أكد ليوسف أن إسبانيا الإسلامية تتسمتع بغني موفور وثراء متزايد، وقد طلب ابن تاشفين من أمراء الطوائف المشاركة في الجهاد، فلبي الدعوة صاحب غرناطة وأخوه صاحب مالقة، وقصد الجسميع نحبو بطليوس حبيث لقيهم مسلكها وأخذت وفسود الرؤساء تسوافد من سائر أقطار إسبانيــا الإسلاميــة وانتظمت القوات الإسبانية المسلمة وحدة قائمة بذاتها، القيادة فيسها لابن عباد واحتلت المقدمة، بينما احتلت الجيوش المرابطية المؤخرة(1).

واصلت القوات الإسلامية سيسرها حتى نزلت على سهل فسيح يقع إلى الشمال من مدينة بطليوس قرب حدود البرتغمال الحالية تسميه المصادر العربية بالزلاقة فلما علم «الفونسو السادس» بأخمبار المرابطين ترك حصار «سرقسطة»

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 95.

وأرسل إلى "سانشوا" ملك "أراجون" يطلب معونته، وكان بدوره يحاصر «طرطوشة» واستدعى قواته التي كانت في «بلنسية»، وحشد كل ما استطاع وجماءه المتطوعون من جنسوبي فرنسما وإيطاليما وحرص على أن يكون لقماؤه بالمسلمين في الأراضي الإسلامية، حتى لا تتبعرض بلاده للتخبريب ثم اتجه نحو الجنوب للقاء المرابطين، وهو يمستلئ زهوًا ويتيه فخرًا بما معمه ومن معه، ونزل في مكان يبعد نحسو ثلاثة أميال عن معسكر المسلمين، وقسدر جيشه بما بين أربعين إلى ثمانين الفًا على حين قدر الجيش الإسلامي بما بين عشرين إلى نحو خمسين ألفًا، وكان يقود المقدمــة المعتمد بن عباد، وعلى الميمنة «المتوكل ابن الأفطس؛، وتكونت الميسرة من أهل شرقي إسبانيا الإسلامية، أما المؤخرة فكات من البربر بقيادة الداود بن عائشة؟، وكمان أنجاد المرابطين من لمتونة وصنهاجة وغيرها بقيادة يوسف بهن تاشفين. لبث الجيشيان ثلاثة أيام لا يفصلهما سوى نهر، والرسل تتردد بينهما، وقد أرسل اابن تاشفين؛ إلى خصمه يدعوه إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، فاستاء الملك النصراني ورد بقوله: "إني ما كنت أتوقع أن يصل الحد بالمسلمين الذين كانوا يعطونني الجزية منذ سنين أن يعرضوا على مثل هذه الاقـــتراحات الجارحة ومع هذا فإن لدى جيشًا في استطاعته أن ينزل العقوبة على هذه الوقاحة البالغة من الأعداء، ولم يكسن جواب «يوسف، على أكشر من هذه العسارة «الذي يكون ستراه. جرت اتصالا تهدف إلى تحديد موعد المعركة، وحاول األفونسو، خديعة المسلمين، لكن المعتمد بن عياد أدرك خديعته، وقد أخبرته طلائعه بما في معسكر العدو من حركة وجلبة سلاح، رغم أن الوقت المتـفق عليه لبده القتال لم يكن قد حان<sup>(1)</sup>. وفي أواثل (رمضان 480هـ/ ديسمبر 1087م) بدأ القتال في الصباح الباكر واشتد لهيب المعركة وهاجم النصاري بعنف مقدمة

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 95.

المعتممد بن عباد" ونجح في ردها عن مواقعها واختل نظامها وارتد معظمها إلى بطليوس ولم يشبت إلا الإشبيليون وابن عباد الذي كان مثالاً للشجاعة والإقدام حيث صمد للعدو، وقاوم هجماته العنيفة رغم جرحه الذي في وجهه ويده، وهجم «الفونسو» على منقدمة المرابطسين التي يقودها «داود بن عائشية؛ وردها عن مواقعيها، وفي اللحظة المناسبة دفع ابن تاشيفين بقوات البربر إلى نجدة مسلمي إسبانيا والمرابطين، ونفذت قواته إلى قلب النصاري بكل قوة، وسرعان ما تغير وجه المعركة؛ لأن يوسف هاجم عدوه من الخلف مباغتة وهذا شجع الفارين فعادوا ونــظموا صفوفهم، وشدوا من أزر المعتمد، ورغم أن «ألفونسو» كان قد وصل إلى خيام المرابطين، فإن ابن تاشفين تقدم على رأس من معه من قــوات وتجاوز جموع النصارى وقصــد إلى معسكرهم نفسه وهاجمه بشدة وفتك بحراسته، ثم وثب إلى مؤخرة القشتاليين النصاري، وأثخن فيهم قـتلاً وطبوله تضرب فتشق أجـواز الفضاء، ثم أضرم النار في معسكر الأعداء. واضطر «ألفونسو» أن يستدير لينقذ معسكره؛ لكنه اصطدم بالمرابطين ولم يصل إلى محلته إلا بعد خسائر فادحة، وكان «يوسف» أثناء القتال يجول على صهوة جواده بين المحاربين يهيب بهم «أن تشجعوا أيها المسلمـون، أعداء الله أمامكم والجنة تنــتظركم، وطوبي لمن أحرز الشــهادة». وكان سماع النصارى لدوي الطبول ووقسوف المسلمين يقاتلون فى صفوف متسراصة ثابتية من العوامل المساعيدة على انتصبار المسلمين وإلحاقسهم الهزيمة بصفوف عدوهم، وقد دفع «ابن تاشفين» بحسرسه الأسود البالغ عدده نحو أربعية آلاف إلى قلب المعتركية في الوقت المناسب، وتمكن واحبد منهم من الوصول إلى الفونسو، وطعنه في فخذه، الشيء الذي اضطره إلى الاعتصام بتل قريب حمتى جن الليل ثم هرب في نحو خمسمائة فارس معظمهم من الجرحي ووصل إلى طليـطلة منهم مائة فقط. أمـضي المسلمون الليل يرقـبون

حركات النصارى وفي اليوم التالي طارد الفرسان الفارين، وجمعت الاسلاب الهاتلة. وقد استبشر المسلمون في شبه الجزيرة بهذا النصر العظيم غير أن وصول نبأ وفاة الامير أبي بكر بن يوسف بن تاشفين كدر صفو السنصر، وجعل «ابن تاشفين» يقرر العودة إلى بلاد المفرب ومعه عامة الجند، وترك تحت إمرة المعتمد جيسًا من المرابطين مؤلفًا من ثلائة آلاف جندي. بعد أن نجح «يوسف» بما حققه من نصر مؤزر في إعادة روح الثقة والأمل إلى نفرس المسلمين بإسبانيا الإسلامية (1).

## تطور حدود إسبانيا الإسالامية من قيام دولة الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة من 552هـ/ 1157م إلى 630هـ/ 1232م:

وبعد وفاة الخليفة الموحدي الرابع محسمد الناصر تصدعت قدوى الموحدين، وكثر النزاع على السلطان، وكان الخليفة الموحدى الخامس المستنصر قد أقام أخاه أبا العلا إدريس المأمون على إسبانيا الإسلامية، ولكن هذا الرجل كان قسصير النظر شديد التطلع إلى السلطان، وعندما وجد أخاه أبا عبد الله محسمد والي مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالحلافة ويعلن نفسه خليفة ويتلقب بالمعادل سارع هو الآخر - دون نظر إلى العبواقب - فجسمع كل ما كان تحت يده من قوات وأعلن نفسه خليفة، وتلقب بالمأمون حوالي 633هم/ كان تحت يده من قوات وأعلن نفسه خليفة، وتلقب بالمأمون حوالي 633هم/ غرابة أن خط الوادي الكبر بقواعده العظيمة مشل إشبيلية وقرطبة قد تصدع، غالب خاصة وأن انهيار المقاومة الإسلامية فتح باب السترسع والتقدم أمام عالك إسبانيا التصرانية على مصراعيه، فقد زادت قوة وانتظامًا، وإحساسًا بكيانها، ووعبًا إلى أن ما تقوم به إنما هو حركة استرداد Reconquista لأرض هي من

<sup>(1)</sup> د. عبد الله جمال الدين، المرجع السابق، ص 96.

حقهم؛ لان تصرف المسلمين في إسبانيا الإسلامية بعد ذلك كان تـصرفا غير جدي ينقـصه الوعي والحزم والإيمان، فيسنما كانت فوضى الخالاف والتمزق على أشدها في الجانب الإسلامي نجد أن قطلونية وأرغون تتوحدان في شكل دولة واحدة تملك السيادة الكاملة على شرق إسبانيا الإسلامية وتتقدم بحزم للاستيلاء على ما بقي بأيدي المسلمين من بلاد الشرق 1237م. وقد كانت لدى المسلمين قوى كافية للثبات، فقد كانت بيدهم مناطق واسعة غنية مثل: بلنسية ومرسية والمرية ومالية، ولكنها كانت كلها وقفت متفرقة وقد شل الحزف قواها وجعلها عاجزة عن القيام بأي تصرف سليم.

ونتيسجة لهذا يتقسدم رامون بيرنجسير الرابع Ramon Berenguer IV ملك أرغون ويعلن على المسلمين حسربًا صليبية يباركها البابا، ويستولى فسيما بين 1248 - 1249م على لاردة Lerida وطرطوشية Tortosa، وكان قيد وقع في 1129م حلف تعاون بين مملكتي قشتالة وأرغون وهو حلف Cazola، وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر على الاتجاه العام لإسبانيا النصرانية، ودليل على وعيها لذاتها ولرسالتها، وفي 1229م يستولى جاقمة Jaima I Reuyde Aragon Y Barcolona (1213 – 1276م) وهو أول ملوك العصر عــمرًا – على الجزائر الشرقية «البليار» وفي 1230م يتم الاتحاد بين قسشتالة وليون نهائميًا على يد فرناندو الثالث Fernando III (1252 - 1257م) وكانت النتيجـة المباشرة لذلك سقسوط قرطبة في يد مملكة قشستالة وليون دون مقساومة في 634هـ/ 1236م، وفي 636هـ/ 1238م تقع بلنسية وإقليمها الواسع في يد الملك جاقمة الأول ملك أرجمون. ونظرًا إلى أن البسلاد الإسسلاميــة لم تعــد مناطق حــروب بل مساحات اقتسام فقد وقعت بين مملكتي قشمتالة وليون من ناحية، ومملكة أرجون من ناحية أخسرى معاهدة المرسى 1244 Almirza التي تؤكد معاهدة كــارولا، وتحدد مناطــق توسع كل من الدولتين الإســبانيــتين، فــوقف توسع

أرجون عند بلنسية، وتركت بقية بلاد الإسلام لتستوسع فيها مملكة قشمنالة وليون، وفسى نفس الوقت كانت عملكة البرتغال قمد استنضعفت بلاد غرب إسبانيا الإسلامية فاستبولت على شلب وفارو وشنتمرية الغرب، ولم يبق للمسلمين في الغرب شيء، وفي 1248م استولت قشتالة وليون على بلنسية، وهبطت حدود إسبانيا الإسلامية إلى جنوب الوادي الكبير(أ). وكما تطورت مملكة قشتالة وليون من واحدة من الوحدات السياسية المتنافسة على السلطان في شبه الجنزيرة إلى أكبر دولة في شبه الجزيرة نتيجة لاستيلائها على إمارة طلبطلة فستضاعف ثراؤها وقسوتها، فكذلك حدث للأغسون التي لم تكن أول الأمر إلا دويلة صغيرة من الدويلات النصرانية في الركن الشمالي الغربي من شبه الجزيرة، فأصبحت عملكة كبيرة غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلاتها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد الثغر الأعلى لاسبانيا الإسلامية إلى أراضها. وقد تم ذلك في 512هـ/ 1118م، أي أيام المرابطين، وكان الذي قام بذلك هو الفونسو المحارب Alfonso I El Batallador وقد سقطت بلاد الثغر الأعلى بعد صراع طويل، ولكن سرقسطة نفسها سقطت تقريبًا دون حرب نتيجة للنزاعات المستمرة داخل بيت بني هود، وقد بــذل المرابطون أقصى جهــدهم لإنقاذها، ومات في سبيل الدفء عنها نفر من خيرة قادتهم، ولكن ذلك الجمهد انحسر تمامًا أيام الموحمدين. وقد دخل الموحمدون إسبانيها الإسلاميـة أواخر 555هـ/ 1160م بعد فتح المغرب كله وتوحيده تحت رايتسهم. وكان نفر من أهل إسبانيا الإســــلاميــة قد ثاروا على المرابطين فــأطفأ عـــبـــد المؤمن بن على تلك الفتن، ووحد ما بقى للمسلمين في إسبانيـا الإسلامية تحت لوائه، وولى على نواحيه أمراء من آل بيته ومن كبار الموحدين. وجعل عاصمة إسبانيا الإسلامية قرطبة أولاً، ثم عادت العماصمة إلى إشمبيلية كمما كانمت الحال أيام المرابطين. ولم

<sup>(1)</sup> د. حسين مؤنس، أطلس العالم الإسلامي، ص 190.

يخرج عن سلطان الموحدين إلا ناحيمة دانية التي استسبد بها بنو غمانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين، وكذلك عارضهم رؤساء من أهل إسبانيا الإسلامية مثل محمد بسن سعد بن مردانيش وصهره إبراهيم بن هُمُشُك الذي استبد ببعض نواحي الشمرق. وقد استطاع عبد المؤمن بن على 524-558هـ/ 1103-1130م، أن يثبت حدود إسبانيا الإسلامية عند الخط المبين على الخريطة وهو خط نهسر الوادي الكبيسر ونهر بلنسية، وخلفه ابنه أبو يعقبوب يوسف (558-558هـ/ 1163-1184م) وكانت مملكة البسرتغال قد استقلت عن إسبسانيا ومنضت تبنى نفسها بما تكسب من أراضي المسلمين في غرب إسبانيا الإسلامية، وقد تولى ذلك أفونسو إنريكي Affonso Enrique الذي يسميه المسلمون ابن الربق، وفي 523هـ/ 1129م حاول الاستيسلاء على الأشبونة ففشل ولم يستطع، ولكنه استعبان بنفر من الصليبيين الذين كانوا في طريقهم إلى البلاد المقدسة للاستيلاء على شلب. وكانت شنترين قد سقطت في يده، ولهذا نجد أن ثاني خلفاء الموحدين الذي ذكرناه يركز جسهوده في الدفاع عن غرب إسبانيا الإسلامية ويموت وهو يحاول استعادة شنترين. غير أن بطل الإسلام في إسبانيا الإسلامية في العصر الموحدي كان ثالث خلفاء الموحدين، وهو أبو يوسف يعلقوب المنصور (580-595هـ/1184-1199م) وتحت قيادته كسب المسلمون انتصار الأرك المشهور، ويسمى عند الإسبان Alorcos إلى غرب مدينة ثيودادريال الحالة في شرق إسبانيا الإسلامية في 9 شعبان 591هـ/ 18 يولية 1195م. وبعدها فر الفيونسو الثامن ملك قشيتالة إلى طليطلة بفلول جيسه. وهذه المعركة تعمدل الزلاقة في أهميتها بالنسبة لمصير إسبانسا الإسلامية، فقد انكسرت حدة الزحف النصرائي على بلاد المسلمين إلى حين. ولكن الحال تغيسرت بعد وفاة أبي يوسف يعقوب المنصور، لأن خليـفته وابنه محمد الشاصر (595-610هـ/ 1199-2131م) لم يكن من طراز أبيه. ثم إن

العبء على خلفاء الدولة الموحدية كان ثقيلاً جداً، فقعد امتدت من طرابلس في أقصى شرق المغرب إلى ساحل المحيط، ومن شمال نهر الوادي الكبير في إسبانيا الإسلامية حتى وادى درعة في إفريقية، ثم إن الخلافات اشتدت بين المتنافسين على السلطان في الدولة. وكدلك كان لشورة بني غانية المسوفيين -وهم بقايا المرابطين فسي دانية والجزائر الشرقسية وبلاد إفريقسية – أثر كبسير في إضعاف جبهة الموحدين في إسبانيا الإسلامية، وكان الفونسو الثاني ملك قشتالة منذ هزيمته في موقعة الأرك قلد ملكه الخوف فاستعبان بالبابوية وأخذ يتأهب للأخذ بشاره. وتمكن من ذلك فجمع حشودًا عظيمة وسار للقاء الموحدين. وجمع محمد الناصر الموحدي أقصى ما استطاع جمعه وسار للقاء القوات القشتالية، ولكن النزاع كان قـد دب بين مسلمي إسبانيا من ناحية، والموحدين من ناحيــة أخرى، وكان في جيش الموحدين عدد كــبير من العرب الهلالسية، وهؤلاء لم يتعبودوا على نوع الحرب البيالغة العنف والمبضراوة بين المسلمين والنصاري في إسبانيا الإسلامية، وكمان اللقاء في موضع يسمى العقاب Las Navas de Tolosa شمالي أبذة Ubeda وجيان في شرق إسبانيا الإسلامية في 15 صفر 609هـ/ 17 يولية 1212م، ولقى الموحدون هزيمة كبرى إذ حُصدت قموات المطوعة وفر العرب ثم بقيمة مسلمي إسبانيا. وتعمتبر هذه المعركة من أكبر المسعارك الفاصلة في تاريخ إسبانيا الإسلامية، فقد المحسرت حدرده، وهبطت إلى حوض الوادي الكبير، بل إن القوة العسكرية الموحدية لم تعد قط إلى سابق عهدها بعد هذه الهنزيمة لكثرة من قتل فيها من جنود الموحدين ومن انضم إليهم من المسلمين(1).

يرجع المرابطون في أصلهم إلى قبيلة لمتونة من عرب العاربة، وهي بطن من بطون صنهاجة الكبيرة، قسد اشتق اسم لمتونة من ثوبهم البسيط (اللمت)،

<sup>(1)</sup> د، حدين مؤنس، المرجع السابق، ص 189.

ويسمون أيضًا بالملثمين، وكان اللمـتونيون من البدو الرحل الذين ينتقلون في صحاري أفريقيا، ثم نزلوا في أقصى غربي أفريقيا قرب المحيط الأطلسي، أما دينهم فكان الوثنية، ثم تحولوا إلى الإسلام في أواسط القبرن الحادي عبشر الميلادي بجهود رجلين، أحدهما من لمتونة هو يحيى بن إبراهيم اللمتوني، الذي طاف بالمشرق، واطلع على تعاليم الإسلام ودان به. والآخر هو عبد الله ابن ياسين الكزولي. وقد افتتن اللمتونيون بعبد الله وجعلوه زعيمًا لهم فتسمى بالإمام، واعتبر أبو زكريا يحمى بن عمر زعيم الملثمين نفسه تابعًا للإمام، وتلميـذًا له، فاختـاروه لقيادة المجـاهدين في سبـيل الله. واتخذ اللمتـونيون لأنفسهم اسم (المرابطين)، الذين ينذرون أنفسمهم في الثغور للدفاع عن أرض الإسلام، والجهاد في سبيله. ودفعت الحماسة الدينية هؤلاء الرجال الأشداء إلى بسط نفوذهم على موريتانيا، وكان أبو زكريا زعيم اللمتونيين، أشد الناس جرأة وشغمًا بالجهاد، فسقط ذات يوم قستيلًا، فاختسار الإمام أخاه أبا بكر بن عمر مكانه، وكسان الإمام عبد الله مؤسس الدولة المرابطية شمديد التقشف في مأكله وملبسه، شديد التمعصب لرأيه ومنذهبه، يفرض على أصحابه الورع والبساطة، والتمسك بأهداب الدين.

وفي عام 452هـ/ 1059م قتل الإمام في إحدى المعارك مع إهل (تاسنا) في استقل أبو بكر قائد المجاهدين بالامر دون مشاركة. ولما اتسع ملك المراطين، وتزايد عددهم، رأى أبو بكر أن يبني له ولجماعته حصناً يتخلونه قاعدة، فاختار مدينة مراكش، وشرع في بنائها عام 454هـ/ 1062م، وفي تلك الاثناء نشب قتال بين قسيلتي لمتونة وكدالة فأسرع أبو بكر إلى الصحراء ليحول دون اقتمال القبيلتين، وترك ابن عمه يوسف بن تاشقين في مراكش، نائبًا عنه، وكلفه بتولي أمر إتمام بنائها. كان يوسف رجلاً مقداماً واسع الذكاء، بعيد النظر، طموحاً، ولكنه شديد البساطة في حياته، فطمع

بالزعامة، والف لنفسه جيشًا كبيرًا. ولما عاد أبو بكر بعـد مدة طويلة قضاها متنقلاً في الصــحراء خرج يوسف للقائه بجيش ضـخم فارتاع أبو بكر، وقرر التنازل ليوسف عن الزعامة، وعاد هو إلى الصحراء<sup>(1)</sup>.

#### عودة ابن تاشفين إلى إسبانيا الإسلامية،

عبر ابن تاشفين مرة أخرى إلى إسبانيا الإسلامية في رجب (483هـ/ سبتمبر 1090م)، واتجه نحو حصن يسمى حصن «لابيط» وهناك تبين له تخاذل أمراء الطوائف فعزلهم جميعًا ووحبد إسبانيا الإسلامية وليم يستش من ذلك إلا إمارة سرقسطة، فقد كان أصحابها محاطين بالنصاري إذا تعرض لهم فتسركهم بدون تدخل، ويسهذا العبسور الثاني ليسوسف بدأ عصسر المرابطين في إسبانيا الإسلامية. وعلى الرغم من قيام المرابطين بمسئولياتهم في المغربين الأوسط والأقصى فإنه كان من مهامهم الرئيسية الدفاع عن الإسلام في إسباينا الإسلامية، ففي هذا الميدان جاهدوا وأنفقوا، واستشهد فيه خميرة رجالهم، وعرفوا كيف يثبستون لعدوهم ويوقسفون تقدم النصارى، رغم تكتل الأعداء واستعانتهم بملوك غربي أوروبا والبابوية، ومن موقع المرابطين التي أبلوا فيها بلاء حسنًا موقعة ﴿أقليسنِ شرقي طليطلة، وكان من نتائجها استيلاؤهم على هذه المدينة، وعلى مدينة طلبيرة للمرة الشانية سنة (503هـ/ 1109م). كما تمكنت البحرية المرابطية في سنة (509هـ/ 1115م) من استعادة جزر البليار، ولو بقيت هذه الجزر بيد النصاري لأصحبت خطرًا يهدد شرق إسبانيا الإسلامية كله. وهمذا لا يعني أن المرابطين خلت أيامهم من الهزائم، فمقد تعرضوا لنكبة عند بلدة اكتنــدة القريبة من سرقسطة في (ربيع الأول 514هـ/ يونية 1120م)، واستشهد منهم ألوف من بينهم بمعض العلماء بسبب تسرعهم

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 116.

في الهجوم على العدو قبل أن تنتظم صفوفهم، فاختل نظامهم وكمانت الهزيمة، لكنهم حققهوا نصرًا في موقعة «أفراغة» جينوبي غربي «لاردة» بالثغر الأعلى في سنة (528هـ/ 1134م)، يقودهم واحمد من كبمار رجالهم هو أبو زكريا يسحين بن غمانية والى بلنسية ومسرسية. وفي الموقت الذي يقوم فيه المرابطون بهذه المجهودات ويحققون أعظم الانتصارات إذ بهم يفاجئون بثورة يقوم بها المصامدة بقيادة المحمد بن تومرت، ضدهم في بلاد المغرب. فكان سببًا في توقف الجهاد في إسبانـيا الإسلامية وبدأت المدن تتساقط واحدة وراء الأخرى في أيدي النصاري، يسبب سحب القوات من إسبانيا الإسلامية وهي في أوج انتصاراتها، وشغل المرابطون بالدفاع عن أنفسهم بالمغرب خاصة بعد وفاة على بين يوسف بن تاشفين ثالث أسرائهم (370هـ/ 1142م)، وزاد الموقف سوءكا قيام بعض مسلمي إسبانيا بالثورات ضد المرابطين وزعمهم أنهم أكشر رقيًا وأعظم حنضارة من هؤلاء الأفارقة. أما عن النواحي الفكرية والأدبية، فلم يكن المرابطون يرحبون بمظاهر حضارة إسبانيا الإسلامية، فخبا ضوء الفكر والأدب في أيامهم، وانتهت الحلقات الأدبية التي كانت تزدان بها قصور ملوك الطوائف، وهذا لا يمنع من ظهور شخصيات عُدَّت امتدادًا لعصر الطوائف، يأتي على رأس هؤلاء "ابن بساجة" الطبيب الفيلسوف، وأبو بكر الطرطوشي، والفتح بن خاقان، وابن بسام الشنتريني وأبو بكر بن قزمان أمير الزجل الأندلسي وغيرهم. وجيدير بالذكر أن المرابطين حيرصوا على تحرى الحق وتحقيق العدل وإقامة شعائر الدين، وأقاموا مجتمعًا مسلمًا عمل على الجهساد في سبيل الله ونسصرة دينه. وكان بإسسبانيا الإسسلاميــة قائد أعلى هو الحاكم العام غالبًا، وللمدن قادة يخضعون لهذا القائد الأعلى ويتولون المهام العسكرية والإدارية وغيرها، وكان اختيار الوالي يتم على أساس تقواه وعدالته وإجادته لمهمته، وسرعان ما كان يعــزل إذا فرط أو قصّر، وقد قسمت إسبانيا

الإسلامية زمس المرابطين إلى ست ولايات هي: إشبيلية وغرناطة وقرطسة وبلنسية ومرسية وسرقسطة. أما القضاء فقد بقي مستقلاً، وكان القضاء فيستشارون، ولهم مكانتهم عند الناس وعند الدولية. وقد استمرت الصناعة أيام المرابطين على نحو ما كانت عليه من قبل، واهتموا بالجيش والاسطول، وقصين الثغور والمدن. وكان من نتائج هذا الانتصار أن استرد المسلمون عدداً من المدن التي احتلها الفونسو من قبل مثل الانتصار أن استرد المسلمون عدداً ملوك الطوائف عن دفع الإتاوات إلى جيرانهم من الملوك المسيحيين بل يمكن أن يقال إنه بفضل هذا الانتصار مداً في عهم الإسلام بعدما كان موشكاً على هذا الانتصار كما كان ينتظر، فهو لم يواصل زحفه لاسترداد طليطلة، ولعله هذا الانتصار كما كان ينتظر، فهو لم يواصل زحفه لاسترداد طليطلة، ولعله يخوض فيه مثل هذه المغامرة، كما أنه لا بد أن يكون قيد فطن إلى ما يسود إسبانيا الإسلامية من ضعف وتخاذل، وملوك الطوائف من أنانية وتباغض في البينهم.

ولم يغب هذا الوضع عن قادة المسيحيين، فإذا بهم يعودون إلى مهاجمة المواقع الإسلامية ولا سيما في شرق إسسانيا الإسلامية، حسيث كان الخلاف ناشبًا في مرسية بين المعتصد بن عباد وابن رشيق، فكان السيد القنيطور لا يكف عن مهاجمة المنطقة، وكذلك القائد القشتالي غرسية خيمنيث Garcia يكف عن مهاجمة المنطقة، وكذلك القائد القشتالي غرسية خيمنيث Jiménez الذي احتل معقل لييط (Aledo) المنبع على مقربة من لورقة، وكان يغير منه على متطقة مرسية. وكان هذا الحسصن يقع على جبل شاهق ويسع نحو ثلاثة عشر ألفًا من المحاربين، وقد ألحق المعتصمون به أشد الأضرار بمن جاورهم من المسلمين. وهذا هو ما دفع المعتصد بن عباد – وكان يرى أن المغقل من أملاكه – إلى الجواز إلى المغرب والاجتماع بيوسف بن تاشفين

طالبًا منه العودة إلى إسبانيا الإسلامية لكسى يستنقذ هذا المعقل. وترددت سفارات الفقهاء على أمير المرابطين تهيب به أن يهرع لإنقاذ إسبانيا الإسلامية. وبالفعل جهز يوسف جيشًا عبر به المضيق في جوازه الثاني في صيف 480هـ/ 1088م ودعا ملوك الطوائف إلى الاجتماع به لحصار ليبيط، فقدم عليه المعتمد وعبـد الله الزيرى وأخوه تميم صاحب مـالغة والمعـتصم بن صمــادح صاحب المرية وابن رشيق صاحب مسرسية. غير أن هؤلاء الأمراء لم يلبسثوا أن «نشروا غسيلهم القذرة في محضر يوسف بن تاشفين، فبدأ كل منهم في اتهام أقرانه والطعن عليهم تقربًا إلى أمير المسلمين، بل بدا من بعضهم الغدر، فقد كان ابن رشيق يبعث بالمؤن سراً إلى المسجيين المعتصمين بالحصن. وطال حصار الحصن بغير نتيجة، وحاول يوسف بن تاشفين أن يصلح بين هؤلاء الأمراء بغير جندوي، وضجير ابن تاشفين لبطول مقيامه ولفيشل الحصيار، فقيرر الانصراف وقد ملأه الشعور بالاشمئزاز من ملوك الطوائف جميعًا والاستياء لما أصاب هيبته بسبب فشل الحصار، ولم يلبث يوسف أن تلقى بعد رجوعه إلى المغرب رسائل من الرعايا في إسبانيا الإسلامية ومن الفقهاء تدعوه إلى خلم هؤلاء الملوك واتهاممهم بخيانة قبضية الإسمالام، ولا سيما بعبد أن عادوا إلى التفاوض مع جيرانهم المسيحيين وإبداء استعدادهم للعودة إلى دفع الجزية، وعزز الغـقهاء مطالبهم بفـتاوى من أبى حامـد الغزالي وأبي بكر الطرطوشي بشرعية احتلال إسبانيا الإسلامية وإسقاط أولئك الملوك.

وفي 483هـ/ 1090م عبر يوسف بن تاشفين البحر في جوازه الثالث إلى إسبانيا الإسلامية. فحل هذه المرة بقرطبة وأرسل إلى عبد الله الزيري يستدعيه بعد أن علم بمداخلته للقائد القشتالي ألبار هانش (Alvar Fanez) نائب الفونسو الشالث واتفاقه صعبه على دفع الجزية له لبقاء حمايته من المرابطين، ولم يقدم عليه عبد الله وإنما أرسل سفراه فأساه يوسف معاملتهم

وأعلن عن عزمه على خلع عبد الله بسبب مداخلته للمسبحين، ولم يلبث شعب غرناطة أن أعلن الثورة، مما سهل على يوسف بن تباشفين مهمة خلعه عن عرشه ونفيه هو وأخيه إلى أغمات بالمغرب. فكان عبد الله هو أول من خلع من ملوك الطوائف ثم دخلت جيوش المرابطين المرية حسيث كان المعتصم بن صمادح في النزع الأخير، وتبين ليوسف بن تاشفين أن المعتمد بـن عباد والمتوكل بن الأفطس قد كاتبا الفونسو السادس يطلبان حمايته لهما، فوجه يوسف جيشًا إلى إشبيلية احتلها بعد مقاومة عنيفة من المعتمد، وسُبُّ ملك إشبيلية المخلوع إلى منفاه بأغمات أيضًا. وتم ذلك في رجب 484هـ/ مارس 1091م. وتساقطت بعد ذلك عــواصم إسبانيا الإســــلامية في أيدي المرابطين، وكان آخرها بطليوس التى قام ملكها عمسر المتوكل باستدعاء ألفونسو السادس مسلمًا له الأشبونة وشنترين وشنترة ثمنًا لمعونته، وكانت هذه المدن قد استردها المسلمون بعد وقعة الزلاقة، أدى ذلك إلى ثورة شعب بطليوس عليه، غير أن المتوكل قاوم المرابطين بلاقوة، مما اضطر يوسف بن تاشفين إلى الأمر لا بخلعه ونفيه فحسب، بل لقتله لقاء خيانته. واستمر خلع بقية ملوك الطوائف حتى لم يبق منهم بعد هذه السنة إلا بنو هود أصحاب الشغم الأعلى، وأغلب المرتضى الذي كان يحكم جـزر البليار، وذلك لما سبق أن ذكـرناه من الخوف من أن يلقوا بأيديهم إلى جيرانهم المسيحيين، ثم لأنهم لم يقصروا في جهاد الأعداء.

منذ خلع ملوك الطوائف في 484هـ/ 1091م أصبح الدفاع عن الإسلام في شبه الجنزيرة مسؤولية المرابطين إذ إن إسبانيا الإسلامية أصبحت مجرد ولاية في الإمبراطورية المرابطية التي امتدت من نهر الإبرو (Rio Ebro) شمالا إلى نهر السنفال في أفريقيا المدارية الغربية جنوبًا، وكانت تلك مهمة ثقيلة بسبب فساد أوضاع إسباينا الإسلامية السياسية والاقتصادية وتعاظم القوى

المسيحية التي كانت تمدها الدول الأوروبية في ما وراء جبال البرتات. وكانت هيبة المرابطين قمد تزعزعت بعد فشلهم في الاستيمالاء على حصن لبيط، وفي 478هـ/ 1094م هاجم السيد بلنسية في قلب البلاد الإسلامية واستولى عليها ولم يفلح قواد المرابطين في استردادها، وتزايد ضغط ملوك أراغون على الثغر الأعلى، فاستولوا على منت شون في 481هـ/ 1089م ثم على وشقة 489هـ/ 1096م وبربشستر 494هـ/ 1101م. غبير أن قدواد المرابطين لم يقدمسروا في جهودهم لاسترداد ما استولى عليه المسيحيون وفي الحنفاظ على ما بقي في أيديهم من أرض إسبانيا الإسلامية. وفي 486هـ/ 1093م قام يوسف بن تاشفين بجوازه الرابع إلى إسبانيا الإسلامية لتفقد أحوالها، وكان معه ابنا تميم وعلى الذي عينه وليًا لعهده بعد عودته إلى مراكش. وفي 495هـ/ 1102م استرد مزدلی ابن أخی یوسف بلنسیة بعد جـلاء المسیحیین عنها. وکانت وفاة يوسف بن تاشفين في 500هـ/ 1106م وولى بعده ابنه علمي الذي حكم حتى 537هـ/ 1143م، وكان اهتمامه بأمور إسبانيا الإسلامية لا يقبل عن اهتمام أبيه. ومنذ بداية حكمه عنهد بولاية الحنواضر الأندلسية الكبيري إلى قواد وعمال من ذوي قسرابته وكانوا على جانب عظيم من الكفاءة والمقدرة. وجاز على بن يوسف في أولى سنبوات حكمه إلى إسبباينا الإسلامية متفقلًا مناطقها، وفي هذا الجواز ضم إمارة بني رزين الصغيرة (سمهلة بني رزين) ولكنه أقسر بني هود على الشغر الأعلى. ولعل من أهم ما قيام به على ابن يوسف في السنوات الأولى لحكمه إصلاح الأحسوال الاقتصادية في إسبانيا الإسلامية بما أتاح للبلاد قدرًا من الرخاء والاستقبرار. وفي رمضان 501هـ/ مايو 1108م يحرز المرابطون انتصارًا كبيرًا على قستنالة في معركة أقليش التي تلى معركة الزلاقمة في أهميتها، وكانت قموات المرابطين قد توجهت إلى هذا المعقل الواقع في منطقة شنتبرية والذي كان الفونسو السادس قد استولى عليه

في ما تغلب عليه من حصون بعد استبلائه على طليطلة. وكان يقود جيوش المرابطين أخوان للأمير على: تميم ومحمد المعروف بابن عائشة والقائد عبد الله بن فاطمة وكانوا عمالاً لعلى بن يوسف على غـرناطة ومرسية وبلنسية، فلما بدأ المرابطون حصار أقليش بعث ألفونسو بجيش كبير مع ابنه الوحميد شانجة وكان في الخيامسة عشيرة من عمره ومعيه قائدان من أبطال رجاله هميا ألبار هائش وغبرسية ردونس (Garcia Ordonez) في عبشرة آلاف فارس لإغباثة المدينة، وانهزم المسلمسون أولاً ثم كروا على الجيش المسيحي فـأوقعوا به هزيمة منكرة. وقتل في المحركة شمانجة بن الفونسمو الوحيد وولى عمهده كمما قتل غرسية ردونس وسائر قواد الجيش القشتالي، واستولى المسلمون على أقليش. وكان وقع الهزيمة شديدًا على الملك القشــتالي حتى إنه لم يعش بعدها إلا أقل من سنة (ذو الحجة 502هـ/ سبتمبر 1109م). وفي يولية من السنة نفسها (ذو الحجة 502هـ/ 1109م) كانت الغزوة التي اضطلع بهـا على بن يوسف بنفسه ضد طلبيرة (الواقعة على نهر التاجـو غربي طليطلة)، فحاصر المدينة واستولى عليها عنوة، ثم توجه إلى طليطلة فحاصرها ثلاثة أيام ونسف ما حولها ولكن المدينة استنعت عليه فبصدر عنها بعد أن فبتح بعض حصونها مشل حصن قنالش. على أن المسلمين إذا كانوا قد تنفسوا الصعداء قليلاً بعد موت ملك قشتالة فقد بقى عليهم أن يواجهوا ملكًا آخر لا يقل عنه ضراوة وهو ألفونسو الأول الملقب بالمحارب ملك أراغبون (Alfonso I, El Batallador) الذي رأينا كيف كان يلح بهجماته على مدن الثغر الأعلى، وقد مر بنا أنه أوقع بالمستعين ابن هود هزيمة منكرة في (Valtierra) قتل فيها الملك الهودي 503هـ/ 1110م، وخلفه ابنه عماد الدولة عبد الملك الذي عــزم على إقامة علاقات مع ألفونسو فثار عليه أهل مسرقسطة وأخرجوه واستدعوا القائد المرابطي محمد بن الحاج صاحب بلنسية وأدخلوه البلد، وهكذا دخلت سـرقسطة ومدن الثغر في ملك المرابطين، وتقدم الفونسو من المدينة فخرج إليه محصد بن الحاج وابنه أبو يحيى. وظلت الحرب يعيى، ولكن المعركة انتهت بهزيمة المسلمين وبمقتل أبي يحيى، وظلت الحرب بعد ذلك سجالاً إلى أن ضرب ملك أرغون الحسار على سرقسطة على مدى أربع سنوات (508هـ/ 1114م - 512هـ/ 1118م) حتى تمكن من فتحها ويسقوطها سقط معظم مدن الثغر الأعلى، وحاول المرابطون استرداد سرقسطة فتسوجه إليها إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخو السلطان علي، ولكنه مني بهزيمة شديدة في معركة كتندة (Cutanda) في 514هـ/ 1120م وفي الوقت نفسه استولى الفونسو على روطة (Rueda) وركلة (Rikla) وبرُجة (Borja) وطرسونة (Daroca).

قبل ذلك هاجم جزر البليار ائتلاف من أساطيل قطلونية وبيزة (Pisa) وإفرنجة احتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل والتخريب (508هـ/ 1115م وافرنجة احتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل والتخريب (508هـ/ 1116م و509هـ/ 1116م ولحن المرابطين استنقذوا الجنزر وبسطوا عليها سلطتهم. وفي 808هـ/ 1114م قتل الأميسر مزدلي العامل على قرطبة بعد غزوة دوخ فيها أرض طليطلة. وفي السنة نفسها وقعت هزيمة أخرى كبيرة على المسلمين في معسركة «البورت» (El-Congost de Martorell) التي قتل فيها القائد محسمد بن الحاج وذلك حينما توجه لغزو برشلونة. وفي السنة التالية قتل الفائد محسمد بن مزدلي أيضًا ومعه عدد من كبار قواد المرابطين. وفي سنتي و51هـ/ 125م و250هـ/ 1126م قام الفونسو المحارب بأجراً حملة على إسبانيا الإسلامية، فقد خرج من سرقسطة على رأس جيش بأجراً حملة على إسبانيا الإسلامية، فقد خرج من سرقسطة على رأس جيش كبر مخترقًا أرض بلنسية ومرسية ثم منحدرًا إلى الجنوب مارًا بمقربة من أقاليم وطبة وغرناطة إلى أن وصل إلى ساحل البحر المتوسط ونزل ببلش - Velez) قرطبة وغرناطة إلى أن وصل إلى ساحل البحر المتوسط ونزل ببلش - Los Mozárabes) حتى قدر عدد من الحملة النصارى المعاهدون (المستعربون Los Mozárabes) حتى قدر عدد من

لحق بجيشه منهم باربعة عشر القا. وأبدى قواد المرابطين في هذه الحملة تخاذلا غربياً إذ لم يجرق أحد على التعرض له، لا في طريق اختراقه لارض المسلمين ولا في طريق عودته. وأظهرت هذه الحسلة مدى الضعف الذي طرآ على المرابطين، وأفقدت أهل إسبانيا الإسلامية الشقة في قدرة المرابطين على حماية أرضهم. ومن هنا بدأ التذمر والثورات التي قمام بها بعض الزعماء المحليين ضدهم، وبسبب هذه الحسملة أفتى الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة بنفي من بقي من النصارى المعاهدين من إسبانيا الإسلامية إلى المغرب حتى يكونوا تحت نظر السلطان. وبعد ذلك بسنوات وقعت هزيمة أخرى على المرابطين في شرق إسبانيا الإسلامية عند قرية قلييرة (Cullera) أخرى على المرابطين في شرق إسبانيا الإسلامية عند قرية قلييرة (211م) كاتبه ابن أبي الخيصال بتوجيه رسالة إلى قواده من لمتونة بإسبانيا الإسلامية كاتبه ابن أبي الخيصال بتوجيه رسالة إلى قواده من لمتونة بإسبانيا الإسلامية يوبخهم أقصى التوبيخ على تخاذلهم (1).

وكان أبو الحسن علي بن يبوسف وافسر العزم، واسع الأقق، دخل الجزيرة غازيًا آكثر من مرة، وانتصبر على الإسبان أكثر من مرة، ولكن النفور بين المرابطين وبين أمراء إسبانيا الإسلامية الموجودين في التغيور الشمالية أدى إلى استعانة هؤلاء بالإسبان على المرابطين، فأدى ذلك إلى سنقوط عدد من أمهات مدن التغيور، مثل سرقسطة، بيد الإسبان<sup>(2)</sup>. ونحن نرى من هذا العرض كيف سرى الاختبلال إلى دولة المرابطين في إسبانيا الإسلامية ولا سيما في السنوات الاخيرة من حكم على بن يوسف، وكان من أقوى أسباب هذا الاختلال الثورة التي أعلنها على المرابطين محمد ابن تومرت المهدي القائم

<sup>(</sup>١) د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 116.

<sup>(2)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 118.

بدعوة الموحدين في جبسال السوس بجنوب المغرب، وذلك ابتداء من 515هـ/ 1211م، وسرعان ما انتشرت دعوته بين المصامدة (قبيلة مصمودة)، واضطر المرابطون إلى توجيه حملاتهم للقضاء على هذه الثورة وإرسال خيرة قوادهم إلى معاقل الشورة، فتوزعت جهودهم بين نصاري إسبانيا الإسلامية والموحمدين، مما أضعف قمواهم في شب الجزيرة. ومع ذلك فسإنهم لم يألوا جهدًا في صد هجمات المسيحسيين الموجهة إليهم من ملك أراغون الشجاع من ناحية ثم من ملك قشتالة الفونسو السابع (Alfonso VII) حفيد الفونسو السادس (ابن ابنته Urraca) الملقب بالسليطين (Pex Parvus) الذي ولى قشتالية بين سنتي 1126م و1157م. وقد أبدى هذا الملك منذ شبابه المبكر نشاطًا حربيًا كبيرًا فتكررت غاراته على إشبيلية وغرب إسبانيا الإسلامية، في سنوات 523هـ/ 1129م و527هـ/ 1133م، و533هـ/ 1139م. ومع ذلك فإن المرابطين لم يخلدوا تمامًا إلى التخاذل، فعلى الرغم من فقدهم لكثير من أشجع قوادهم في همذه الحروب فقمد واصلوا الجهماد، وأحرزوا بعض الانتمصارات الكبيرة حتى السنوات الأخيرة من حكمهم لإسبانيا الإسلامية. وقد برز تشاطهم الحربي بصفة خاصة منذ ولي على بن يوسف ابنه تاشفين إسبانيا الإسلامية في أواخر 523هـ/ 1129م، وكان تاشفين الذي انهارت على يده دولة المرابطين - على جانب عظيم من الشجاعة والمقدرة الحربية. ففي شوال 524هـ/ صيف 1130م قاد بنفسه حملة حاصرت حسن السكة (Azeca) في منطقة طليطلة واستبولي عليه عنوة وأسر قائده (Tello Fernández) وعددًا من أصحابه بعمد قتل الكثيرين من رجاله. ومن أعظم الانتمصارات التي أحرزها المرابطون في أيام ولاية تاشفين معركة إفراغة (Fraga) في 528هـ/ 1134م، وكان هذا المعقل مما يسقى بأيدى المسلمين من مدن الثغر الأعلى. فستوجه إلى ألفونسو المحارب للاستيلاء عليمه، وحاصر المدينة حتى كادت تستسلم وأرسل

اهلها إلى يحيى بن علي بن غانية الصحراوي عامل تاشفين على بلنسبة ومرسية، فسار بخيرة جنوده للقاء الملك الأرغواني وأوقع به هزيمة منكرة كانت سبباً في إصابته بالخبل ثم توفي في وشقة 1134م بعد شهور قليلة من هزيمته. وفي السنة نفسها أحرز تاشفين نفسه انتصارين على عساكر قستالة أحدهما لدى بطليوس على مقربة من الموضع الذي دارت فيه موقعة الزلاقة والآخر عند عقبة البقر (التي تدعى اليوم EI Vacar) على الطريق المتوجه من قرطبة إلى بطليوس. وفي 300هم/ 1136م انتزع يحيى بن غانية مدينة مكناسة فرطبة إلى بطليوس أيدي الأراغونيين ولم يفلح رذمير الشاني الملقب بالراهب (Ramiro II el Monje) أخو الفونسو المحارب وخليفته على عرشه (1134م - ديسمبر 1136م) في صد المسلمين واستنقاذ المدينة . وفي ربيع الأول 2511م) واستولى عليها عنوة .

نرى الحرب كانت سجالاً بين المرابطين وبين علكتي قشتالة وأرغون، وكانت لهم في هذه الحرب انتصارات ووقعت عليهم هزائم، على أن الملاحظ هو أن المرابطين أنفسهم ببجنودهم القادمين من المغرب هم الذين اضطلعوا بعبء الجهاد على حين أن رعيتهم من إسبانيا الإسلامية استنامت إلى حكامها من المرابطين، فقد خمدت في نفوسهم الروح القتالية، ومع ذلك فقد كانوا لا يكفون عن إبداء التندمر والنزوع إلى الشورة على حكامهم من المرابطين، والاستعلاء عليهم إذ كانوا يريدون أنفسهم خاضعين لشعب يرونه أدنى منهم في مضمار الحضارة. وكثيراً ما بدا هذا الحقد الدفين فيما سطرته أقلام الكتّاب والشعراء الذين كانوا يشعرون بالحنين إلى عصر ملوك الطوائف على الرغم عما كانوا يعترفوا به من مفاسد ذلك العصر. ولعل من أسباب ضيق شعب إسبانيا الإسلامية بالمرابطين ما جرى عليه هؤلاء من إسناد كثير من أمور الدولة إلى

مستشاريهم من الفقهاء، وكان هؤلاء لا يخلون من تزمت وجمود. وقد بدا ذلك في انقياد على بن يوسف لمشورة قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن على بن حممدين وأصحابه من الفقمهاء حينما أوصموه بإحراق كتاب إحسياء علوم الدين للإمام الغزالي، وذلك في محرم 503هـ/ أغسطس 1109م ثم تعقب المتصوفة من أمثال ابن العريف (المتوفى 536هـ/ 1141م) وتلاميذه أبي بكر الميورقي وأبي الحكم بن برجان الإشبيلي وابن قسى الشلبي. وكسان لهؤلاء الصوفية شعبية كبيرة في صفوف الجماهير، فأدى إحراق كتاب الإحياء واضطهاد الصوفية إلى نفور السمعي من حكم المرابطين حستي إننا نرى في أواخر دولتهم ثورة دينية سياسية يعلنها ابن قسى في منطقة الغرب (Algarve) وتعرف من التاريخ باسم «ثورة المريدين». ولهـذا فعلى الرغم من كل ما بذله المرابطون من جهود في سبيل الدفاع عن الإسلام في إسبانيا الإسلامية فإننا لا نصل إلى السنوات الاخسيرة من حكم على بن يوسف بن تاشفين حتى نرى العديد من الشورات تنشب ضد المرابطين في كشيسر من نواحي إسسانيا الإسلامية، والغريب أن هذه الشورات كان يتزعم أكشرها القضاة من أمثال حمدين بن حمدين بقرطبة، وأبي الحكم ابن حسون بمالقة، وعبد الملك بن عبـد العزيز ببلنسـية، وابن أبي جـعفر الخـشني بمرسية، وأحـمد بن عـصام بأوريولة (Orihela)، هذا فيضار عن بعض الزعماء المحليين الطامعين في السلطة مثل محمد بن سعد بن مردنيش وصهره إبراهيم ابن هُمُشُك. وحينما ترفى على بن يوسف 537هـ/ 1143م خلفه ابنه وولى عهده تاشفين (537هـ/ 1143م - 539هـ/ 1145م) وكان من خيرة الملوك شجاعة وسياسة، ولكنه كان سيء الحظ، فقد تفاقمت في أيامه ثورة المسوحدين بزعامة عبد المؤمن بن على بالإضافة إلى الثورات التي شنها الأندلسيون، وكان عبد المؤمن لا يكف عن الغارات يطلقها ما بين فاس وتلمسان مستخدمًا أسلوب حرب العصابات.

وخلف تاشفين بسن علي آباه في الملك، وكانت سلطة المرابطين قد بدأت تضعف، واحتل النصارى كثيرًا من المواقع الإسلامية، وتطاولوا على المسلمين حتى وصلت جيوشهم ضواحي قرطبة وإشبيلية تنهب وتقتل وتسبي، وفي نفس الوقت قامت في المغرب حركة الموحدين، وأخذت تقوى وتشئد حتى قضت على المرابطين في المغرب<sup>(1)</sup>. وكان تاشفين بنى حصناً على مقربة من وهران اتخذه مقرًا لقيادته من أجل مطاردة عبد المؤمن، فحاصره به الموحدون، وفي محاولة الفرار حينما اشتد عليه الحصار إذا به يتردى بفرسه من أعلى الحصن ويعثر عليه المحاصرون ميناً، وذلك في 26 رمضان 539هـ/ على المحاق خالف عليه، وكان هذا النزاع نذيراً بسقوط الدولة، وفي مسحرم إسحاق خالف عليه، وكان هذا النزاع نذيراً بسقوط الدولة، وفي مسحرم وفتحها عنوة وقبض على آخر أصراء المرابطين فعجل بقتله. وبهذا انتهت هذه الدولة التي بدأت قوية رافعة راية الجهاد في سبيل الإسلام، ولكنها انهارت فعجة وهي لا تزال في أوج شبابها.

كانت دولة المرابطين كياتًا سياسيًا ظهر إلى الوجود في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بفضل داعية ديني هو عبد الله بن ياسين الجزولي. وبعد قرن من الزمان تظهر دولة أخرى هي دولة الموحدين تدين بوجودها أيضًا لداعية آخر هو محمد بن تومرت الملقب بالمهدي. وإذا كانت الأولى قد وحدت بين قبائل صنهاجة الصحراء وجعلت منهم قوة سياسية هائلة فإن الثانية قد فعلت مثل ذلك بقبائل المصامدة الذين كانوا يعيشون على جبال الأطلس في جنوب المغرب. وشخصية محمد بن تومرت مؤسس هذه جبال الأطلس في جنوب المغرب. وشخصية محمد بن تومرت مؤسس هذه

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 118.

الدولة وراعيهما الروحي شخصيتمه غريبة معقدة يلفيها الغموض وتلتقي فميها المتناقضات. ولد في تاريخ يتراوح بين 471هـ/ 1078م و474هـ/ 1081م في قبيلة هرغة البربرية (عرب العاربة) التي تنتمي إلى مجموعة مصمودة، ويبدو أن أسرته كمانت شريفة على الرغم من فقرها. وكان يحس منذ صباه بأنه مؤهل لكي يقوم برسالة كبيرة، فحداه طموحه إلى طلب العلم فذهب إلى قرطبة حسيث درس قليلاً ثم رحل إلى المرق في حدود 500هـ/ 107م فالتقي في الإسكندرية بالفقيه الأندلسي أبي بكر الطرطوشي، ويقال إنه التقي بالإمام الغزالي ولو أن ذلك أمر مشكوك في صحته، وإن كانت تعاليمه تدل على أنه تأثر بالتيارات الفكرية المنتشرة في الشرق مثل االأشعرية، التي كانت مذهبًا متوسطًا بين فكر أهل السنة والمعتزلة، كما تأثر بحركات التصوف، ويبدو أن مقامله بمصر جعله يتأثر ببعض عقائد الشيعلة كما أنه استفاد من الفاطمين الذين كانوا يحكمون مصر إحكامهم لأسماليب الدعوة وللتنظيممات السرية. وفي المشرق قبضي ابن تومرت عبشر سنوات وفي 511هـ/ 1117م بدأ رحلة العودة عسبر مدن المغرب العسربي، وفي أثناء الرحلة نفسسها بدأ يحس بالدور الذي عليه أن يقوم به، إذ كان يدعو في جرأة إلى تغيير ما يراه من منكرات، وهو ما أدى بحكام بعض المدن التي مر بها إلى طرده وإيذائه، وقرب تلمسان يلتقى بعبد المؤمن بن على، وكان شابًا صغيرًا يطلب العلم فدعاه إلى اتباعه، ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت حياة الرجلين فأصبح عبد المؤمن أقرب تلاميذه إليه وخليفته على دعـوته. وفي مراكش عاصـمة دولة المرابطين عـاد ابن تومرت لتغيير المنكر وكان يجاهر بمهماجمة الفقهاء ورجال السلطان، ولم يأبه على بن يوسف به، واكتفى بطرده من مراكش. وفي 515هـ/ 1121م يصل إلى إيجليز في موطن قبيلته هرغة ويبدأ في إعلان دعـوته وينادي بنفسه باعتباره «المهدى» الذي وصف في الأحاديث النبوية بأنه «يملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جورًا».

وفي السنة التاليــة تبدأ ثورته المسلحة ضد المرابطين بعــد أن زاد عدد أنصاره، وكان لا يتــورع عن التصفيــة الجسدية لكل من يشكك في أمره، وفي ســبيل ذلك استخدم واحدًا من أكثر أصحابه إخلاصًا هو عبد الله بن محسن الملقب بالبشير كان هو المكلف بـ التمييز، أي الحكم بإعدام كل المعارضين. كذلك اصطنع نظامًا للدعموة قسم فسيمه أنصاره إلى طبيقيات: أهل العشمرة وأهل الخمسين وأهل الدار والطلبة. . . إلخ. وفي هذا جمسيعه يبدو أنه تأثر بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية، كما تأثر بها أيضًا في مناداته بأنه ﴿الإمام المعصوم ٩٠٠ وبعد شلاث سنوات انتقل المهدي إلى مدينة تينملل إلى الـشمال الغربي من إيجليز، فأصبحت هذه المدينة مقره الجديد، ومنها انتشرت الدعوة إلى سائر القبائل البربرية في جبال الأطلس. وشعرت الدولة المرابطية بخطر هذه الدعوة التي سماها ابن تومسرت «دعـوة الموحدين» باعـتبــارهم هم المحــافظين على التوحيد الإسلامي الصحيح على حين كان يسمى المرابطين بـ المجسمين، فوجه على ابن يوسف عدة حمـلات إلى تينملل وإلى القبائل التي تبعث ابن تومرت ولكنها فشلت في القضاء على الثورة، بل تزايدت قـوة ابن تومرت فقرر المواجهة الصريحة مع المرابطين محاصرًا عاصمتهم مراكش، وقاد الجيش عبــد المؤمن بن علي، ودارت المعــركة المعــروفة باسم •البُــحـــرة، على أبواب مراكش في جمادي الأولى 524هـ/ أبريل 1130م، ولكن الموحدين منوا فيها بهزيمة شديدة ثم لم يلبث المهدي بن تومرت أن توفي في آب/ أغسطس من السنة نفسها، ولكن بعد أن ترك لأنصاره كتاب تشريع هو أعز ما يطلب واستخلف عليهم تلميذه عبد المؤمن بن على الكومي.

واصل عبد المؤمن خلال السنوات التالمية حربه مع المرابطين حتى كانت المواجهة الاخيرة مع تاشفين بن علي في وهران، فقتل تاشفين 539هـ/ 1145م ولم تمض سنة على ذلك حـتى استـولى عـبد المؤمن على مــواكش حاضــرة

المرابطين. أما إسبانيا الإسلامية فإن أنباء الدعوة الموحدية شجعت الثوار على التعجيل بإسقاط دولة المرابطين في البلاد، ولا سيما بعد ما تداعت هيبتهم نتيجة لهزائسمهم في المغرب أمام الموحدين وفي إسبانيا الإسلامية أمام القوى المسيحية. ولهذا فيإن السنوات الأخيرة من حكم المرابطين شهدت ما يمكن أن نسميم عصر الطوائف الثاني، إذ عادت إسبانيا الإسلامية فيه إلى الانقسام واستـقل كل رئيس بما في يده على نحو منا كان الحال قـبل دخول المرابطين. وقام منعظم هؤلاء الرؤساء بمكاتبة عنبد المؤمن بن على منعلنين دخولهم في دعوة الموحدين. وكان ابن قسى المتصوف القائم بثورة المريدين في الغرب أول من بعث بتأييده لعبد المـؤمن وهو يحاصر تلمسان في 539هـ/ 1145م، وتلاه القائد البحري على بن عيسى بن ميمون الذي كان أول من خطب على منابر بلده قادس (Cádiz) باسم عبد المؤمن. وحينما كان عبد المؤمن يحاصر مراكش في محرم 541هـ/ يونية 1146م بعث بعض زعماء إسبانيا الإسلامية بسفاراتهم إليه منهم القاضي ابن حمدين المتغلب على قسرطبة وأبو الغَمْر بن عَزُّون الثائر في شريس (Jerez). بل إننا نرى ابن قسى يضطلع بالوفادة بنفسه إلى مراكش فيسأل عبد المؤمن ألا يكتفي بهذا التأييند المعنوي من جانب بعنض أمراء الأندلس، بل يوجه جيشًا يضمن له محو سلطة المرابطين من إسبانيا الإسلامية وإخضاع البلاد لدعوته. واستجاب عبد المؤمن لهذا المطلب فبعث بجيش كبير على رأسه برَّاز المسوفي في صيف 542هـ/ 1147م فــاحتل مــدينة طريف والجزيرة الخيضراء، ثم توجيه إلى الغرب فيأخذ بيعية أبي الغمير ابن عزوم ويوسف البطروجي واحتل مرتولة وسلمها إلى ابن قسى تحت إمرة حماكم شلب (Silves) ومضى بعد ذلك إلى باجة وبطليوس حيث أخــذ بيعة صاحبها سيدراي بن وزير. وفي بداية السنة التالية 1148م يتوجه بَرَّاز بعد تــلقيه مزيدًا من الإمدادات إلى إشبيلية بعد أن تخضع له طليطلة (Tejada) وحصن القصر

(Aznalcázar) وببعث أهل إشبيلية بسفارة إلى عبد المؤمن على رأسها الفقيه أبو بكر بن العربي تلميلذ الغزالي والطرطوشي. وفي ربيع 543هـ/ 1149م يرسل الخليفة الموحدي مزيدًا من القوات إلى قرطبة، وبفضلها يضطر ألفونسو السابع لرفع الحصار عن المدينة، ويبعث القرطبيون بسفارة إلى عبد المؤمن يعلنون فيها طباعتهم له. وكان الفونسو السابع ملك قستالة (الذي حكم بين سنتي 520هـ/ 1126م و552هـ/ 1157م) قد دأب منذ بداية حكمه على مهاجمة أراضي المسلمين، وتصدى له تاشفين بن على وقواد المرابطين فوقعت بين الجانبين معارك تداولا فيسها الهزيمة والنصر، ومنذ تداعت دولة المرابطين شدد هجماته على إسبانيا الإسلامية منتمهزاً فرصة الاضطرابات والثورات السائدة، وكان يعاونه في حملاته سيف السدولة أحمد المستنصر بن عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود (وهو الذي تلقبه المدونات المسيحية (Zafadola). وفي 542هـ/ 1147م تمكن ألفونسو من الاستميلاء عملي المرية، ولم يمكن الموحدين استنقاذها إذكان عبد المؤمن منشخلاً بإعداد حملته الكبيرة التي استبولي فيسها على تونس، وتم له بذلك مُلك المغرب كله من طرابلس إلى المحيط وطرد النورمانديين مــن المدن التي كانوا قد فتحــوها في المغرب العربي من 543هـ/ 1148م. على أنه قبل أن يشرع في هذه الحسملة أمر قواده باتخاذ العدة نحو استرداد المرية، وبالفعل نجد أسطولاً للمسوحدين يتوجه من سبتة فيضرب على المدينة الحصار لمدة سبعة أشهر حتى تم فتحها في جمادي الثانية 552هـ/ يولية 1157م وقام جيش الموحدين بمطاردة فلمول ألفونسو السابع في بياسة وأبدة (Ubeda) ولم يلبث الملك القسشتالي أن توفي بسعد ذلك وهو في طريقه للهرب في 13 رجب/ 21 أغسطس من السنة نفسها. وبعد فراغ عبد المؤمن من حملـة المغرب العربي التي توّجـها بفتـحه المهـدية وأخذها من يد النورمانديين في 10 ذي الحجة 554هـ/ 21 يناير 1160م. وفي نوفمبر من هذه

السنة توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق أو جبل الفتح فقبضي شهرين هنالك متفقدًا التحصينات التي أمر بإقامتها. وفي رجب 557هـ/ يولية 1162م استعاد الموحدون غرناطة وكان ابن همشك قد استبولي عليها في السنة السابقة بمعونة جيش مسيحي، وذلك بعد أن أوقعوا بابن همشك وحليفه وصهره ابن مردنيش ومن معهما من المسيحيين هزيمة منكرة تعرف باسم وقعة السبيكة وهي السهال الذي يطل عليه قبصر الحمراء بغرناطة. وفي جسمادي الشانية 558هـ/ مايو 1163م توفي عبد المؤمن بن على بعد أن شاد تلك الدولة العظيمة التي امتدت من حدود مصر العربية إلى المحيط الأطلسي وأضاف إلى ذلك ما بقى في أيدي المسلمين من أرض إسبانيا الإسلامية، وكمان رجل دولة عظيمًا أقر الأمن في إمبراطوريته الشاسعة التي فاقت دولة المرابطين والتي كانت تضم شعوبًا وأجناسًا متباينة عرف كيف يؤلف بينها بشخصيت القوية(1). وكان يوسف بن عبد المؤمن الذي خلف أباه بعبد وفاته هو عبامله على إشبيلية، ولهذا فإنه وجه اهتمسامه إلى إسبانيا الإسلامية منذ بداية خلافته التي امتدت بين 558هـ/ 1163م و580هـ/ 1184م، وكان عليه أن يقضى على محمد بن سعد بن مردنيش الذي كسان قد استولى على مدن شرقى إسبانيما الإسلامية. وفي ذي الحجة 560هـ/ 1165م انطلق جيش الموحدين من إشبيلية بقيادة السيد بن عمر وعثمان أخوي الخليفة إلى مرسية حيث التقيا بابن مردنيش في فحص الجلاب وهو سهل على بعد عشرة أميال من مرسية، فأوقعا به هزيمة شديدة.

بينما كان الموحدون يوطدون سلطتهم في شرق إسبانيا الإسلامية كان الخطر يتهدد المناطق الغربية، فقد ظهر البرتغاليون على مسرح السياسة كقوة يحسب حسابها، وبرزت شخصية مغامر برتغالي هو جيرالدو سم بافور (Geraldo Sem Pavor) (أي الجريء) الذي يُشبهه المؤرخون بالسيد القنبيطور،

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 121.

وفي 560هـ/ 165م نفسها هاجم هذا المغامر يابرة (Evora) وترجالة (Trujillo) ثم استولى على قبصرش (Cáceres) ومونتانجش (Montánchez) وشربة (Serpa) وجلمانية (Jurmenha)، وكل هذه مدن تحيط ببطليوس وتهدد بالانقضاض عليها، وفي ذلك الوقت كانت تتنازع الاستيلاء على غرب أسبانيا الإسلامية علكتان مسيحيتان: علكة ليون التي كان يحكمها فسرناندو الثاني (Fernando II) ابن ألفونسو السابع (1157م - 1188م) وكانت قد انفصلت عن قشتالة، ومملكة البرتغال الوليدة التي كان يحكمها ألفونسو إنريكث الثاني (Alfonso II Henriquez) (الذي تدعوه المصادر العسربية ابن الريق). أما جير الدو الجمريء فقد كان مغامرًا يعمل لحسابه الخاص وإن كمان في حملاته الأخيرة متحالفًا مع الفونسو إنريكث ملك البرتغال، إذ اشتركا في حصار بطليبوس. وحينما بلغت هذه الأنباء يوسف بن عبد المؤمن أسرع بإرسال جيش لإنقاذ بطليموس، وكان قد عقد الصلح مع ملك ليون الذي عد تدخل البرتغاليين اعتداء على سلطته، فستعاون الجيش الموحدي مع فرناندو على صد الجيش البسرتغالي بل وأسر ألفونسو إنريكث وحليف المغامر البرتغالي. أما المواقع الأخرى فظلت مستداولة بين الموحدين والبرتغساليين وملك ليون. وفي 565هـ/ 1170م استطاع الموحدون استرداد معظم هذه المواقع وإبعاد الخطر عن بطليوس.

في شوال 566هـ/ ربيع 111م قدم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه إلى إشبيلية ومنها انتقل إلى قرطبة حيث جهز حملة توغلت في أرض قشتالة ووصلت إلى ضفاف نهر تاجو وعادت بغنائم كثيرة. ثم عاد الحليفة إلى إشبيلية وفيها بدأ منشآته العمرانية الكبيرة ومنها عدد من القصور الفخمة وتحصينات وأبراج للمدينة ومستنزه البحيرة وقنطرة طريانة (Triana)، وإنشاء المسجد الجامع الكبير، ويبدو أن المقام طاب له في إشبيلية التي كان قد قضى

فيها شبابه، إذ إنه بتني فيها نحو أربعة أعوام (حتى 572هـ/ 1176م) وفي هذه الاثناء كان قد تم إخيضاع منطقة مرسية بأجمعيها ولا سيميا بعد موت ابن مردنيش في رجب 572هـ/ مارس 1172م. ولما كان ابن مردنيش يعتمد في ثورته على القشتاليين فبقد جهز يوسف حملة كبيرة قادها بنفسه وكان هدفها الاستميلاء على وبذة ولكن هذه الحملة التي استغبرقت نحو ثلاثة شمهور لم تنجح في التبغلب على المدينية، وإن كانت قبد خبربت ما مبرت عليبه في طريقها، واضطر الخليفة لرفع الحصار عنهـا والعودة إلى مرسية. وفــيما بين 569هـ/ 1174م و573هـ/ 1178م تيمودلت الحمالات بين الموحدين وفسرناندو الثاني واستسرد الموحدون باجة التي كان البسرتغاليون قد فستحوها في 571هـ/ 1175م، فعسملوا على تعميسرها من جديد. وفي رجب 572هـ/ يناير 1177م قام ملك قيشتالة الفونسيو الثامن (Alfonso VIII) بضرب حصيار على قونكة إلى أن فنحها في ربيع الشاني/ أكتبوبر، واستمرت الحملات القشتالية والبرتغالية ضد إسبانيا الإسلامية إلى أن عزم يوسف عي تجهيز حملة كبيرة ضد البرتغال. وبدأت الأعمال العسكرية بتوجيه أسطول كبير من سبتة -Ceu) (a) بقيادة أبي العباس الصقلبي إلى شلب، وأحمرز الموحدون نصراً كبيرًا على أسطول الأشبونة الرابض في الميناء. وكان ذلك في 577هـ/ 1182م انتقامًا لهزيمتهم في المعام السابق، وفي 579هـ/ 1184م أعد يوسف بن عبد المؤمن حملة كبيرة ضد مدينة شنترين، وكان الخليفة نفسه على رأس هذه الحملة، وبعد حصار استمر عدة أيام رأى الخليفة استحالة الاستيلاء على المدينة ولا سيما بعد أن أتته أنباء عن توجه الملك فرناندو الثاني إليها بجيشه لنجدتها بعد رفعه الحصار عن قبصرش. وهكذا أخبفقت حملة شنتبرين على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في إعدادها. وفي طريق العودة إلى إشبيلية مرض الخليفة – وكان معمل الصحة دائمًا – وأتته وفاته في منتبصف ربيع الثاني

579هـ/ أواخر يمولية 1184م. وولى الخلافة بعد يوسف ابنه يعمقوب الذي تلقب بالمنصور، وكان من أول ما شغل به الخليفة الجديد هو القضاء على ثورة بني غانية. وكان محمد ابن غانية المسوفي الصحراوي عاملاً للمرابطين على جزر البليار حينما انهارت دولتهم فتمسك بدعوتهم ورفض المبايعة للموحدين كما فيعل معظم المتغلبين على نواحي إسبانيا الإسلامية. وخلف متحمد بن غانية ابنه إسمحاق، ولم يستطع عبد المؤمن ولا ابنه يوسف الاشتخال بأمره، وحينمنا ولي أمر الجزر على ابن إسحناق لم يكتف برفضه الاعتراف بسلطة الموحدين، بل إنه قام في 579هـ/ 1184م بإرسال قواته البحرية فاستولت على ثغر بجاية في المغرب الأوسط، ومنذ ذلك التاريخ أصبح بنو غانية شوكة في جنب الدولة الموحــدية إلى أن استــولى الموحدون علــى الجزر 509هـ/ 1203م بعد حروب دامية خضبت صحراء المغرب العربي. واستحوذت هذه الحرب على جهود يعقسوب المنصور خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه. ثم بدأ في توجيه عنايته إلى إسبانيا الإسلامية، ولكن بالبطء والتثاقل اللذين تميز بهما دائمًا إعداد الموحدين لحملاتهم. فاستغرق ذلك سنة كاملة (583هـ/ 1188م -584هـ/ 1189م) ولم تبدأ الحملة حركتها إلا في أواخر 585هـ/ أواثل 1190م، واستخدم المسيحيون هذا الوقت فسى تعزيز مراكزهم واكتساب مواقع جديدة، وكان شانجة (Sancho) الذي خلف أباه (Alfonso Henriquez) على ملك البرتغال صاحب المادرة الأولس، فقد أسرع بمحاصرة مدينة شلب مستعينًا بأسطول للصليبين المتوجمهين إلى فلسطين، وكان هذا الأسطول قد توقف في الأشبونة وبعد حصار استمسر ثلاثة أشهر استولى شانجة على المدينة في رجب 585هـ/ سبتمبر 1189م، وفي الوقت نفسه قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن بحملة أخرى ضد مدن الغرب وإشبيلية. ولم يصل الخليفة يعمقوب المنصور إلى شلب إلا بعد خمسة أشهر من استسلامها. وفي هذه الحملة

استولى على بعض المواقع البسرتغالية ومنها (Torres - Novas) بينما قام جيش آخر بقيادة السيد يحيى بن عمر ابن عم الخليفة بمحاصرة شلب. ولكن مرض الخليفة وتعذر الإمدادات حملاه على الانسماب بقواته إلى إشبيلية قبل الاستيلاء على شلب. وفي ربيع الثاني 587هـ/ أبريل سنة 1191م قاد المنصور حملة جديدة حاصرت قصر أبي دانس (Alcacer do Sal) واستولت عليه، ثم توجه إلى شلب وتمكن من فتحها هذه المرة في يولية من السنة نفسها، وبعد هذا الانتصار وعقد الهدنة مع الملوك المسيحيين عاد إلى المغرب، غير أن ملك قشتالة الفونسو الثامن عاد إلى مهاجمة منطقة إشبيلية بعد انتهاء الهدنة، فعزم المنصور على تجهيز حـملة تأديبية كبيرة وبالفعل توجه إلى إسبانيا الإسلامية، فحل بإشبيلية ومنها تحرك في رجب 591هـ/ يونية 1195م إلى قرطبة، ثم سار شمالاً ليسواجه الحملة المسيحية المشتركة المؤلفة من جيوش قشمتالة وأراغون والبرتغيال بقيسادة الفونسو السئامن. وفي 9 شعبيان 591هـ/ 19 يولية 1195م دارت هذه المعركة العنيفة التي تعرف باسم «الأرك» وانتهست بهزيمة ساحقة لقوات الاثتلاف المسيحي. وكان هذا الانتصار الموحدي لا يقل في أهميته عن انتصار المرابطين في معركة «الزلاقة» إذ ثبت خطوط الإسلام في حوض وادي آنه (Rio Guadiana) حيث استعاد كثيــرآ من حصون الغرب. وفي السنة التالية 592هـ/ 1196م قاد المنصور حـملة أخرى اخترق فيهـا منطقة الغرب ثم أرض قشتالة واستولى على كثير من حصونها بعد أن ضرب الحصار على طليطلة. وفي صيف شعبان 593هـ/ 1197م قاد المنصور حملة أخرى توغلت في أرض قشتالة شمالاً، فحماصرت طلبسيرة ومكادة (Maqueda) وطليطلة وأوريلية (Oreja) ومجريط ووصلت شمالاً إلى وادى الحجارة ثم انحدرت إلى وبذة وأقليش وقونكة قسبل عودتها إلى قرطبسة ثم إشبيلية. وكانت هـــذه آخر حملة تصل فيها الجيوش الإسلامية إلى هذه المواقع في الشمال. وكانت وفاة

المنصور في 22 ربيع أول 595هـ/ 22 يناير 1199م، وبموته ختم آخر فصل في تاريخ عظماء رجال الدولة في إسبانيا الإسلامية.

خلف المنصور ابنه محمد الناصر الذي حكم بين 595هـ/ 1199م و610هـ/ 1213م وقد بدأ حكمه بالصراع مع بني غــانية، ونجح في الاستيلاء على ما كان بيدهم من جزر البليار 599هـ/ 1203م). ثم بدأ حسملة على قشتالة التي كان ملكها الفونسو الثامن قد نقض مواثيق الهدنة التي أعقبت هزيمت في «الأرك». وفي ذي القعمدة 607هـ/ مايو 1211م اجتمازت قوات الناصر المضيق إلى طريف ومنها إلى إشبيلية. وفي ذي الحجة 608هـ/ يونية 1212م استرد المسلمون حصن شليطرة (Salvatierra) الذي كان القشتاليون قد أخذوه في 594هـ/ 1198م، واستنفر الفونسو ملوك إسبانيا المسيحية فقدم عليه شانجية الملقب بالقوى (Sancho el Fuerte) ملك نبرة، وكمذلك ملك أراغون بطره الثاني (Pedro II). وقد استنجد الإسبان بإخوانهم المسيحيين في أوروبا والفاتيكان فيجاءهم عبدد كبيس من المتطوعين الألمان والبريطانيين والفرنسيين والإيطاليين إضافة إلى أعداد كبيرة من جميع أنحاء إسبانيا وتجمعت لديهم قوات كبيرة. وبدأ المعركة بانتصار المسلمين، ولكن مسارها تغير بعد ذلك، إذ Navas de Tolosa» وذلك في 8 صفر 609هـ/ يوليـة سنة 1212م. واضطر الناصر إلى الفرار إلى جيان. أما جنوده فقد قتل منهم في أثناء الفرار أكثر ممن قتلوا في المعركة نفسها. وكانت هذه الهزيمة أخطر ما منى به المسلمون من الهزائم، إذ تعد النهاية الحقيقية لقوة الإسلام في إسبانيا الإسلامية. ولم يلبث بعدها محمد الناصر أن مات كمدًا في كانون الثاني/ يناير 1213م. وولي بعد الناصر ابنه يوسف الملقب بالمستنصر (610هـ/ 1213م - 620هـ/ 1222م) وفي أيامه بدأ تفكك دولة الموحدين وانهـيارها السريع، أما في المغرب فـقد نشبت

الثورات ضمد الموحدين وكان أخطرها بداية تمرد بني ممرين الذين قدر لهم أن يخلفوا دولتهم هناك. وأما في الأندلس فقد بدأ تساقه القواعد الأندلسية الكبـرى واحـدة إثر أخرى. على أن ذلك تسأخر بضع سنوات، فــقــد توفي الفونسو الثامن في 1214م، وكانت الهدنة التي عقدت بينه وبين المسلمين بعد معركة العقاب ما زالت سارية. غير أنه بمجرد انتهائها 614هـ/ 1217م بدأت الأعمىال الحربية من جمديد، وزاد تفاقم أحوال الدولة الموحمدية ما نشب بين أفراد أسرتهم من تنازع على الخلافة بعــد وفاة المستنصر . هذا على حين كانت قسشالة تشوحد من جديد مع ليسون في ظل الملك فسرناندو الشالث الملقب بالقديس (Fernando III, el Santo) (1257م - 1252م) وذلك بعــد وفاة والده الفونسو التاسع ملك ليون 1230م. على أن هذا الملك تمكن من خلال هذه السنوات من الاستيلاء على عدد من مدن إسبانيا الإسلامية في سنتي 626هـ/ 1229م و627هـ/ 1230م، ومنها مونشانجش ثم ماردة وبطليوس وإلبش (Elvás). وهكذا هوت الجبهة الغربية كلها تقريبًا بكبريات قواعدها. وحيئذ بدأ فرناندو يوجه نظره إلى بقية مدن إسبانيا الإسلامية في وسط الجنوب، فقد هبطت الخطوط الدفاعية للمسلمين من نهر وادى آنة إلى الوادى الكبير ومزقت الخلافات والشورات دولة الموحدين. وفي أول حملة له 622هـ/ 1225م تمكن من الاستيلاء على أندوجر (Andújar) ومواقع أخرى في منطقمة قرطبة. وفي عام 630هـ/ 1233م استمولي على أبدة ثم مدلين (Medellin) وحصن الحنش (Alanje) وشنت اقــروج (Santa Cruz) وأم غــزالة (Magcela) (سنة 631هــ/ 1234م) وهذه مواقع في غرب إسبانيا الإسلامية.

أدى تمزق دولة الموحدين إلى قيام عدد من الزعماء المحليين بإسبانيا الإسلامية بالاستيلاء على ما بأيديهم من مدن وأقاليم، ويهذا بدأ ما يسمى بعسصر الطوائف الشالث، وكان أهم هؤلاء الزعماء ابن هود الجدامي (وهو

سليل بني هود ملوك الثغير في عصر الطوائف) ومحميد بن يوسف بن نصر الملقب بابن الأحسر، وزيان بن مسدافع من سسلالة ابن مردنيش، وعسزيز بن خطاب، إلى عدد من أصاغر الثوار. وكان فرناندو الثالث يزاوج بين استخدام القوة العسكرية واصطناع السياسة في التصامل مع هؤلاء الزعماء فيتحالف مع بعضهم ضد بعض بحسب ما تقضى مصلحته. وفي 22 شوال 633هـ/ 29 يونيـة 1236م استولى فرناندو على قرطبة وفي سنة 641هـ/ 1244م شن الغارات على غرناطة فاضطر صاحبهما محمد ابن يوسف بن الأحمر المعروف بالشيخ إلى مهادنته بل ومعاونته في حصـار جيان التي استولى عليها بعد عدة أشهر (رجب 643هـ/ ديسمبر 1245م). وفي 5 شعبان 646هـ/ 23 نوفمبر 1248م استولى على إشبيلية ثم ما يليها جنوبًا إلى قادس. أما شوق إسبانيا الإسلامية فـقد تكفل بانتزاع مدن المسلمين فيه ملك أراغــون وقطلونية خايمي الأول الملقب بالفاتح (Jaime I, El Conquistados) الذي خلف أباه بطره الثاني في 1213م، وكان لا يقل عزيمة ولا حماسة عن فرناندو الثالث. وقد استطاع خـلال حكمـه الطويل (1213م - 1276م) أن ينتسزع من المسلمين مناطق من أغنى بلادهم وأهممها. وقد بدأ بطرطوشية (622هـ/ 1229م - 627هـ/ 1230م) ثم جزيرة يابسة (Iluiza) (ذو القعدة 632هـ/ أغسطس 1235م). أما الجزيرة الثالثة منورقة فقد استطاع واليها سعـيد بن حكم أن يعقد الصلح مع ملك أراغون ويضمن بذلك استقلالها لمدة نصف قرن، فهي لم تسقط إلا في عهد حفيده الفونسو الشالث (Alfonso III) في ذي الحسجة 686هـ/ يناير 1287م. ولم يكد خايمي الأول يفرغ من ميورقة حتى اتجه ببصره إلى مملكة بلنسية التي استغرق الاستيلاء عليها ثلاث عبشرة سنة (630هـ/ 1233م -643هـ/ 1245م)، وكان الخلاف آنذاك محتدمًا بين زعماء شرق إسبانيا الإسلامية أبي زيد عبد الرحمن بن محمد من أمراء الموحدين وزيان بن مدافع حفسید ابن مردنیش ومسحمد بن یوسف بن هود، فتسقدم خایمی ومسعه بعض رجال الإسبستارية وشرع في الاسستيلاء على معماقل بلنسية وحصمونها والمدن الواقعة في زمامــها، وانتهى الأمر باستسلام بلنســية في صفر 636هـ/ أكتوبر 1238م ومعها دانية وقلييسرة وبعدها سقطت جزيرة شقر (Alcira) وشاطبة في 646هـ/ 1248م. ولم يبق في ما بين شرق إسبانيا الإسلامية وجمنوبها إلا مملكة مسرسيسة، وكانت مسئار نزاع بين قسشسالة وأراغون، إذ كسانت كل من الدولتين تدُّعي أحقيتها في فتحها، وكــان أهل مرسية أعلنوا خضوعهم للأمير ألفونسو ولى عهد فرناندو الثالث ملك قسشتالة، وإن كانوا قد ظلوا مستقلين، وحينما حاول ابن الأحسمر جمع المدجنين من مسلمي مدن إسبانيـــا الإسلامية الخاضعة للمسيحيين تحت رايته والقيسام بثورة شاملة استنجد الآمسير الفونسو بحمية خايمي الأول (والسد زوجته فيولانتي (Violante) فسارع إلى معونته. ولكن الحرب كسانت طويلة وشارك فسيها خسايمي الأول بالاستسيلاء على إلش (Elche) ولقنت (Alicante). وفي 664هـ/ 1266م استسلمت مرسية لألفونسو الذي كان قد ولي العــرش بعد أبيه في 1252م. وبذلك أتمت قشتالة وأراغون المسلمين إلا مملكة غرناطة التي نهض بلم شحثها محمد بن يوسف بن نصر (ابن الأحمر) الذي أعلن نفسم ملكًا على ما تسقى للمسلمين من أراضي الجنوب وإن كانت منقتضيات السياسة قد فرضت عليمه إعلان تبعيسته لملك قشتالة بمقتضى معاهدته مع فرناندو الثالث المعقودة في جيان في 1246م.

في هذه الأثناء كانت دولة الموحدين تحستضر في المغرب احتضارًا بطيئًا تحت ضسربات دولة فتية ظهرت على أنقاض خلافتهم هي دولة بني مرين. وأخيرًا تم مصسرع أبي دبوس آخر خلفاء الموحسدين في 1 محرم 678هـ/ 31 أغسطس 1269م بعد نحو قرن ونصف قرن من بداية دعوة المهسدي بن

تومرت<sup>(1)</sup>. رأينا كيف كانت وقعة العقاب في (609هـ/ 1212م) فاتحة لانهيار الجبهات الإسلامية الثلاث في إسسانيا الإسلامية: في الغرب والوسط والشرق، وكيف كان الاجتياح المسيمحي لهذه الجبهات بالغ العنف والسرعة، فقد أطبق على إسببانيا الإسلامية البرتغاليون في الغرب وملمك قشتالة فرذلند في الوسط وخايمي الأول (الفاتح) في الشرق، وبعد ستقوط كبريات حواضر إسبانيا الإسلامية بدا وكأن أيام الإسلام أصبحت معمدودة في شبه الجزيرة إذ إن ما بقي في أبدى المسلمين لم يكن يجاوز عشر مساحتها، ولكن الغريب هو أن هذه البقية الباقية استطاعت أن تظل على قيد الحياة قرنين ونصف قرن من الزمان، وكان ذلك بفضل زعميم استطاع همو وذريته من بعده أن يــلموا شعث هذه السقية ويستنقذوها من أيدى جيسرانهم الأقوياء ويحسنوا الحماظ عليها خلال العصور التالية. هذا الزعيم هو محمد بن يوسف بن نصر الذي ينتهى نسبه إلى الصحابي قيس بن سعمد بن عبادة الخزرجي، وكان كغيره من زعماء إسبانيما الإسلاميمة الذين شاركوا في الفتن الواقمعة في أواخر عمصر الموحدين، إلا أنه كان أكثرهم ذكام وأقومهم سياسة، وكان من أسرة استقرت قديمًا في منطقة جـيان ومولده في إحدى قراها الصغـيرة: أرجونة (Arjona)، وقد رأى في ظل الاجتياح المسيحي الشامل أن السياسة تقضى عليه بأن يحنى رأسه للعــاصفة، فلم يجد بدًا من الاتفــاق مع ملك قشتالة فــرناندو الثالث، فعقد معه معاهدة جيان 643هـ/ 1246م التي يمكن اعتبارها شهادة ميلاد لمملكة غرناطة، وبمقتضاها اعترف بتبعيته لملك قشتالة، بل كان عليه أن يؤدى دورًا مهيئًا هو المشاركة بجملة من فرسانه في الحصار الذي ضربه فرناندو على إشبيلية حتى افتتحها في 646هـ/ 1248م، ودفع جزية مالية كسبيرة، غير أنه بفضل هذه الشروط استطاع محمد المعروف بابن الأحمر أن ينعم بسنوات من

<sup>(1)</sup> د. محمود مكى، المرجع السابق، ص 127.

الهدوء أعاد فيها ترتيب أوراقه، ويضمن السلام لما ظل تحت حكمه من بلاد في إطار حدود يمكنه الدفاع عنها. ولهذا فإنه لم يحاول أن يقف في وجه المد القشتالي الجارف الذي اجتاح فيمه الملك ألفونسو العاشر مدن شريش وشذونة ونبريشة (Nebrija) وأركش في 661هـ/ 1263م، فقد كان يعرف أنه غير قادر على حماية هذه المدن. وقد عاصر محمد (الأول) من ملوك إسبانيا المسيحية ملكى قشتالة فرناندو الثالث (1217م - 1252م) ثم ابنه ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم (Alfonso X, el Sabio) إذ إنه حكم حستى 1273م. وإذا كان قد هادن قشستالة بل واعترف بتبعيت لها خلال أيام فرناندو ثم السنوات الأولى من حكم ابنه ألفونسو فإن ذلك لن يمكون سياسة ثابتة له ولا لخلفائه من بعده، بل إن ملوك غرناطة سوف ينتهجون سياسة مرنة تتراوح بين المهادنة عند قوة خمصومهم واستعمال المقوة إذا آنسوا في جيسرانهم الضعف، وكثيرًا ما كانوا يعملون على التضريب بين جيرانهم المسيحيين أو يتدخلون في شــــؤونهم الداخلية متبــعين السياسة نفـــسها التي يقوم خــصومهم بها، فإذا رأوا أنهم لا طاقة لهم بمقاومتهم لجأوا للاستعانة بإخوانهم المسلمين في المغرب العمريي، وهكذا كان سلوكهم السياسي مزيجًا من اللجوء للقوة وللعمل الدبلوماسي الذي سمح لهم بإقامة توازنات دقيقة بين القوى المحيطة بهم، وهذا هو العامل الأساسي في إطالة عمـر مملكة بني الأحمر في غرناطة مع ما كان يبدو أول الأمر من أن نهايتها غدت وشيكة.

في 671هـ/ 1273م توفي محمد الأول وخلفه ابنه محمد الثاني الملقب بالفقيه وهو الذي مهد الدولة وأقام رسوخها واستطاع القضاء على ما وقع في البلاد من ثورات، وفي عهده ظهرت دولة بني مرين بصفستها قوة جديدة فتية في المغرب العربي بعد انهيار دولة الموحدين، وبدأ سلاطين بني الأحسمر يستخدمون هذه القوة الجديدة في لعبة التوازنات السياسية التي كانوا يقومون

بها إزاء إسبانيا المسيحية فهم يتحالفون مع بنى مرين حينما يشتد الضغط المسيحي عليهم باعتبارهم إخوانهم في العـقيدة، ولكنهم كثيرًا ما يفضون هذا التحالف إذا رأوا منهم تدخلاً في شؤون بلادهم الداخلية. فقد استنجد محمد الشاني بالسلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، فعبر السلطان المضيق، غير أنه اشترط قسبل عبوره أن ينزل له ابن الأحمر عن طريف ورندة والجزيرة الخضراء حتى يؤمن ظهره، ويتكرر هنا ما حــدث عند جواز يوسف ابن تاشفين إلى إسبانيا الإسلامية قبل قبرنين من الزمان. وهنا يسوء ظن السلطان النصيري، ولا سيما بعد مداخلة المريني لبني أشقيـلولة وهي أسرة شريفة ذات أصل مسيحى قديم (Los Escayuela) كانوا أصهاراً لبني الأحمر ولكنهم كانوا كثميري التمرد على سلاطين غسرناطة، ولكن المريني بمعونة هذه الأسر يقتحم أرض قستالة برسم الجهاد ويوقع بالجيش القشتىالي هزيمة كبيرة لدى إستجة (Ecija) وفيها يقــتل القائد المسيحي (Don Nuno de Lara). وفي 677هد/ 1278م يجوز السلطان أبو يوسف مرة أخرى فينزل مالقة حيث يحتفي بيه رؤساؤها المتمردون بنو أشقيلولة، ويتوغل في أرض قشتالة حتى أحواز إشبىيلية. وفي عام 1282 يعلن الأميسر شانجة الثورة على أبيــه ألفونسو العاشر، ويلجأ الملك إلى أبي يوسف ويلتقي به في معسكره قرب رندة ويرهن لديه تاجه، فيمده السلطان المغربي بمائة ألف قطعة من الذهب، ثم يغزو أرض قشمتالة ويحاصر قرطبة. وفي جمواز السلطان المريني الرابع 684هـ/ 1285م يغزو مدينة شريش وأحواز إشبيليــة ثم يتصالح هو وسلطان غرناطة، ويتفقان على أن تستقر في ملمكة غرناطة بشكل دائم فرقة عسكرية مغربية يوكل أمرها إلى قائد مريني يحمل لقب فشيخ الغيزاة، وقد أدت هذه الوظيفة خدمات كبيرة لمملكة غرناطة، ولكنها كانت في الوقت نفسه قاعدة لتدخل المرينيين في 

الإسلاميتين على جانبي المضيق، فإن ذلك لم يمنع شسانجة الرابع الذي خلف أباء على قسشالة (1284م - 1296م) وهو الملقب بـ «الشائر» (El Bravo) من الاستميلاء على مدينة طريف في 169هـ/ 1292م. وفي سنة 694هـ/ 1295م يأتي رد محمد الفقيه على حملة الملك القشتالي، فيخزو منطقة جميان، ويستولي على قميحاطة (Quesada) ثم على القنداق (Akcaudete) في 699هـ/ 1209م. هذا على حين يعقد معاهدة تحالف في 700هـ/ 1301م مع خايمي الثاني (Jaime II) ملك أرافون.

يرث عرش غرناطة بعد ذلك محمد الثالث المعروف بالمخلوع (701هـ/ 1302م - 708هـ/ 1309م)، فيرى من الخمير لبلاده أن يعقد هدنة مع قمشالة (702هـ/ 1303م)، وتسوء على أثر ذلك العالاقات بينه وبين السلطان المريني وينتهــز محــمد فرصــة الاضطراب الواقع في المغرب في أواخــر أيام السلطان المريني أبي يعيقوب يوسف، فيستسولي على ميناء سبتة 705هـ/ 1306م، ويتدخل في شؤون المغرب، وأغسراه ذلك باستمعراض قموته، فنقض حلف غرناطة التقليــدي مع مملكة أراغون، وأغار على منطقة بلنسية، وحسينتذ عقد خايمي الشاني ملك أراغون اتضاقًا مع فرناندو الرابع ملك قشتالة والسلطان المريني 708هـ/ 1309م، وتحالفت الدول الشلاث على مهاجمة غرناطة، فاسترد المريسني سبتة عنوة، على حين حاصر الأراغـونيون مدينة المرية. وفي السنة التالية (709هـ/ 1310م) استولى فرناندو الرابع على جبل طارق وحاصر أسطوله الجزيرة الخضراء ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأدى ذلك إلى عودة السلطان الجديد نصر (708هـ/ 1309م - 713هـ/ 1314م) إلى التحالف مع بني مرين، وفي سبسيل ذلك تنازل لهم عن الجزيرة ورندة. وتنشب ثورة أهل غرناطة بسبب هذه الأحداث على سلطانهم نصر ويطيحون به. ويلي على أثره إسماعيل الأول بن فسرج (713هـ/ 1314م - 725هـ/ 1325م). وكان

يعياصره في قشيتالة الملك ألفونسو الحادي عيشر (Alfonsi XI) (1312م -1350م). وكان قسد ولى العرش طفلاً صنغيرًا فقام بالوصاية عليه الأميران خوان (D. Guan) وبطره (D. Pedro)، ورأى الوصيان على عبرش قبشتبالة الفرصة سانحة للتبدخل في غرناطة بذريعة مؤازرة السلطان المخلوع نبصر اللاجئ إلى وادى آش (Guadix)، فقررا تجريد حملة كسبيرة اخسترقت أرض غرناطة حتى بلغت مرجها الفسيح (La Vega)، على أن المعركة الدائرة هناك كانت كارثة على القشمتاليين إذ هزم جيشهم وقمتل القائدان الوصميان على العرش في ربيع الثاني 719هـ/ يونية 1319م، وأعقب ذلك استبيلاء السلطان الغرناطي على حصن أشكر (Huéscar) الذي استخدم في حصاره البارود ثم على مدينة مارتش (Martos) واضطرت قشمتالة إلى طلب الهدنة، ولا سيما بعد نشوب النزاع الداخلي بين المتنافسين على وصاية العرش. وفي غرناطة يلي العرش محمد الرابع بعد مقتل أبيه إسماعيل غيلة ومع أن حكمه لم يطل (725هـ/ 1325م - 733هـ/ 1333م) فقيد هاجم قشيتالة وفيتح مدينتي قيبرة (Cabra) وباغة (Priego)، ولكن فتنة وقعت بينه وبين «شيخ الغزاة؛ عثمان بن أبي العلاء في سنة 727هـ/ 1327م، وانتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى في سنة 730هـ/ 1330م على حصن إطابة (Teba)، وأحس الغرناطي بالخطر فقرر أن يعود إلى التحالف مع السلطان المريني أبي الحسن على بن عشمان المريني (731هـ/ 1331م - 752هـ/ 1351م) وهو أعظم ملوك بني ميرين وأوسعهم ملكًا. فتنازل له عن رندة ومربلة (Marbella) واشترك ملكا غـرناطة والمغرب في حصار جبل طارق واسترداه من أيدي المقشت اليين في 733هـ/ 1333م، ولكن محمدًا الرابع قتل بعد ذلك بقليل.

خلف على عسرش غسرناطة أخسوه يوسف الأول (733هـ/ 1333م -- 755هـ/ 1333م) واستمرت الهدنة خلال السنوات الأولى من حكمه بينه وبين

قشتالة، غير أن الصلح ينتقض في 740هـ/ 1340م، ويجوز أبو الحسن المريني السحير إلى تغير طريف ويشترك مع يوسف الأول في حصاره من أجل استرداده، فيهرع الملك القشتالي الفونسو الحادي عشر وحموه الفونسو الرابع ملك البرتغال، وتدور مـعركة بحرية عنيفة هي المعروفة باسم «وقعة طريف» (بالإسبائية «Batalla del Rio Salado») في 8 جميادي الأولى 741هـ/ 30 أكتوبر 1340م، وتنتهى بهزيمة ساحقة لأسطولي غرناطة والمغرب، وتعد هذه الهزيمة ثانية لوقعة العبقاب (في 609هـ/ 1212م) في بعد أثرها، إذ أعقبها حصار الفونسو للجزيرة الخضراء، وقد شاركت في الحصار قوي أوروبية عديدة واستمر عشرين شهراً، وعلى الرغم من المقاومة الساسلة للمدينة فقد سقطت في النهاية في صفر 745هـ/ مارس 1344م. وأغرت هذه الانتصارات الملك القشيتالي، فعاد إلى حصار جيل طارق في 750هـ/ 1349م، وكادت المدينة تسقيط حين أصابه الطاعون الذي كيان منتشرًا في كل مكان، وقضى عليه 751هـ/ 1350م، منقذًا مملكة غيرناطة من كارثة أكبر. وكبانت الجيوش القشتالية بعلد انتصارها في «موقعة طريف» قد زحفت على قلعة سعيد -Al) (calá la Real وباغة واستولت عليهما في 742هـ/ 1341م. وتبين لمرة أخرى أن أيام غرناطة المسلمة باتت معمدودة، بعمد أن خسرت طريف والجهزيرة الخضراء، وهمما القاعدتان الكبيرتان اللتان تصلان المملكة بالمغرب العربي. وسرعان ما تبدل الحال بشكل جذري بعد وفاة الملك القشتالي وتولى عرش غرناطة محمد الخسامس بن يوسف الأول. ويعتبر هذا السلطان الملقب بالغنى بالله أعظم ملوك غــرناطة، وكان له أطول عــهد فــيهــا إذ حكم من 755هــ/ 1354م إلى 793هـ/ 1391م، ما عدا السنوات الثلاث في 760هـ/ 1359م إلى 763هـ/ 1362م حين خسير العرش إثر مؤاميرة أطاحت به، وعاش منفيًا في المغرب. في ما يتعلق بقشتالة، استهل محمد الخامس حكمه بتسوثيق عرى

الصداقة مع ملكها الجديد بسطره الأول المعروف بلقب «القياسي» (751هـ/ 1350م - 770هـ/ 1369م). وتحولت هذه الصداقة إلى حلف قوي دفع الملك الغرناطي إلى التضحية بالصداقة التقليدية التي تربط غرناطة بمملكة أراغون، إثر نشوب صراع بين ملك قشتالة وبطره الرابع ملك أراغون. وقد برع سلطان غرناطة في استغلال هذا الصراع للحيفاظ على سلامة مملكتيه، وعمل على التدخل مباشرة بشؤون إسبانيا المسيحية، وهي سياسة طبقها وزيره الكاتب الموسوعي لسان الدين ابن الخطيب وحاجب أبو النعبيم رضوان. وعندما اندلعت الحرب بين الملكتين المسيحيتين أسرع محمد الغنى بالله لمساعدة حليفه ملك قشتسالة، وزوده بجيش أغار به على منطقة مسرسية 763هـ/ 1362م. ثم نشبت حرب 767هـ/ 1366م بين بطره الأول وأخيه أنريكي دي تراستمارا (Enrique de Trastamara) الذي كان يطالب بعرش قستالة، واستغل محمد الفرصة ثانية وأرسل قواته لمساندة حليف. وأغارت هذه القوات على أطريرة (Utrera) وهاجمت جيـان وأبدة وحاصرت بياسة، كما ضـربت حصارًا على قرطبة وكادت تستولى عليها في 769هـ/ 1368م. وهكذا استطاع محمد أن يستغل الصراع القبائم بين الأخوين بما فيه مصلحة بلاده، مستوليًا على ثغور عديدة بين مملكته ومنطقتي قرطبة وجيان. وكان من بين أهم الانتصارات التي أحرزها استيلاؤه على الجزيرة الخضراء في أواخر ذي الحجة عام 770هـ/ يولية 1379م. لكنه أدرك أنه لا يمكنه الاحتفاظ بها بشكل دائم، فانسحب منها بعد عشر سنوات تاركًا المدينة في حالة من الدمار الشامل. وعند انتهاء الحرب بين الريكي وبطره بمقتل هذا الأخبير 770هـ/ 1369م، عمل محمد على عمقد صلح مع الملك الجديد، وفي شــوال عام 771هـ/ مايو 1370م تم توقيع هدنة لمدة ثمانيــة أعوام بين غرناطة وفاس وقـشتالة. وفي العام التــالي وقعت هدنة أخرى مع أراغون.

وعمت الفوضى خلال هذه السنوات دولة بني مدرين في فاس، فتمكن محمد من التدخل علنًا في شؤون البلاد إلى حد أصبح فيه يتحكم بأمر تعيين السلطان المريني. كما احتل جبل طارق وألغى وظيفة "شيخ الغزاة" واضعًا بذلك حداً للوجود العسكري المغربي في بلاده. وبفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها محمد الخامس، تمتعت غرناطة بسلام دام طويلاً لم تشهده من قبل، الأمر الذي سمح للسلطان النصري بالمباشرة في عدة مشاريع إعصارية منها تشيد القسم الاكبر من قصر الحمراء (Alhambra)، والاهتمام بأمور الثقافة والعلوم كما عاشت المملكة في عهده رخاة اقتصاديًا عظيمًا بعد أن توثقت عرى الصداقة بينها وبين الدول الإسلامية في المغرب وفي الشرق: الدولة عرى الممان، والحفصيون في تونس والماليك في مصر.

ويعد عصر محمد الغني بالله هو آخر عصور ازدهار مملكة غرناطة، إذ ان خلفاء كانوا في الغالب أمراء ضعفاء لمم يعرفوا كيف يواصلون سياسته التي زاوجت بين العمل الدبلوماسي البارع واستعمال القوة عند الضرورة. هذا وإن كان الوضع لم يتغير كثيراً خلال ربع القرن الذي تلا وفاة محمد الخامس (738هـ/ 1391م - 820هـ/ 1417م) وهي الفترة التي حكم فيها غرناطة ثلاثة من السلاطين هم يوسف الثاني ومحمد السابع ويوسف الثالث. ذلك لأن مماصري هؤلاء السلاطين من ملوك قشتالة كانوا بدورهم ضعافًا، وكانوا منشغلين بحروبهم الداخلية إما مع منافسيهم على العرش أو مع النبلاء المتصردين. والحدث الوحيد الجدير بالذكر خلال السنوات الأولى من القرن الخامس عشر هو سقوط مدينة أنتقيرة (Antequera) في أيدي القشتاليين. وكان يحكم قشتالة آنذاك خوان الثاني (Juan II) (1406م - 1454م) وقد بدأ حكمه طفلاً في الثانية من عمره، فوضع تحت وصاية عمه الأمير فرناندو، وكان رجلاً حازماً قوي الشكيمية، وهو صاحب الحملة المشهورة التي استطاع

فيها أن يستولي عنوة على تلك القاعدة الغرناطية التي كانت من أحصن معاقل البلاد وكان استيالاؤه عليها في جمادى الثاني 813هـ/ سبتمبر 1410م بعد حصار استمر نحو خمسة شهور. وبسبب هذا الانتصار لقب هذا الوصي على العرش بصاحب أنشقيرة (Fernando de Antequera). وفي 834هـ/ على العرش بصاحب أنشقيرة البلاين، وتوجهت من قستالة حملة بقيادة الوزير ألبارو دي لونا (Alvaro de Luna)، واقتمحم الجيش المفتسالي أرض غرناطة ووصل إلى ضواحيها، ودارت هناك معركة حامية تدعى «معركة الشجرة» (La Higueruela) وفيها أحرز القشتاليون نصراً كبيراً، غير أنهم لم يستمروا هذا النصر، إذ انسحبوا بعده إلى بلادهم، وفيما عدا هذين الحدثين ظل السلام سائداً بين غرناطة وقشتالة طوال أيام خوان الثاني.

يظل الوضع في غرناطة مستقراً إلى حد ما خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر، غير أن هجمات القشتاليين تزداد ضراوة في عهد إنريكي الرابع (Enrique IV) ابن خوان الشائي (1454م - 1474م) ولا سيسما في السنوات الأولى من حكمه، فقد تكررت الحملات القشتالية على غرناطة ما بين 859هـ/ 1455م و186هـ/ 1457م، هذا على حين كسانت المنازعسات الداخلة والتنافس على العرش بين الأمراء النصريين تتفاقم بشكل خطير، ولعل أخطر ما أصاب غرناطة خلال هذه السنوات هو استيلاء القشتاليين على جبل طارق في رمضان - ذي القعدة 686هـ/ صيف 1462م وبهذا قطع آخر خيط يربط بين إسبانيا الإسلامية وبلاد المغرب العربي التي كانت تأتي منها المعونة لمملكة غرناطة. ولسوء حظ هذه المملكة كانت دولة بني مرين ماضية بسرعة في طريق التفكك والانحلال. وكان الضعف قد أدرك أيضاً علكة بني عبد الواد في تلمسان والحفصيين في تونس، وبعث الغرناطيون بسفارة إلى مصر تطلب معونة سلاطينها المماليك، ولكن مصر لم تكن بدورها أحسن

حالاً من غرناطة. أما القوة الإسلامية الوحيدة التي كان بوسعها أن تقدم المعونة لإسبانيا الإسلامية فهي دولة العثمانيين الفيتية التي كانت قبد فتحت القسطنطينية 857هـ/ 1453م وبرزت على مسرح السياسة بصفتها أعظم القوى الإسلامية في شرق البحر المتوسط، ولكن المعثمانيين كانوا مشغولين عن إسبانيا الإسسلامية بفتوحهم لبلاد الإسسلام في المشرق. ويزيد في سوء أحوال غرناطة نشوب الحرب الأهلية بين أمسراء البيت المالك الغرناطي، ففي 878هـ/ 1474م ثار على السلطان سعد بن محمد بن يوسف ابنه أبو الحسن على 865هـ/ 14161م - 887هـ/ 1482م الذي التف به بنو سراج وهم أسرة نبيلة كان لها نفود كبير في الحياة السياسية في غرناطة، وقام أبو الحسن بخلع أبيه ونفيه حسيث توفى في السنة التالية. غير أن الخسلاف نشب بعد ذلك بينه وبين بني سراج، فأعلن هؤلاء الثورة عليه، ولا سيما بعد أن هجر زوجته الحرة ابنة محمد التاسع آخــر الملوك العظام من بني الأحمــر، وقرب إليه جــاريته «ثريا» التي كانت سبية مسيحية. ونادي الشوار بالإمارة لأخي هذه السلطان محمد بن سعد الملقب بالزغل، وكانت مالقة مسرح هذه الثورة. ولكن أبا الحسن عليًّا أحمد تلك الشورة. وكان بطبعه محباريًا جَلْدًا، فاغتنم فسرصة الاضطرابات والثورات المتي كانت تجتماح قشتمالة آنذاك لكي يوجه حملاته السنوية إلى أرض قشتالة، وذلك مدة حكم إنريكي الرابع حتى وفاة هذا الملك في 878هـ/ 1474م. ولما كان إنريكي قد توفي بغير ولد يخلف فقد اجتمعت إرادة القشتاليين على تنصيب أخته إيزابيل على العرش وكانت قد تزوجت في أكتسوبر 1469م من أميسر أراغون فسرناندو ابن خوان الشباني. وهو الذي ولى عرش أراغون بعد وفاة أبيه خوان الثاني 1479م. وهكذا يتوحد عرشا قشتالة وأراغون وبهذا التسوحد تلتقي جهسود الدولتين على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من مملكة غرناطة.

في هذه الاثناء يشتد الصراع بين أبي الحسن على وأخيه محمد «الزغل». فيطلب أبو الحسن من ملكي قشتالة وأراغون عقد الهدنة، ولكنهما يشترطان اعترافه بتبعيت لقشتالة، ودفع جزية كبيرة، فيرفض ذلك وتقع على الحدود أحداث تستبادل فيهما الدولتان الحملات. وفي محرم 887هـ/ فبراير 1482م يستولى القشت اليون على مدينة الحامة (Alhama) ثم على لوشة (Loja) بعد أشهر. وأثرت هذه الهزائم الشعب على أبي الحسن، ففر إلى مالقة، وأجلس الثوار ابنه أيا عبد الله محمدًا مكانه على العبرش في غرناطة. وفي هذه الأثناء استطاع أبو الحسن وأخوه محمد صد هجوم قام به القشتاليون على مالقة وأحرز انتصارًا ساحقًا في معركة \*الشرقية» (Ajarquia) لدى جبال مالقة (صفر 888هـ/ مارس 1483م). وأراد أبو عبــد الله أن ينافس أباه وعــمه في إحراز انتصار مماثل فقاد حملة هاجم بهما منطقة قرطبة ولكنه هزم قرب اليساة (Lucena) وحمل أسيرًا إلى فرناندو ملك قشتالة. ورأى هذا أن يتخذه صنيعة له فأطلق سراحه ونصبه أميرًا على وادى آش. وكان فرناندو يرى الاكستفاء بذلك والانصراف عن مواصلة الحرب غيسر أن زوجته إيزابيل صممت على خوض الحرب حتى النهاية. وفي عام 890هـ/ 1485م احتل أبو عبد الله مدينة المرية ولكنه سرعان ما طرد منها. فــهرب إلى قشتالة وفي أثناء ذلك توفي أبو الحسن على ونودى بأخيه «الزغل» مكانه سلطانًا، إذ إنه كان يمثل أمام الشعب الغرناطي حـزب المتشددين المـصممين على الحـرب. واشتد عنف الحـملات القشستاليسة خلال السنوات (890هـ/ 1485م - 892هـ/ 1487م) وكان هدفها الاستميلاء أولاً على جيال رندة أنشط مراكمز المقاومة، ثم مالقة وساحلها وأخيرًا فسحص غرناطة (La Vega). وفي يونية 1485م استطاع القستساليون الاستيلاء على رندة وإسقاط شريطها الساحلي الممتد حستي مالقة. وفي العام التالي اقتحموا فحص غرناطة. وفي السنة نفسها عاد أبو عبد الله إلى المنطقة

الشرقيـة بمعونة القشتاليين. وفي جمـادي الثانية 891هـ/ ربيع 1486م استولى على حي البيازين في غرناطة (Albaicin). وبدأ في التفاوض مع عمه، ويبدو أنه أدرك خطأه فمقرر الاعتسراف بإمارته والانضمام إلى صف لمقاومة الغزو القشتالي. وأثار ذلك ملك قشتالة فألقى بثقل جيشه كله على فحص غرناطة، وفي ما بين جسمادي الشانية - رجب 891هـ/ مايو ويسونية 1486م تمكن من الاستيالاء على لوشة ومقلين (Moclin) ومنتفريد (Montefrio) وقلميرة وعاد إلى أسر أبسى عبد الله من جمديد، وتحرج منوقف الزغل في الحنمراء. وفي 892هـ/ 1487م اضطر إلى الانسحاب إلى المرية. أما مالقة فقد تزعم مقاومة الغزو فيها أحمد الثغري. وفي جمادي الثانية - شعبان 892هـ/ صيف 1487م بدأ حصار مالقة التي قاومت ببسالة منقطعــة النظير، واستمر القتال نحو أربعة أشهر حتى هم القشتاليون بالانسحاب لكثرة خسائرهم. ولكن الملكة كانت مصممة على استمرار الحرب. وفي محرم 895هـ/ ديسمبر 1489م استسلمت بسطة بعد حصار استمر سبتة أشهر. واضطر الزغل بعد ذلك إلى التسليم بعد غرناطة. وخلال 897هـ/ 1491م كلها كان هم الملكين الكاثوليكيين هو تشديد الحصــار على غرناطة. وفي مــايو بدأ في فحص غــرناطة بناء مدينة شــنتفي (Santa Fé) لكي تكون مسركز القيادة العامة للقبوات المحاصيرة. وفي أواخر نوفمبر بدأ أبو عبد الله مفاوضاته السرية للتسليم، وكانت الشروط المتفق عليها متساهلة جدًا مع أهل غرناطة. وفي ليلة 29 صفر 897هـ/ يناير 1492م بدأت قوات الملكين الكاثوليكيين احتلالها لحسمراء غرناطة. ودخلها الملكان أخيرًا في يوم 5 ربيع الأول/ السادس من يناير. وبهـذا سقط المعقل الأخيــر من معاقل الإسلام في إسبانيا الإسلاميــة، وطويت صفحة من صــفحات التاريخ لــتبدأ إسبانيا مرحلة جديدة من حياتها. وقد اشتملت معاهدة التسليم على ضمانات كثيرة بتأمين أهل غرناطة في أنفسهم وأموالهم وسائر حقوقهم المادية واحترام شعائرهم، غير أن قدوم الكاردينال فرانسيسكو خيمينث دي ثيسنيروس (Fran- ثيمائرهم، غير أن قدوم الكاردينال فرانسيسكو خيمينث دي ثيسنيروس cisco Jinénez de Cisneros) بنقض كل تلك الشروط نصاً وروحًا. فقد كان هذا القس المتعصب يرى ضرورة إرغام شعب غرناطة المسلم على اعتناق الدين المسيحي. وأدى ذلك إلى اندلاع الثورة في حي البيازين في 18 ديسمبر من هذه السنة، ولكن الثورة لم تزد الكاردينال وسلطات الاحتلال إلا تشدداً وقسوة. واندلعت ثورة أخرى في منطقة البُشَرات (Las Alpujarras) ولكنها أخمدت بالقسوة نفسها (أ).

## تمسخ الدولة الإسلامية بعد معركة العقاب:

انهارت سلطة الموحدين في إسبانيا الإسلامية وفي المغرب إثر انكسارهم المربع في مصركة العقاب، وآل الملك بعد موت الناصر إلى ابنه القاصر أبي يعقبوب يوسف المستنصر بالله، وعسمره 11 سنة فسقام بأسر الملك أعسامه ووزراؤه؛ وكان في إسبانيا الإسلامية أربعة من هؤلاء الأعمام يحكمون مقاطعاتها، ولم يكن الأخوة متفقين فيما بينهم، ولم تكن سيرتهم في الشعب الذي يحكمونه حسنة، فنقم عليهم وسخط. وعلى الرغم عاكانت عليه الممالك الإسبانية إذ ذاك من تنازع فيما بينها، فإنها استطاعت أن تنتزع من المسلمين كشيراً من المدن والقلاع، حتى بلغ الأمر بمغامريهم أن وصلوا إلى بسائط إشبيلية وقرمونة، يخربون وينسفون ويأسرون. وفي عام 1224م مات الخليفة الطفل المستنصر غير مخلف عقبًا فقام بأمر الملك في مراكش عم أبيه أبو مالك عبد الواحد.

<sup>(1)</sup> د. محمود مكي، المرجع السابق، ص 135.

## خروج إسبانيا الإسلامية من ملك الموحدين،

اشتد التنافس بين أفراد البيت الحاكم الموحدي، وقيامت بينهم حروب ومعارك، فطمع مسلمو إسبانيها في الخلاص من حكمهم، وثار في منطقة مرسية أبو عبد الله محمد بن يوسف، سليل بني هود أمراه سرقسطة السابقين، فاستولى على مرسية، ونادى بنفسه أميرًا على المنطقة باسم (المتوكل على الله)، وحاول جمع مسلمي إسبانيا حوله، وتأليبهم معه لقتال الموحدين، ولبس السواد معلنا الطاعة لبنى العباس فأسرعت مدن إسبانيا الإسلامية الكبرى إلى الاعتراف بطاعته، وأعلن الجهاد ضد الإسبان، وسيار في عام 1230م، لقت الهم على رأس جيش كبير؛ ولكن الفونسو ملك ليون هزمه، واستولى على مدينتي ماردة وبطليوس. وعمل ابن هود على إسقاط الخليفة الموحدي المأمنون، فخاف هذا، وعنقد معناهدة مع ملك قشتالة أمده الملك القشتالي على أثرها باثني عشر ألف رجل جعلهم المأسون حرسًا له في مراكش، فزاد ذلك في نقمة الشعب عليه في إسبانيا الإسلامية وفي المغرب. وبعد وفاة المأمون عام 1232م، استطاع ابن هود السيطرة على معظم مناطق إسبائيا الإسلامية الباقية بيد المسلمين، وأصبح بذلك أقوى أمراء المسلمين في إسبانيا الإسلامية. وكان في إسبانيا الإسلامية بجانب ابن هود أميران آخران موحدان، أحدهما في بلنسية، والآخر في إشبيلية كما كان في جيان أمير غير موحدي، هو محمد بن الأحمر النصري، وكان هؤلاء الأمراء في نزاع مستمر على السلطة. كان أمير بسلنسية الموحدي هو أبا عبد الله محمد، فلما تعاظم أمر ابن هود خاف الأمير الموحدي على ملكه منه فلجأ إلى ملك أراغون خايم الأول (جاقمة)، يطلب عونه، ويتعلهد بأن يؤدي له الجزية، وأن يكون الأمير الموحدي تابعًا له، فاستاء أهل بلنسية من ذلك، والتفوا حول زعيم منهم يدعى أبا جميل زيان ابن أبي الحملات، سليل آل مردنيش، أمراء بلنسية

السابقين، وطردوا الأمير الموحمدي. فلجمأ أبو عبد الله إلى خايم يطلب حمايته، ويقال إنه اعتنق النصرانية حسبما رواه ابن خلدون. وفي عام 1237م رحف خايم على بالنسية بجايش ضخم، فاستنجد ابن مردنيش بابن هود، ولكن هذا قتل غيلة في المرية بينما كان يعد جيـشًا لنجدة بلنسية، فيشس ريان من العمون، وحاول دفع خمايم عنه، وعرض عليمه أن يتنازل له عن جمميع الحصن السواقعة بين طرط وشة وبين نهر الوادي الكبير، ولكين خايم رفض العرض وأصر على فتح بلنسية، وبعد حسصار طويل أجهد المسلمين وأتعبهم، اضطر ريان إلى المفاوضة لتسليم المدينة إلى خايم، وتم الاتفاق على الشروط، ووقعت معاهدة التسليم في 28 سبتمبر 1238م (17 صفر 636هـ)، وكان من شروط التسليم: 1 - تستسلم المدينة لملبك أراغون، على أن يؤمن أهلها في أنفسهم وأموالهم. 2 - يحق لجميع من يريدون الهجرة إلى المناطق الإسلامية أن يخرجوا من المدينة بجميع أموالهم. 3 - يكفل ملك أراغون للذين يريدون البقاء حريتهم التامة في مزاولة شعائرهم الدينية، والتكلم بلغتهم، والتقاضي لدى قضاتهم بحسب شريعتهم وعاداتهم، ولا يكلفون بدفع ضريبة أكثر مما يدفعه السرعايا الآخرون. 4 - تستــسلم لملك أراغون جميع الحــصون والمواقع الواقعة على ضفة نهر شقر اليسرى. 5 - وفي نظير ذلك، تقوم هدنة بين خايم وزيان مدتها ثمانية أصوام. وإثر توقيع هذه المعاهدة دخل خمايم مدينة بلنسية، وحول مسجدها الجامع إلى كنيسة، وخرج من المدينة قرابة خمسين ألف مسلم. لكن خمايم لم يشأ الوفاء بالبند الرابع فقمرر متابعة فمتوحاته في الأراضي الخاضعة لزيان، ففتح جميع ما كان تابعًا لبلنسية من أرض.

اشتىد التنافس بين الأمراء المسلمين بعـد مقتل ابن هود، للفـوز بما كان تحت يده من أرض، وقـد زاد ذلك انقسامـهم ومتــاعبـهم، وتحرك الإســبان يقطفون شمرات هذه الخلافـات بين المسلمين، فيدأت قواعد إسبانيــا الإسلامية الكبرى، ومواقعها الحصينة، تتساقط بيد الإسبان: فسقطت قرطبة عام 1236م، بعد أن مكثت بيد المسلمين 525 سنة، فهجرها أكثر سكانها. ثم سقطت مرسية عام 1248م، ولم يبق بيد المسلمين بعد فترة قصيرة غير إمارة غرناطة في أقصى الجنوب (١).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 122.

## بنو نصر أوبنو الأحمر 627 - 897هـ/ 1230 - 1492م في غرناطة

629هـ/ 1232م محمد الأول الغالب المسمى ابن الأحمر

671هـ/ 1272م محمد الثاني الفقيه

701هـ/ 1302م محمد الثالث المخلوع

708هـ/ 1308م نصر

713هـ/ 1313م إسماعيل الأول

725هـ/ 1325م محمد الرابع

733هـ/ 1333م يوسف الأول

755هـ/ 1354م محمد الخامس الغاني، للمرة الأولى

760هـ/ 1359م إسماعيل الثاني

761هـ/ 1360م محمد السادس

763هـ/ 1362م محمد الخامس، للمرة الثانية

793هـ/ 1391م يوسف الثاني

797هـ/ 1395 محمد السابع المستعين

810هـ/ 1407م يوسف الثالث

820هـ/ 1417م محمد الثامن المتمسك، للمرة الأولى

822هـ/ 1419 محمد التاسع الصغير، للمرة الأولى

831هـ/ 1427م محمد الثامن، للمرة الثانية

833هـ/ 1430م محمد التاسع، للمرة الثانية

835هـ/ 1432م يوسف الرابع

835هـ/ 1432م محمد التاسع، للمرة الثالثة

848هـ/ 1445م محمد العاشر الأحنف، للمرة الأولى

849هـ/ 1445م يوسف الخامس، للمرة الأولى

849هـ/ 1446م محمد العاشر، للمرة الثانية

851هـ/ 1447م محمد التاسع، للمرة الرابعة (854 - 855هـ/ 1451 - 1452م) بالاشتراك مع محمد الحادي عشر

857هـ/ 1453م أو 858هـ/ 1454م سعد المستعين، للمرة الأولى

867هـ/ 1462م يوسف الخامس، للمرة الثانية

867هـ/ 1462م سعد، للمرة الثانية

868هـ/ 1464م على، للمرة الأولى

887هـ/ 1482م محمد الحادي عشر (بوعبديل) أولاً بمفرده

888هـ/ 1483م على، للمرة الثانية

890هـ/ 1485م محمد الثاني عشر الزغل

892- 897هـ/ 1487 - 1492م محمد الحادي عشر، للمرة الثانية

الاحتلال الإسباني

\*\*\*

بعد أن ترك الموحدون إسسانيا، لم تلبث الكثير من المدن الإسلامية أن سقطت واحمدة بعد الأخرى في يد المسيميين؛ فسقطت قسرطبة في 635هـ/ 1236م، وسقطت إشبسيلية في 646هـ/ 1248م. غير أن أحمد أمراء المسلمين، وهو محمد الغالب الذي ينحدر من أصل عربي قد تمكن من الاحتفاظ بمنطقة غرناطة الواقعة في منطقة جبلية حصينة، واتخذ من قلعة مدينة ا - المعروفة بالحمراء - مركزًا لحكمه، بعد أن قبل بتأدية الجزية لفرديناند الأول ملك قشتالة، ثم وافق على تأديتها بعد ذلك لخلف الفونسو العاشــر. وقد حاول سلاطنة (بنو نصر) ابتاع سياسة متسوازنة في تعاملهم مع المسيحيين من ناحية، ومع (بنو مرين) من ناحية أخرى. وقد كان (بنو مرين) يطمحون إلى استعادة إسبانيا إلى حظيرة الإسلام، غير أن آمال المسلمين في تحقيق فتح مريني ناجح قد تهاوت بهزيمة السلطان أبو الحسن على على يد الملك الفونسو الحادي عشر حاكم قشتالة في موقعة الريو صلادو، عبام 741هـ/ 1340م. وقد ظلت غرناطة - رغم موقعها الضعيف - طيلة قرنين ونصف القرن مركزًا للحضارة الإسلامية، يقصدها طلاب العلم والأدب من مختلف أصقاع الغرب الإسلامي. ومن أعلام غرناطة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون الذي عمل سفيرًا لمحمد السادس، ومن أعلامها أيضًا الوزير لسان الدين الخطيب الذي يعد كتابه: الإحاطة في أخبار غرناطة، واحدًا من أهم المصادر التاريخية، كما استحدثت غرناطة في عهد بني نصر لونًا أدبيًا رئيسًا. غير أن زواج فرديناند الثاني ملك أراجون من إيزابيلا ملكة قــشتالة في عام 1469م قد وحّد إسبانيا المسيحية تحت تاج واحد، فبــات الأمل واهيًا في بقاء غرناطة مملكة إسلامية. والواقع أن المسلمين هم الذين عجلوا بقسرب نهايتهم في إسبانيــا حين رفضوا أداء الجزية، وحين اتشمغلوا بمعاركهم الداخلية حمول ولاية الحكم. وفي عام 897هـ/ 1492م، سقطت غرناطة في يد المسيحـيين، وفَرَّ منها آخر ملوك بني نصر إلى المغرب<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> بوزوت، المرجع السابق، ص 44.

عندما أخذت قواعد إسبانيا الإسلامية الكبرى تتهاوى حاول زعيم عسكري إسباني مسلم يسمى محمد بن يوسف بن هود الجذامي أن يجمع بقايا إسبانيا الإسلامية ويقيم لنفسه دولة، فسأدرك بعض التوفيق ولكنه قتار، فنهض زعيم آخس يسمى محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر للقيام بهذه المهمة، وأصله من بلدة صغيرة تسمى أرجونة Argona، على ثلاثين كيلو مثرًا جنوبي جيان، وقد نجح في ذلك وتجمعت بقسايا مقاتلي المسلمين حوله فانتقل إلى جيان ومنهـا إلى غرناطة، وكانت حصنًا منبعًا على الطرف الـخربي لجبال الثلج أو Sierra - Navada وتحسصن به آخسر رميضيان سنة 635هـ/ 1237م. وتلاحقت به الجنود، وتجمع حبوله من أراد الهروب من أيدي النصباري من مسلمي إسبانيا، وأيده بعض زعماء الجنوب ومنهم بنـو أشقيلولة أصمحاب جيان. وهكذا قامت دولة بني نصـر، أو بني الأحمر، وهي دولة غرناطة آخر معاقل الإسلام في إسبانيا الإسلامية. وكان محمد بن نصر ابن الأحمر رجلاً ذكيًا نشيطًا عـرف كيف يؤسس دولة، وشملت شيئًا فشيسنًا كل كورة غرناطة وتسمى أيضًا إلبيرة Elvira باسم بلدة صغيرة مجاورة لها، ثم ضم إليه بسطة Baza ووادي آش Guadix ومالقة Malaga والمرية Almeria وجبان، ثم اضطر إلى التخلي عن هذه الاخيرة، ووجد هذا الرجل أنه من الحكمة أن يدخل في ولاء فرناندو الثالث Fernando III ملك قشتىالة وظل على هذا الوضع خلال السنوات الأولى من حكمه ليـضمن سلامة دولته. وكانت ممـلكته التي أنشأها لا تمثل إلا جزءًا صغيرًا من شبه الجـزيرة، ولكن نجدات المقاتلين خفت إليها، وهاجر إليسها عدد كسبير من الصناع والمعلسمين فازدحمت بالسكان وعسمرت، وتجمع لذي محمد بن نصر ابن الأحمر مال كثير حصَّن به بلاده وسلَّح جيشًا كبيراً، وإن كان قبد اضطر إلى معاونة ملك قبشتالة بفيوة من جيشيه عندما استسولي على إشبيلية سنة 1248م. وفي سنة 653هـ/ 1255م كانت قسواعد

دولته قد استقرت وضم إليها الجنزيرة الخضراء Algeziras وجبل طارق فحصنهما ليضمن لدولته طريقًا إلى المغرب. وقد حكم محمد بن نصر الذي تلقب بالغالب الله من 629 إلى 671هـ/ 1232 - 1272م وقد عرف خلال هذه السنوات كيف ينضع أساسًا ستينًا للدولة وأضاف إليمها لورقمة وعندما توفي فرناندو الثالث عقمد نفس الاتفاق مع خليفته الفونسمو العاشر الملقب بالعالم Alfonso El Sabio وأصبحت دولة غرناطة وحدة سياسية بحسب لها حساب في سياسة مملكة قشتالة، فهي تخفع لها إذا خافت على نفسها وتخرج عن طاعتها وتحاربها إذا آنست منها ضعفًا. والفونسو العاشب ملك قشتالة ولمون هذا سيهرب لاجتًا إلى ابن الأحمر ويطلب عونه ويقبل يده عندما يختلف مع ابنه شانجو الرابع عام 681هـ/ 1282م ويهدد بالعزل عن العرش. وقد عمرت مملكة غرناطة 268 سنة هجرية، فلم تسقط في أيدى مملكة قسشتالة وليون إلا في 2 ربيع الأول 897هـ/ 2 يناير 1492م. وكانت خــلال هذه الفتـرة الطويلة في صراع دائم للمحافظة على مصيرها، وقد ابتليت بمتاعب كبيرة أهمسها الخلافات المتبصلة على العرش والسلطان بين أفراد الأسرة أو منافسيهم. وقد انتفعت كثيرًا بمعاونة بني مسرين العسكرية، وكان بنو مرين على اهتمام عظيم بأمر الجمهاد في غرناطة. وكانت لهم قوة دائمة تسمى مشيخة الغزاة. وقد حكينا كيف تعاون الجانبان على المحافظة على غرناطة، وكيف انهزم المملمون آخر الأمسر في موقعـة طريف، وخسرت غــرناطة ثغر طريف، ثم ثغــر جبل طارق فانقطعت صلاتها تمامًا بإفسريقية. وقد حكم من ملوك غرناطة 21 ملكًا لم تطل مندة الحكم إلا لثلاثة منهم، وأقندرهم محتمد بن يوسف بن نتصر الغالب بالله مؤسس الدولة، وأبو عبد الله محمــد الفقيه ابنه، وأكبر ما خلفه لنا بنو نصر هو قصور الحمراء التي تعتبر من أعاظم معالم الفن في إسبانيا بل في أوروبا.

بعد سقوط غرناطة وعقد معاهدة مع فرناندو وإيزابيلا تضمن حرية بقايا المسلمين نسخت تلك العهود واجتهد الأساقفة في تنصير المسلمين الذين عرفوا بعد ذلك بالموريسكيين Los Moriscos أي المسلمين الصخار. وثار المسلمون مرارًا، وصدرت قرارات بتخييسرهم بين التنصير أو مغادر البلاد في سنة 1603 ثم 1609م، وبذلك ينتهي التاريخ السياسي للإسلام في شبه الجزيرة. أما الأثر الحضاري فسقد ظل قرونًا بعد ذلك، بل ما زالت آثار منه باقسية إلى اليوم(1). انفرط عقد إسبانيا الإسلامية بعنف بعد هزيمة الموحدين في معركة «العقاب» أمام الجيوش الإسبانيـة والأوروبية المتحـالفة، وسارت الأمــور من سبع؛ إلى أسوأ، والقواعد تخرج من قبضة الموحدين واحدة بعد الأخرى، ينتزع بعضها ابن هود الثائر وبعضها النصارى وأتاحت هذه الظروف فرصة الظهور والمغامرة للطامحين من القيادة والزعماء. في تبلك الأثناء ظهر محيمد بن يوسف بن نصر أو ابن الأحمـر الملقب (الغـالب بالله) في وقت اشـتـدت فيــه المحن، وانعقدت عليه الآمال؛ لتميزه بالشجاعة ومجاهدة العدو، والتف حوله الناس وبايعوه في «أرجـونة» وما حولها على بعــد ثلاثين كيلو مترًا من «جــيان» في رمضان (629هـ/ يولية 1232م) وتوافد عليه جنود إسبانيا الإسلامية؛ فأعلن نفسه أسيرًا وانتقل إلى فجيان، ودخلت في طاعــته بلاد الجنوب كلها، لكنه أحس أنه في حاجة إلى معقل يعتصب به؛ لأن «جيان» مدينة مكشوفة، فوقع اختىياره على غرناطة الواقعة عند سنفح جبل الثلج، وكسان يوجد في أعلى الجبل حصن منيع سبق تعميره أول عسصر ملوك الطوائف، فتوجه إليه وسكنه واستقر به، وشيئًا فشيـنًا أخذ يوسع نطاق سلطانه، حتى أصبحت دولته تضم بين جنباتها ثلاث ولايات كبيرة هي: غرناطة والمرية، ومالفة، ووصلت حدودها إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، واتخذ مدينة

<sup>(1)</sup> د. حسين مؤنس، المرجع السابق، ص 190.

غرناطة عاصمة لدولته، وساعد على دعم دولته استيلاؤه على المرية ومالقة لما لهما من أهمية عظيمة في المجالين التجاري والبحري.

واجهت «ابن نصر» بعض المشكلات الداخلية والخارجية، منها: علاقته بأصهاره «بني أشقيولسة» الذين عاونوه ثم انقلبوا عليه، ونقص المال الذي كان في أشد الحاجة إليه لتثبيت قواعد سلطانه، ومشكلته مع ملوك النصاري الذين أدركوا خطر دولته الناشئة وأرادوا القضاء عليها، فاضطر إلى أن يعقد معهم معاهدة صلح (643هـ/ 1245م) لمدة عشرين عامًا، وبمقتضاها حكم ابن الأحمر مملكته باسم ملك قشتالة «فرناندو الثالث» ودفع له جزية، ووافق على حضور البـــلاط القشتالي باعــتباره واحدًا من أمــراء الملك، وعلى مده بالجنود كلما طلب منه ذلك، وبالفعل أمده ابن الأحمـر بقوات ساعدت على سقوط «إشبيلية» في يد النصاري في (3 شعبان 646هـ/نوفمبر 1248م). وفي جمادي الثانية (671هـ/ ديسمبر 1272م) تومي محسمد بن يوسف بن نصير الملقب بالشيخ، وكان قد أخذ البيعة لولده محمد، فأقر بذلك مبدأ الملكية الوراثية، وقد اعتلى محمد الشاني العرش ولقب بالفقيه؛ لاشتغاله بالعلم أيام أبيه، وقال عنه ابن الخطيب: قوهو الذي رتب رسوم الملك للدولة ووضع ألقاب خدمتها، ونظم دواوينها وجبايشها، هذا إلى جانب اعتنائه بالجيش وخاصة فرق الفرسان. . وكمان سياسيًا بارزًا. . ، أديبًا عالمًا، يقرض الشعر ويجالس العلماء والأدباء والأطباء والمنجمين والحكماء، والكُتَّاب والشعراء". وقد واجه الأمير الجديد ثلاث مشكلات هي: مشكلته مع الإسبان، وقد نجح في تحقيق انتصارات عليهم منتهزاً فرصة موت مليكهم، ومع المرينيين الذين استنصر بهم لبعاونو، في الجهاد ضد المسيحيين فإذا بهم يطمعون في الاستيلاء على إسبانيا الإسلامية، الشيء الذي دعف إلى التحالف مع ملك أراجون تارة ومع ملك قشمالة تارة أخرى لدرء خطر المرينيين، وعلى الرغم من تحسن المعلاقات بين

غرناطة وفاس، فبإن الفقيه لم يكن يطمئن إلى نياتهم، وقبد دفعهم ذلك إلى التحالف مع النصاري مرات، وأخيـرًا كانت هناك مشكلة مع أصهار أبيه ابني أشقيلولة؛ التي اشتدت في زمنه، وانتهت بصدور أمر يقضي بتهجيرهم إلى مدينة القـصر الكبير بشمـالي المغرب جنوب مدينة سـبتة (687هـ). على كل حال فقد توفى محمد المفقيه في (شعبان 701هـ/ إبريل 1302م) بعد أن نجيح في دعم دولته داخليًا وخارجيًا. تولي الأمر بعد محمد الفقيه ابنه أبو عبد الله محمد، وفي عـهده تحالف ملكا قشتالة وأراجـون على غزو مملكة غرناطة برًا وبحرًا، ولكن (المرية) تمكنت من الصمود في مواجهة أقصى هجوم عرفته في تاريخها وتمكن جميشها بقيادة شيخ الغزاة اعشمان بن أبي العلاء، من هزيمة جيش أراجون، لكن العلاقة ساءت بين غرناطة وفاس، وقام صاحب مالقة بثورة عارمة ضد الحكومة المركزية، وكانت فتنة وقتال وحرب وهدنة استمرت أعــوامًا ولم تنتــه إلا بموت الأميــر. ثم تولى أبو الوليــد إسمــاعيل بن فــرح (713هـ/ 1313م)، الذي اشتهر بإقامة الحــدود وتطبيق الشرع، وفي عهده قام القشتاليــون بهجوم ضخم على غرناطة، انتهى بمقتل أمــيري الجيش النصراني في مروج غرناطة، وانتهــز الأمير فرصة منازعات بين أمراء قشــتالة واستولى على بعض المدن القشمةالية ومنهما مدينة •أشكر "، وقد استخدم الغر ناطيون المدفع لأول مرة عسند منازلتهم لها. ثم تولي أبو عبــد الله محمــد الرابع بن إسماعيل (725هـ/ 1325م) الذي اشتهر بالشجاعة كما كان مغربًا بالصيد محبًّا للأدب والشعـر، وفي عهده قـامت بعض الفتن الداخلية التي انتـهزها النصاري واستولوا على عدد من الحصون، كما أحبرز أسطولهم نصرًا على الأسطول الإسلامي في المرية ومالقة.

دفع هذا السلطان أن يعبر بسنفسه إلى المغرب ليستسنجد ببني مرين الذين أجمابوه إلى مساطلب، ونزلت قسوات المرينيين على جبل الفستح وأمكنهما

الاستيالاء عليه عام (733هـ/ 1333م)، ولكن السلطان قتل في طريق عودته إلى غرناطة وتولى من بعده أخوه أبو الحسجاج يوسف الأول. وشهدت مملكة غرناطة في عسهده عصسرها الذهبي، فأنشئت المدرسة اليوسسفية والنصبيرية، وجرى الاهتسمام بتحسمين البلاد، وإنشاء المصانع، وإقامة الحسمون، وبناء السور العظيم حول ربض البهازين في غرناطة، وأضيفت منشاّت كثيرة إلى قصير الحمراء منها باب الشريعة وغيره، وكنان السلطان حريصًا على تفقد أحوال شعبه بنفسه. يرجع نسب بمنى الأحمر، أو بنى نصر، إلا سلالة عربية نبيلة، استقرت في الجنوب من شبه الجزيرة. وقد ولد محمد بن الأحمر النصري - مـوسس الدولة - في مدينة أرجونة، وكـان متصرفًا إلى الزراعة والعناية بأملاكه؛ وحينما ساد الاضطراب أرجاء الأندلس، في أواخر عمهد الموحدين، اهتم بشوون الحرب، واشترك في مجاهدة الإسبان. وأظهر من الجرأة والشجاعة، وسداد الرأى، ما لفت الأنظار إليه فاختاره أصحابه سيدًا لأرجونة وما جاورها. واستطاع أن يدعم سلمطانه بسرعة، برغم هجمات ابن هود عليه. ولما قستل ابن هود، تمكن ابن الأحمر من بــسط سلطانه على جرء من الأراضي الخاضعة لابن هود، واتخذ غرناطة قناعدة له. وفي ذلك الحين كانت أعداد كبيرة من المسلمين تنزح من المناطق التي احتلها الإسبان، أو أخذوا فسى تهديدها. ولم يكن أسام هؤلاء النازحين غيـر مملكة ابن الأحــمر مكان يلجؤون إليه، فتدفقت ألوف من أولئك النازحين من أرباب العلم والحرف والصناعـات، ورجال السيف، على منطقـة غرناطة، فعـمر بهم ابن الأحمر مملكته، واتخذ منهم جيشًا يقف معه في وجه التهديد الإسباني. وكان أول نصر حققه ابن الأحمر على الإسبان عام 636هـ/ 1238م، حينما هاجم الإسبان حصن مرطوس، فتصدى لهم ابن الأحمر وهزمهم هزيمة منكرة، فارتفع شــأنه في أعين مواطنيــه، وأخذ مــــلمو المناطق الأخرى يــنظرون إليه

كآخر أمل لهم فسي السلامة. ومن الأحداث العظام في عسهده: الوباء الأسود الذي تفشى في حوض البحر الأبيض المتوسط عامي (749 - 750هـ/ 1348 - 1349م)، وشمل المشرق والمغرب، وراح ضحيته عدد عظيم من علماء إسبانيا الإسلامية ورجال الدين والأدب والسياسة فيها. وعلى الرغم من قيام أبي الحجاج بعقد سلام مع ملك قشتالة عام (734هـ/ 1334م) فإنه - سرعان - ما تحطم وبدأ - صراع بين غرناطة والمغرب من ناحية، وقشتمالة تساندها أراجون والبرتغال من ناحية أخرى حبول السيطرة على جبل طارق، وبعد معارك انتهى الأمر بين كل الأطراف بعقد معاهدة مدتها عشر سنوات، وتوفى يوسف الأول قبتيلاً في (أول شوال 755هـ/ سبتمبر 1357م)، وتولى ابنه محمد الخامس الغني بالله، وحدث صراع وتحالف بين هذا الطرف أو ذاك وبين ملوك النصاري، وانتبهت هذه المرحلة بعقم صلح داثم بين قستمالة وأراجون وغرناطة والمغرب عام (771هـ/ 1370م)، ثم توفي السلطان محمد الخامس الذي كان ملك البرتغال وسلطان بني مسرين قد ساعداه على استرداد ملكه، وبعده تعاقب على عرش غرناطة عمدد من السلاطين الضعاف وتعرض المملكة لكثير من الفتن والدسائس والمؤامرت وجرت اتصالات وتحالفات مع ملوك النصباري، وبلغ الاضطراب حداً تعباقب مبعه على عملكة غيرناطة اثنا عشر سلطانًا خلال القرن (9 هـ/ 15م)، تولى بعضهم أكثر من مرة، فشهدت غرناطة اعتبلاء عشريين سلطانًا على عرشيها. حدث هذا في الوقت الذي شهدت إسبانيا المسيحية نهسضة حربية وسياسية توجت بزواج «فرناندو الثالث، عام (874هـ/ 1469م) بعد طول نزاع وحروب، وكان ذلك بداية النهاية لمملكة غرناطة الإسلامية التي استمر بقاؤها معتمدًا - على حد كبير - على استغلال النزاع بين هاتين المملكتين، وبدأ الملكان الكاثوليكسيان يعمملان على إنهاء

الوجود الإسلامي في شببه الجزيرة، وعرف ذلك سلطان غـرناطة فامتنع عن دفع الجزية لقستنالة وبدأ النزاع بين الجسانبين، وتمكن النصاري من الاستسيلاء على حصن الحمة عام (887هـ/ 1482م). وزاد من سوء الموقف اشمتعال الحروب الأهليــة بين أفراد البيت الحــاكم؛ فقد هجر الــسلطان أبا الحسن على ولداه ﴿أبو عبـد الله محـمد، و﴿يوسف، وأعلنا الشورة على والديهمــا بسبب خضوعه لسيطرة زوجته الرومية الأصل وإهماله أمهما، وقد قامت حروب بين الفريقين، أسفرت على طرد السلطان أبي الحسن الذي لجأ إلى مدينة بسطة، كما قتل ابنه يوسف وتولى ابنه أبو عـبد الله على مملكة غرناطة، وقد تعرض السلطان الجديد لهريمة على يد النصارى وأسروه ثم أطلقوا سراحه بعد أن أملوا عليه شروطهم، وواصل السلطان الجديد الحرب ضد والده الذي سرعان ما توفي وخلفه أخوه أبو عبد الله محمد الملقب بالزغل. انتهز النصاري فرصة هذه الفتن واستبولوا على بعض المدن، وبعثوا إلى الزغل يعرضون تسليم ما معه من أراض مقابل مال كشير فوافق ورحل إلى فاس، وهناك وضعه سلطان المغرب في السجن وصادر أمواله وسمل عينيه. وقــد لجأت مملكة غرناطة في السنوات الأخيرة من عـمرها إلى السلطات الحاكمة في مصـر تطلب نجدتها، ولكن مصر المملوكيــة آنئذ لم يكن في مقدورها أن تفعل شيئًــا بسبب ظروفها الداخلية، وكل ما استطاعته هو التهديد بمعاملة المسيحميين في المشرق معاملة سيئة إذا ما تعرض المسلمون في إسسبانيا الإسلامية للإهانة، وقد أرسل الملكان المسيحيان سفارة إلى السلطان «قانصوة الغورى» عام (907هـ/ 1501م) طمأنته على وضع المسلمين وأزالت التوتر بين الجانبين.

التقت قوات غرناطة والمريشيين وحاربوا قموات قمشتالة وليمون عند «اسنجة» جنوبي قمرطبة سنة (647هـ/ 1249م)، وتحمس المسلمون حماسًا عظيمًا ومزقموا قوات قشتالة شر ممزق، واضطر «الفمونسو العاشر» إلى طلب الصلح، وحدث لقاء عماثل قرب غرناطة عام (817هـ/ 1318م) اتحد فيه المسلمون فحدققوا تصراً مؤزراً، وهذا يعني أن قوة المسلمين في إسبانيا الإسلامية كانت لا تزل تستطيع الدفاع عن نفسها ودحر عدوها إذا وحدت صفوفها وأدركت أهمية معاركها، ووعت جيداً دورها في مواجهة الأعداء وتثبيت أقدام المسلمين في أرض إسبانيا الإسلامية لكن النفور بين المرينين وبين بني نصر كان أكثر أذى وأشد وطأة من خلافهم مع النصارى. وبقي عبد الله في الميدان وحده وقد رفض تسليم غرناطة وصمم على الفتال، وفي عام (88هـ/ 1491م) قام الملك فوزاندو، بحصار غرناطة وأفسد زراعتها وأقام حولها القواعد، ثم توصل الطرفان إلى معاهدة التسليم، ودخل الملكان الكاثوليكيان مدينة غرناطة في (الثاني من ربيع الأول 897هـ/ الثاني من يناير 1492م).

### اتفاق ابن الأحمر مع ملك قشتالة:

وفي عام 1245م، هاجم الإسبان حصن جيان، وحاصروه واستولوا على جميع الحصون والمواقع المحيطة به. ولم يكن في جيان كميات كافية من المؤن، فأسرع ابن الأحمر لدفع الإسبان عن المدينة، لكن الإسبان هزموه، وتابعوا حصار جيان. وخاف ابن الأحمر أن تسقط جيان بيد الإسبان، فيجر سقوطها سقوط العديد من القلاع والحصون الأخرى، فقرر أن يقوم بمحاولة لعلها تنقذه، فسار بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة، وعرَّفه بنفسه وأعلن له طاعته، فدهش فرناندو لجرأة ابن الأحمر وعانقه، وعقد معه اتفاقًا كان من بنوده:

أ - يحتفظ أمير غرناطة بما تحت يده من المدن والحسون. ب - يؤدي أمير غــرناطة لملك قشــتالة جزية سنوية مقدارها 50 ألف مثقالاً من الذهب.

ج - يتعهد ابن الأحمر بأن يسرع بقبواته لعون ملك قشتالة، كلما طلب منه ذلك. سواء كان ذاك لمحاربة المسلمين أو النصارى. د - يتعهد ابن الأحمر بأن يحضر اجتماعات مسجلس التاج (الكورتس)، كسبقية الأمواء الستابعين للعرش. هـ - يسلم ابن الأحمر قلعة جسيان للملك فرناندو رهنًا وتوثيقًا للعسهد. و - يمتنع ملك قستسالة عن الاعتمداء على الأراضي التابعة لمملكة غرناطة.

وبعد هذه المعاهدة، عاد ابن الأحمر إلى غرناطة، ودخل فرناندو جيان، في إبريل 643هـ/ 1246م وحول مسجدها الجامع إلى كنيسة. وأقام في قلعتها حامية قشتالية قوية. ومنذ ذلك اليوم استقر ملك بني الأحمر في جنوبي إسبانيا الإسلامية، وبدأ عهد دولتهم التي امتد حكمها حتى سقوط غرناطة في 1492/1/2، وأخذت شكلها التاريخي. وكان طول هذه المملكة من الشرق إلى الغرب حوالي 200 كيلو متر. أما عمضها من البحر، فقد كان في الغرب قرابة مشة كيلو متر، بينما يبلغ في الشرق حوالي متين. أما أهم المدن في هذه المملكة فهي: غرناطة والمرية ومالقة، وروندة وبسطة ولوشة. وكانت تغطي أرض المملكة سلسلة من الحصون والقلاع الحصينة، التي توفر حماية كافية، وتؤمن عمليات الدفاع عنها. وتجعل حركة الجيوش العدوة أمرًا صعبًا. يعتبر المؤرخون الأجانب، أن الملك فرناندو هو المؤسس الحقيقي لمملكة غرناطة لأنه اتفق مع ابن الأحمر، ويسًّر له الوقت والحماية الكافين، لتوطيد دعائم ملكه، ويعللون تصرف الملك القشتالي بعدد من الدوافع والأسباب الحاصة ومنها:

 ١ - مهد هـ فدا الاحتراف بابن الاحمـر، السبيل أمام النصـارى للسيطرة الكاملة على المناطق الإسلامية الاخـرى، الواقعة خارج غرناطة. وفي الواقع فإن القستاليين أفادوا من تحالفهم مع ابن الاحمر فوائد جلى، إذ تدخل ابن الاحمر في كثير من الحالات التي استعصى فيها على القشتاليين التغلب على الحصون، وخاصة إشبيلية، فكان يقنع المسلمين بعدم جدوى المقاومة، ويتوسط بين الجانبين، ليحصل المسلمون على أفضل شروط الاستسلام. 2 - إن التنافس الشديد بين علكتي أراغون وقشتالة، والتسابق بينهما إلى افتتاح الأراضي الإسلامية، جعل ملك قشتالة يفضل محالفة ابن الاحمر، ليعجل بذلك افتتاح الأراضي الإسلامية الباقية، إذ كانت هذه المناطق تفضل الاستسلام لحليف ابن الاحمر، لقاء حصولها على شروط معقولة. 3 - خاف فرناندو أن يحمل اليأس المسلمين على الاستماتة في المقاومة، لذلك فضلً أن يكون للمسلمين منطبقة يمكنهم اللجوء إليها، وبذلك تسهل مهمة الفتح. يكون للمسلمين منطبقة يمكنهم اللجوء إليها، وبذلك تسهل مهمة الفتح. فرخوا إليها من جميع المناطق فلم يكن من العقل خوض معركة مع هذه نزحوا إليها من جميع المناطق فلم يكن من العقل خوض معركة مع هذه الألوف المدربة من الرجال الاشداء. الذين يضطرمون حقداً على الإسبان وغيظًا منهم.

وأيًا ما كانت الأسباب التي أدت إلى قيسام عملكة غرناطة واستقرارها فإن ملك قشتالة وجد من مصلحته أن تكون المملكة الجديدة حليفة له، تؤيده في التنافس القسائم بينه وبين ملك أراغون. ولا شك في أن المسلمين أفسادوا من هذا التحالف أيضًا إذ مكنهم من تدعيم ملكهم، وإرساء أسسم، وبناء دولة قوية قاومت الأحداث قرابة قرابن ونصف القرن.

ولا شك في أن عملكة غرناطة تمكنت من متقاومة هجمات أعدائها الشماليين بفضل تبوافر ثلاثة عوامل أساسية، فلما فيقدت هذه الأسباب انهارت، وانهار معها آخر معقل عربي في شبه الجزيرة. وهذه العوامل هي:

أ - تماسك الجبهة الداخلية في مملكة غرناطة، وتصميم رجالها على الموت في الدفاع عن أرضهم. ولكن هذه الوحدة الوطنية تصدعت في آخر عهد المملكة، وبدأ هذا التصدع بتفسخ البيت النصري المالك، فسرى الانقسام إلى الشعب، وآخذ يضرب بعضهم بعضًا. ب - تنازع الممالك النصرانية في الشمال، وتنافسها، وقد كان لذلك أثر واضح في بقاء مملكة غرناطة إذ حال الشمال، وتنافسها، وقد كان لذلك أثر واضح في بقاء مملكة غرناطة إذ حال تناجا قشتالة وأراغون، بزواج وارث عرش أراغون بوارثة عرش قشتالة عام تاجا قشتالة وأراغون، بزواج وارث عرش أراغون بوارثة عرش قشتالة عام المسلمين. ج - تفاهم البيت النصري مع سلاطين المغرب، من بني مرين، وتعاون البيتين تعاونًا مخلصًا ضد نصارى إسبانيا. وقد كان لجهود سلاطين آل مرين، وللمحاهدين المغاربة، أكسر الفضل في دفع شهر الطامعين في أرض عرناطة.

ولكن بني سرين عانوا محنة شديدة، أولاً بانهزامهم أمام القوات النصرانية المؤتلفة، وتحطم أسطولهم تحطمًا تامًا. ثم باضطراب أسرهم في المغرب نفسه، الأسر الذي صرفهم عن إنجاد إسبانيا الإسلامية. فكان لذلك أبعد الأثر في تقرير المصير المحزن، للحكم العربي الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية. ارتقت الملكة إيزابيل عرش قشتالة، وكانت قد اقترنت بملك صقلية، فرناندو دوك مونت بلان الوارث الشرعي لعرش أراغون، وسارت الأمور بينهما سيرًا حسنًا، في بادئ الأمر، ثم حدث خلاف بين الزوجين، حول ممارسة صلاحيات الحكم، ولكن رثي، حسمًا لهذا الخلاف، تقسيم حلى مالسحيات بينهما، فاكتسبت الملكة محبة زوجها وثقته. ولتصرف الملكة الظار الناس عن الفوضي والفساد في مملكتها، وجدت أن أفضل وسيلة لذلك هي إشغالهم بمحاربة المسلمين في مملكة غرناطة، إذ كانت تطمع في أن يقترن

اسمها في الناريخ، بإخراج المسلمين من إسبانيا. ولكن كانت تقوم في وجهها صعوبتان، دون تحقيق هذه الأمنية الغالية عليها:

1 - وجود معاهدة بين عملكتي قشتالة وغرناطة. وقد جددت هذه المعاهدة عام 1478م، بين الملكة، وبين مولاي أبي الحسن ملك غرناطة. وقد أدخل في هذه المعاهدة بند يسمح لكل من الجانبين بالقيام بالغارات، ومهاجمة الحصون الواقعة على الحدود، بشرط أن لا يكون مع المهاجمين صدافع، وبشرط أن لا يدوم حصار حصن من الحصون أكثر من ثلاثة أيام. 2 - حالة المملكة الاقتصادية والمالية لم تكن تسمح بشن الحروب واحتمال نفقاتها. كما كان الملك يعارض في إشغال نفسه في حرب قد تكون طويلة الأمد، تهم علكة قشتالة وحدها. ولكن الظروف المواتية لتحقيق مطامع الملكة، ما لبئت أن توافرت، فأشعلت الشرارة الأولى لنيران الحرب.

فاجاً مولاي أبو الحسن، حصن الصخرة الواقع في الجهة الغربية على حدود مملكة غرناطة - ليل 26 - 27 ديسمبر 1480م - وتمكن خلال وقت قصير من القضاء على مقاومة حاميته وأسر من تبقى حيًا من رجال الحامية، ومن كان في الحصن من سكان، فكانوا حوالي 1060 شخصًا. تعالت صيحات الإسبان، وأرسلت الملكة إلى أبي الحسن تطالبه بإعادة الحصن، والتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالحامية والسكان. ولكن أبا الحسن، رد بأن معاهدة عام 1478م تسمع بما قام به. فسكتت الملكة على مضض. وأردك أبو الحس أن الحرب لا بد واقعة، فانصرف إلى الاستعداد. أخذ الإسبان يتحينون الفرص للانتقام لما حل بهم في حصن الصخرة. وبدأوا يتجسسون على الحصون الإسلامية لمعرفة أوضاعها، وقوة حامياتها، ليضربوا ضربتهم. وفي أوائل عام 1482م، علم مركيز قادس (رودريكو بونسه دوليون)، من

جواسيسه أن حصن الحامة الواقع جنوبي غربي غرناطة سيئ الحراسة، وأن مباغتتــه ممكنة. فأرسل شخصًا من قبله يستطلع حقيــقة الأمر. وعاد الرسول يؤكد له أقوال الجواسيس. وبعد أن اتبصل بحكم مقاطعة الأندلس في إشبيلية، جمع حوالي 7000 رجل وسار بهم في طرق ملتوية بعيدة عن الأنظار. وعند منتصف ليل 27/26 فبراير 1482م، انقض على حامية الحصن، والتحم معها في عراك دام طوال الليل واليوم التالي كله. ولكن الحصن لم تكن فيه قبوة كبيرة، إذ كان جميع من فيه 600 عائلة مجموع أفرادها 3800 شخص. فانتهت المعركة مساء اليوم التالي، بعد أن قتل من رجال الحامية 800 رجل، وأسر من تبقى في الحصن من الرجال والنساء والأطفال. ولما اتصل نبأ الهجوم الإسباني بأبي الحسن، أسرع على رأس من تجسم لديه من الرجال آملا أن يصل في الوقت المناسب فيدفع الإسبان عن الحصن، ريشما تكون بقية قواته قد تجمعت والتحقت به. ولكن أبا الحسن لسم يصل إلا بعد سقوط الحامة، فبشن هجمات على الإسبان في الحبصن لاستعبادته فلم يوفق. فانسحب ليجمع القوات، وبعد قليل عاد على رأس خمسة عشر ألف جندى وعدد من المدافع، وهاجم الحصن بعنف بالغ، فصمدت له الحامية الإسبانية، وأرسلت تستنجد بإشبيلية فأسرع الملك فرناندو بالاستبعداد للسير بنبفسه، وأرسل من إشبيلية قوة قوامها 45 ألف رجل بقيادة دوك مدينة شذونة (إنريك جوسمان). ولما رأى أبو الحسن القوات الإسبانية تقيترب من ميدان المعركة انسحب. ولكن أبا الحسن ما كان يطيق أن يترك هذه الحربة مغروسة في جنب غرناطة، فأصبح همه استعادة الحامة كما أصبح هم الإسبان الاحتفاظ بها والدفاع عنها، وتقوية حبصونها وحباميتمها ومدها ببالمؤن والسلاح. وهكذا أصبحت الحرب محتومة بين الجانبين(1).

د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 128.

#### الخلاف في البيت النصري،

كانت مملكة غرناطة تعتمد في دفاعها حتى ذلك الحين على العنصرين الهامين التاليين:

1 - وجود عدد كبير من الحسون والقلاع الحصينة التي تغطي المملكة، وتجعل تقدم العدو في أرضها أمرًا بالغ الصعوبة، ولكن أسوار هذه الحصون، التي كانت قادرة على مقاومة هجمات العدو في الماضي، أصبحت أضعف من أن تحتمل هجمات المدفعية، التي أخذت تظهر في الحروب سلاحًا ناجعًا لقهر الحصون. 2 - وجود جيش قوي ومتمرس بالحروب، أصبح فرسانه مضربًا للمثل في الشجاعة والشهاصة والتقاليد الحميدة. وقد وصف أحد الكتاب جيش غرناطة بعبارات مثيرة، حين قال:

(إن جميع عرب غرناطة قد تمرسوا بالحروب، وتدربوا على السلاح، وكانوا يمتازون في الحسملات الصغيرة، (إذ كانت صدمتهم الأولى لا تقاوم. وكانوا يمتازون في الحسملات الصغيرة، (إذ كانت صدمتهم الأولى لا تقاوم. وكانوا ميالين إلى إقامة الكمائن، ويبحثون عن الملاجئ، وراه الأسبوار والجدران، ويتراجعون أمام حصار طويل، ويتفرقون بعد أيام من المسير). وكان لغرناطة في الماضي أسطول قوي، ولكنه أصبح مهملاً فضعف شأنه مع تمادي الأيام. ولكن هذين العاملين فيقدا أهميتهما: الحصون فقدت أهميتها أمام المدفع، والجيش ضعف بالانقسام على نفسه نتيجة للانقسام الذي حدث في البيت الحاكم، في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ العرب في إسبانيا الإسلامية. بدأ الحلاف في البيت النصري بين زوجة السلطان أبي الحسن، سمي عائشة (وتعرف بالحرة) وبين محظيته الإسبانية الأصل ثريا (وكان اسمها إيزابيل دوسوليس). فقد كان السلطان معتزوجاً من عائشة وأنجبت له ابنه ولي عهده آبا عبد الله الصغير. ثم وقعت في يده فتاة إسبانية، من أسرة نبيلة بليا

اسمها إيزابيل دوسوليس، فأسلمت وتسمت باسم ثريا، فسيطرت بدلالها وجمالها على الملك الشيخ، وأنجبت له عددًا من الابناه. ثم أخدت تسعى لتجعل ابنها الاكبر وليًا لعهد أبيه بدلاً من أبي عبد الله الصغير. ولتنجع في مسعاها، عملت على تحريض الملك على ابنه الصغير وأمه عائشة. وسرعان ما بدأ الصراع بين المراتين، وأخذت كل منهما تجمع حولها الانصار والمؤيدين في ربيع عام 1483م، فاضطر أبو الحسن للعودة إلى غرناطة لحسم الخلاف. وسجن عائشة وابنها. ولما عاد أبو الحسن للعودة إلى غرناطة لحسم الخلاف. من اغتنام الفرصة وإطلاق سراح ولدها، فحما لبث الصغير أن أعلن الثورة على أبيه، ولم يسمح له بدخول غرناطة، فلجأ أبو الحسن إلى حاكم المرية، وهناك جمع قوة ضمها إلى جيشه وسار إلى غرناطة فدخلها. وانحاز ابنه بمن معه من الرجال إلى حي البيازين، واستمرت الحرب بينهما وقتًا طويلاً.

وجدت الملكة الإسبانية هذه الفرصة ذهبية لا يمكن تفويشها، ورجت زوجها أن ينضم إليها في تنفيذ المخططات التي كانت تحلم بها منذ زمن بعيد. وأعلمته بأنها سمتعمل على توفير المال اللازم لسد نفقات الحرب من المصادر التالة:

ا - ستفرض ضريبة استثنائية على المدجنين، ومقدارها دوكًا واحدة على
 كل رأس. ب - ستحمل محاكم التفتيش على أن تدفع لحزينة الدولة مجموع الغرامات والمصادرات التي ستقضي بها. جـ - ستتدخل لدى البابا، ليحمل الكنيسة على أن تتنازل لحزانة إسبانيا، عن ثلث حصتها من العشر.

فقبل الملك رجاء الملكة، وأخذا يعملان مع البابوية من أجل حمصة الكنيسة، ومن أجل إعلان الحرب التي يريدان شنها على المسلمين، حربًا صليبية مقدسة. ونجحا في المسعيين، إذ أصدرت البابوية نداء لمساعدة الملكين الإسبانيين في حربهما المقدسة ضد المسلمين. وأصدرت صكوك غفران سعت في جميع أنحاء إسبانيا، وكانت حصيلتها شيئًا كثيرًا. أما ثلث العشر الكنسي فكانت حصيلتــه حوالى مئة ألف فلوران. تقــدم فرناندو على رأس قواته إلى حصن لوشة، فحاصره في 5 يولية 1483م، واستمر في حصاره حتى 14 منه، لكنه أخفق في الاستيلاء عليه، إذ أسـرع أبو الحسن إلى إنجاد الحصن، فخرج من غرناطة تاركًا الصراع مع ابنه واتجه بقواته إلى لوشة، مقدرًا بأنه إذا انتصر على الإسبان، فإن الشعب سينحاز إليه. فاضطر فرناندو إلى الانسحاب. ولما انسحب انقض أبو الحسن على الحصن الإسباني (كافيت لا ربال)، واستولى عليه في أغسطس. لـكنه لما رجع إلى غرناطة، وجـد أن الشـعب كله ناقم عليه، وأنه انحاز إلى ابنه أبي عبد الله. وأن وزيره يوسف بن كـماشــة، استولى في غيابه على قصر الحمراء، فلم يشأ الملك أن يضبع جهوده في قتال ابنه، في وقت يظهر فيه خطر الإسبان ملحًا. فسار إلى مالقة، حيث كان أخوه أبو عبد الله الزغل، يتبولي حكمها باسمه. وهكذا أصبح في مملكة غرناطة الصغيرة ملكان يتنازعان الملك، ويجران الشعب معهـما إلى الانقسام والاقتتال، في الوقت الذي اتحدت فيه جميع القوى النصرانية في إسبانيا على قتالهما، وسحقهما. في أواسط مارس 1483م سار مركيز قادس على رأس قوة مــؤلفة من أربعة آلاف رجل، لتــخريب بسائط مــالقة، والاستــيلاء على الحاصـــلات التي تتمون بهـــا المدينة. فســرع أبو الحسن على رأس 500 فارس لمقاومة الإسبان، وتمكن من القضاء عليهم، رغم قلة عدد رجاله، وعاد فسرسانه إلى مسألفة يحسملون قسرابة ألف رأس من رءوس القتلي، ويجسرون وراءهم 900 أسيـر منهم 250 نبـيلاً، وكـان دخول أبي الحـسن مـالقة يومّــا مشهسودًا، تردد صداه في جميع أرجاء إسبانيا الإسلامية. شعـر أبو عبد الله

بضعف مركزه تجاه النصر الذي حققه أبوه، فأراد أن يقوم بعمل بطولي يضمن له استمرار تأييد الشعب الغرنــاطي. فأعد للجهاد عدته، وخرج في 20 إبريل 1483م، على رأس 18000 رجل متجهًا إلى حصن (اللسانة) ليباغته. ولكن قادة الحصون الإسبان كانوا يقظين، فأعلنت إشارات التحــذير والاستغاثة في جميع المناطق بواسطة إشعال النيسران على رءوس الجبال، وأخذت الكتائب الإسبانية تتجمع للدفاع عن الحصن. وشمعر أبو عبد الله وكسار قادته بفشل خطتهم، وبخطر اندف عهم في أرض العدو، فقرروا الانسحاب. وعاد الغرناطيون بانتظام. ولكن الإسبان انقـضوا عليهم في الطريق فوقع الخلل في صفوف المسلمين، وتدافعوا منهزمين. ولما وصل أبو عبد الله إلى ساقية كان عليه اجتبازها سبقط حصانه، ولم ينتبه رجاله إلى ملكهم، فاضطر إلى الاختباء، بعبد أن قتل حصانه. ولكن جنديين إسبانيين عثرا عليه، واستاقاه إلى (كونت قبر) الذي أعلم الملك بأسره فأسرع بالسفر إلى قرطبة حيث حمل إليه أبو عبد الله. وأخذ في مفاوضته لإطلاق سراحه. وتقول الرواية الغربية أن الملكة التي يكمن في أعماقها كره رهيب للعرب والمسلمين، كانت تريد استبقاء أبي عبد الله في أسرها، لتتلذذ برؤية أمير مسلم تحت سلطانها، ولكن فرناندو البعيد النظر كان يريد إطلاق سراحيه ليحقق أغراضه، بدوام تقسيم المملكة المسلمة، واستمرار ضعفها. وأسفرت المفاوضسات بين فرناندو وبين الصغير عن اتفاق على إطلاق سراح الصغير بالشروط التالية:

1 - يعلن أبو عبد الله تبعيته لملك إسبانيا. 2 - يتنازل عن الحصون التي يستولي عليها القشتاليون، مما تحت يد أبي الحسن. 3 - يتعهد الصغير بأن يسمح للجيش القشمتالي بالمرور في الأراضي الخاضعة له كلما طلب الملك القشمتالي ذلك. 4 - يطلق خلال خمص سنوات سراح 700 أسير، ممن هم تحت يده، على أن يختار ملك قمشتالة 300 منهم. 5 - وتحقيقًا للوفاء بهذه

الشروط، يسلم أبو عبد الله ابنه البكر، و12 شخيصًا من كبار رجيال دولته ليبقوا رهاتن بيند ملك قشتالة. 6 – يدفع أبو عبد الله فندية مقدارها 14000 دينار من الذهب.

لما علم أبو الحسن بأسر بنه، أسرع فوراً إلى غرناطة ودخلها، وخاف ملك قشتالة من عواقب عودة وحدة المملكة الإسلامية، فأسرع بإطلاق سراح أبي عبد الله الصغير، وأعلن عن منحه هدنة مدتها سنتمان لكل مدينة تعلن ولاءها للملك الشاب. فاضطر ذلك المدن التي خضعت في الماضي لأبي عبد الله إلى التردد في إعلان انضوائها تحت علم أبي الحسن. وبالتالي فإنه جعل أمر توحيد أجزاء المملكة مرة أخرى شيئًا صعبًا.

أطلق الملكان سراح أبي عبد الله فسار إلى غرناطة، وحاولت والدته تسهيل أمر إدخاله إلى حي البيازين، لكنه بعد أن حارب أباه أيامًا اضطر إلى الانسحاب إلى المرية، واتخذها قاعدة له. وشرع يهاجم منها المناطق الخاضعة لابيه، ويعيث فيها فسادًا وتخريبًا. وأراد فرناندو أن يزيد في حدة الخلافات بين العرب، وأن ينهك قموى الوالد والولد، قبل أن يشرع في عمله الحاسم ضدهما. فأصدر أمره إلى القادة الإسبان في جيان ومرسية بضرورة تقديم العون لأبي عبد الله ضد أبيه. وأخذت القوات الإسبانية، بعد ذلك، تقوم بهاجمة المناطق الغربية من عملكة غرناطة، فتمكنت من الاستبلاء على أكثر من 000 حصى في مرج غرناطة، بين يونية وديسمبر. وتتالت الاحداث وكان الإسبان قد أرهقوا المملكة، واستولوا على كثير من حصونها وقلاعها وكان الإسبان قد أرهقوا المملكة، واستولوا على كثير من حصونها وقلاعها ومدنها. وساءت صحة أبي الحسن، وكف بصره، ولم يعد قادرًا على حمل أمانة الحكم، فأقنعه ابنه يحيى النيسر بالتنازل عن العرش لاخيه الزغل ففعل.

تسلم الزغل الحكم في ظروف صعبة للغاية، ومع أنه كان رجلاً شجاعًا مقدامًا، إلا أن الظروف المحيطة بالمملكة، كانت أقوى منه. وكانت قوته ادنى من قوة خصومه بكثير. وقد حقق فعلاً بعض الانتصارات على الإسبان لكن ذلك لم يكن له نتيجة عملية، ولم يمنع تساقط الحصون والقلاع بيد الإسبان. ولما طالت الخلافات بين الزغل وابن أخيه، وأنهكت قوى الشعب، وأضعفت ثقته بنفسه وبحكامه، تدخل العلماء والفقهاء ووجوه الناس. وأجبروا الجانبين على التفاهم، وإنهاء الحرب بينهاما، فأعطوا نصف المملكة للزغل مع الحمراء لتكون مقراً له، وأعطوا النصف الآخر لابي عبد الله، مع حي البيازين ليكون مقراً له.

قبل الزغل بهداه القسمة، وأمل في أن يتمكن من التضرغ لرد غارات الإسبان وعدوانهم. ولكن الصغير لم يلبث أن تنكر للاتفاق، وأرسل إلى الملك الإسباني، يرجوه مهاجمة مالقة الخاضعة لعمه، ويعده بالسماح للقوات الإسبانية بالمرور في أراضيه، وبتقديم العون لها. ولكن فرناندو، بدلاً من أن يسير إلى مالقة، سار إلى حصن لوشة التابع للصغير، نظراً لاهميته الاستراتيجية، إذ إن سيطرة الإسبان على هذا الحصن، مع سيطرتهم على حصن الحامة، يجعلهم قادرين على شطر المملكة، وقطع الاتصال بين شرقيها وغربيها.

تحرك فرناندو في أواتل عام 1486م، على رأس جيش مؤلف من ستين الله رأس جيش مؤلف من ستين الله رجل إلى لوشة. وعلم أبو عبد الله بذلك فأسرع على رأس قواته للدفاع عنه، ودخل الحصن ليسترك في أعسال الدفاع مع الحامية. وجاءت القوات الإسبانية فأحاطت بالحصن، وأخذت تقصف أسواره ومنشآته بالمدفعية، واستمر الحصار مدة شهر كامل. فأحدثت المدفعية كثيرًا من التخريب في

التحصينات ووسائل الدفاع فبضعفت همة المدافعين، وشعروا بعــدم جدوى المقاومة، فشرع أبو عبد الله في مفاوضة فرناندو، لتقرير شروط التسليم.

وقّع أبو عبد الله اتفاقين مع فرناندو أحــدهما سري، والآخر علني. أما السري منهما فإنه يتضمن:

استعداد أبي عبد الله لتسليم غرناطة عاصمة ملكه إلى الإسبان، إذا
 ما تمكنوا من إخضاع عمه الزغل.

ب - قبول أبي عبد الله بأن يستبدل بلقبه الحالي - ملك غرناطة - لقب
 (دوق) وادى آش، اعترافًا منه بتبعيته لملكى إسبانيا.

جـ - تبقى شروط المعاهدة السرية، في طي الكتمان إلى أن يتم إخضاع
 الزغل.

أما المعاهدة العلنية، فإنها تتناول مصير السكان في مدينة لوشة، ومصير أموالهم، وحريتهم في البقاء في المسلكة الإسبانية كمدجنين، أو النزوح بأموالهم المنقولة إلى حيث يرغبون. ولكن الإسبان لم يتركوا لاحد خياراً إذ أجبروا الجميع على الهجرة. وفي خلال شهر يونية استولى فرناندو على كثير من القلاع والحصون في مرج غرناطة، وأبدى الكثير من رجال حامياتها مقاومة مشرقة خليقة بتقاليد فرسان غرناطة، ولكن التقوق العددي الساحق، الذي يتمتع به العدو، وقصف المدفعية، كانا فوق احتمالهم وجرأتهم، بعد أن بلغت الأمور ما بلغته قرر الملكان الإسبانيان، جعل قصية الاستيلاء على الأراضي المتبقية في أيدي المسلمين، القيضية الأولى للمملكة. وعقد (الكورتس) مجلس التاج اجتماعاً في مدينة طركونة في فبراير 1484م، تقرر في جعل مسألة الاستيلاء على علكة غرناطة، الهم الأول للمملكة، وأن تقدم على جميع ما سواها من المسائل، وأن تشمر الجهود المبذولة إلى نهايتها.

وتقرر طلب تضحيات أكبر من الشعب. وحصلت الملكة من الكنيسة على ثلث عرشمها لمدة عشرين عامًا، مساهمة من الكنيسة في نفقات الحرب المقدسة.. ووضع مخطط جديد لسير المعركة، ينفذ على سبع مراحل:

أ - في المرحلتين الأولى والثانية يصار إلى فيتح النهاية الغربية من مملكة غرناطة، وهي المنطقة الواقعة بين جبل طارق ومالقة. ب - وفي المرحلة الثالثة تضتح المنطقة الشمالية، وهي منطقة لوشة ومقلين. ج - وفي المرحلة الرابعة تفتح منطقة مالقة. د - وفي المرحلة الخامسة، تفتح المنطقة الشرقية، وهي منطقة شرقي المرية. هـ - وفي المرحلة السادسة تفتح المنطقة الشمالية الشرقية، بما فيها المرية ووادي آش. و - وفي المرحلة السابعة، يتم فتح مدينة غراطة والبشرات.

ووضع منهاج للعمل المستمر،الذي يمكن أن يؤدي إلى إرهاق المسلمين، وتحطيم قواهم المعنوية والمادية، وكان مما اتفق عليه في هذا الصدد:

أ - يقوم الملك بحسماتين في السنة إحداهما في فسطل الربيع والأخرى في فصل الحريف. ب - في الأوقسات التي لا تكون فيها حسملات عسكرية، يتولى أمراء الإقطاع، حسماية الثغور، ويبذلون جسهدهم لمنع العرب من جني غلالهم، وذلك بالقيام بعمليات تخريب مستمرة في الأراضي المجاورة لهم. ج - تسمهر الملكة والكاردينال عسلى تأمين السلاح والمؤن، والعستاد للقوات المحاربة الاسانية.

وشرع الإسبان في تنفيذ هذا البرنامج بدقة، وأخذت الحصون والقلاع العربية تتساقط تباعًا بيد الإسبان، نتيجة لهذا العمل المستمر المنظم. حدث كل ذلك والملكان المسلمان عاجزان عن دفع هذا البلاء عن أنفسهما وأرضهما، بل إنه يمكن القول إن كلا منهما كان يشمت بعدوه المسلم إذا نزل به مكروه، وقد

كان هم أبي عبد الله الصغير الأول هو تحطيم عمه، ومنعه من تحقيق أي نصر على الإسبان، يمكن أن يرفع من هيبته في نظر شسعب المملكة، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تضعضع مركزه هو. فكان يتصرف وكأنه يريد تصفية المملكة في أقدرب وقت. ويرغم جسميع هذه الخلافات الحادة الستي مزقت وحدة المملكة، فقد دافع كثير من حاميات المدن والحصون دفاعًا مجيدًا مشرقًا، أكبره المغرخون الغربيون وذكروه بكل احترام وتقدير.

ولن تطيل الحديث في كيـفية تطبيق البرنامج الإسبـاني لاحتلال المملكة الإسلامية، وإنما نكتـفي بالإشارة إلى مختصر لتاريخ سقــوط المدن الإسلامية الكبرى الثلاث: غرناطة والمرية وبسطة.

#### استهداف مالقة:

تمكن فرناندو من احتلال روندة، في 23 مايو 1484م، وهي أهم حصن يدافع عن مدينة مالقة، بعد قتال بطولي قاومت فيه الحامية الصخيرة الهجوم العنيف الذي شنه جيش إسباني عدته أربعون ألف جندي، مزودين بالمدفعية. ولم يستسلموا إلا بعد أن تهدمت جميع أبراج حصنهم، وغارت الآبار التي يستقون منها، فسمح الملك لمن في الحصن بالخروج إلى حيث يشاؤون. وبعد أن سقطت روندة سقطت بيد الإسبان أكثر القلاع والحصون القريبة منها، ونزح عنها أكثر سكانها إلى غرناطة وإلى شمالي إفريقيا. وكانت هذه الحصون هي عدة الدفاع عن مالقة من جهة البر، إذ كان رجالها ينضمون إلى حامية مالقة، حينما تتعرض للخطر. ووضع الملك في برنامجه أن يهاجم مالقة عام 1487م، فاستعد لذلك استعدادًا خاصًا، واكتفى عام 1486م، بالقيام بعمليات محدودة ليوفر قواء لمعركة مالقة، إذ كان يقدر أن انتزاع مالقة من المسلمين سيحرمهم من المناء الطبيعي الهام، ويؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من المسلمين سيحرمهم من المناء الطبيعي الهام، ويؤدي إلى اقتطاع جزء كبير

من مملكتهم، ويمنع عنهم وصول النجدات من المغرب. باشر فرناندو بحشد قواته في قرطبة منذ أواتل شهر يولية 1487م، ولكنه علم في ذلك الحين أن أبا عبد الله تمكن من دخول غرناطة واحتلال حي البيازين، وأنه يطلب عونًا من قشتالة، لتثبيت أقدامه فيها. فصفق الملك لهذا الخلاف يتجدد بين الملكين المسلمين، ويشغلهما عن إنجاد مالفة. وأراد الملك أن يزيد في ارتباك الزغل، فأرسل بعض قواته إلى البيازين لمساعدة الصغير، فوصلت هذه القوة الإسبانية، ودخلت البيازين، فنشبت الحرب في شوارع غرناطة، واستمرت بضعة أيام، دون أن يتمكن فريق منهما من إحراز نصر حاسم.

سار فرناندو بقواته من قرطبة فوصل أمام حصن بلش مالقة، يوم 16 إبريل 1487م، وهو حصن قريب من مالقة، وشرع في حصاره. أما الزغل فإنه رأى أن لا فائدة من متابعة قتال ابن أخيه الصغير، وأنه من الخبر له أن يسرع لإنجاد بلش مالقة، فترك بعض قواته في غرناطة لمتابعة القتال، وسار بباقى جيشه إلى لقاء الإسبان، وكان يقسدر أنه سيجد في سكان الجبال القريبة من ميدان المعسركة، مددًا لجيشه. ولكن حالة المملكة، واستمرار القتال بين العم وابن أخيه أدخل اليأس إلى نفوس سكان المناطق المعرضية لخطر الغزو، لذلك شرع سكان المناطق المحيطة ببلش، يفاوضون الملك الإسباني على التسليم، ولما وصل الزغل، كان الأمر قــد سوي. فارتبك الزغل، وخاف أن يؤدي تفاهم مسلمي المنطقة مع الإسبان إلى قطع خط الرجعة عليه، وعلى جيشه إذا قدرت عليهم الهزيمة. فلم يقم بمهاجمة الإسبان، كما كان يتتظره أهل بلش مالقة ليـقومـوا من جهـتهم بشن هجـوم في نفس الوقت، يضع الإسسبان بين نــارين. وأخذ الزغل يتسجسول بعسيدًا في الجــبــال يراقب تطور الأحداث، فانصبت عليه المدافع الإسبانية، فـتفرق جيشه، وفجأة وجد الزغل نفسه مع قلة من الرجال، فانسـحب عائدًا إلى غرناطة، ولكنه علم وهو عائد أن الصغير احتل قصر الحمراء، فتابع سيره إلى المرية، التي يتولاها ابن أخيه. ولما انسحب الزغل شرع قائد حامية بلش مالقة، رضوان بنسيغش، بالتفاوض مع الملك لتقرير شروط الاستسلام. ولما كان الملك حريصًا على الاستيلاء على مالقة، تساهل مع حامية بلش، ليتفرغ للاهم. وفي 7 إبريل وقعت اتفاقية بين الجانبين منح الملك فيها سكان بلش مسهلة ستة آيام، وأمانًا على آرواحهم، وضمانًا لاموالهم، كما منحهم حرية الاختيار بين النزوح إلى المغرب العربي وبين البقاء في أرض المملكة، في المناطق الداخلية، ليسعيشوا كمدجنين. وفي 3 مسايو أخليت المدينة من سكانها، وتفرق أهلها. وبعد ذلك استسلمت حاميات خمسين قربة وحصنًا عا حول بلش، على نفس الشروط التي حاميات عليها بلش.

تعتبر مالقة أكثر المدن مناعة في عملكة غرناطة، إذ كانت أسوارها يحيط بها ثمانون برجًا بارزًا، وأربع قلاع تتصل فيما بينها بسراديب سرية، وكانت القلاع تتمركز فيها قوة من المدفعية التي تستطيع السيطرة على جميع الاتجاهات والمواقع التي يمكن أن يحتالها جيش العدو. ولما سقطت بلش، انسحب حاكم مالقة يوسف بن كماشة، فتسلم القيادة في المدينة ثلاثة من الرجال الاشداء، هم: جامد سليم النغري شيخ قبيلة غمارة، وإبراهيم الزناتة الرجال الاشداء، هم: جامد سليم النغري شيخ قبيلة غمارة، وإبراهيم الزناتة الحامية بقيادة هؤلاء القادة الأبطال، على الصمود والقتال حتى النهاية، وعدم الاستسلام والرضا بالذل. وأدرك فرناندو صعوبة المهمة التي ستواجهه إذا ما ثبتت الحامية على قدرارها في المقاومة، وأراد أن يستسميل القادة ويشستريهم، فأرسل إليهم يعرض عليهم العروض السخية المغرية، ومن جملة ما عرضه على الثغري، أن يمنحه حصن ذكوان، وأربعة آلاف دينار من الذهب، فلم يقبل أحد من القادة المتزحزح عن موقفه، ورد الثغري رداً نبيلاً، إذ قال له:

إن مواطنيه العرب، اختاروه للدفاع عنهم، كأفضل رجل فيهم، لذلك لن يكون أسوأهم ببيعهم تأمينًا لمصالحه الخاصة. ولما يئس الملك من استمالة القادة لجأ إلى التهديد، ليموقع الشقاق والبلبلة بين رجال الحمامية، وفي أوساط الشعب، فيأرسل إلى المدينة يخيرهما بين الاستسلام عملي نفس الشروط التي استسلمت عليها بلش مالقة، وبين الوقوع في الرق إذا ما أخذت المدينة عنوة، فلم يجده ذلك نفعًا، إذ أصرت المدينة على القتال. ووصل فرناندو أمام مالقة يوم 7 مايو على رأس جيش قــدرته الروايات بستين ألفًا، ولم يكن في المدينة غير ثمانية آلاف مقاتل يؤلفون القوة المدافعة، وكان معهم بعض (القوم) الذين أتوا من المغرب تلبية لداعى الجهاد، ونجدة إخوانهم في القومية والدين. وركز الملك مدافعه في الأماكن التي تسيطر عسلى المدينة، وقد أظهر القائدان الثغرى والزيناتي من الجرأة والحذق في أعسمال الدفاع، ما أكبره المؤرخسون الغربيون. وكان إبراهيم يقود عمليات الحامية، وقتال الإسبان خارج الأسوار، فيؤثر فيها تأثيرًا بليغًا، ويوقع الذعر في قلوبهم، حتى أخــذ النبلاء الإسبان يرتجفون من مواجبهة المسلمين في مبدان القتبال، ويكرهون الهجوم على المبدينة، لكيلا يصطدموا بالمسلمين وجهًا لوجه. فتقدموا إلى الملك يعرضون عليه دفع نفقات الحصار مهما طال أمده لإخضاع المدينة بالجوع والإنهاك، بشرط وقف الهجوم على المدينة. وبرغم ما كـان يعانيه المسلمـون من ضيق، وإجهاد، ومــا كانوا يتحملونه من غدر الإسبان وغشهم، فإن قادة الحسامية ورجالها ظلوا أوفياء للتقاليد العربية الإسلامية الحميدة، في النبل والشهامة، فعقد التقي إبراهيم يومًا وهو عائد من مسيدان القتال، بجمسع من الصبية الإسبسان، يلعبون وهم يظنون أنهم في مأمن من الخطر، فداعبهم إبراهيم يكعب رمحه، وقال لهم اذهبسوا إن أمهماتكم ينتظرنكم، ولم يفكر بـإيذاء أحد منهم ولا في أخــذهم أسرى أو رهائن. ولما قبال له أصحابه لماذا لم تضرب بسن رميحك قال: لم

أجد فيهم شماربًا. وقد ذكر الكونت سيركور هذه القصة، وعلَّق عليمها بكثير من الاحترام والتقدير.

استمرت عمليات الحصار حتى شهر أغسطس، وكانت الأسوار والأبراج قد تهدمت، من كثرة ما احتملته من قذف المدفعية، ونفذت الأقوات والذخائر من المدينة. وألح الألم والمرض على القائد الشغرى فانسحب إلى قلمة جبل فارو مع شبجعان جيشه من القوم، وانسبحب إبراهيم هو الأخبر إلى أحد الأبراج المتهدمة لمتسابعة المقاومة. وحينتذ أخذ أغنياء البلدة في مفاوضة الملك على التسليم، وأرسلوا شـخصًا يتولى المفاوضة عـنهم، ويبدو أنه خانهم، إذ اهتم بتأمين مصالحه، ومصالح أقربائه، وحصل على ضمان لحياة السكان. ونتيجـة للاتفاق سلمت المدينة إلى الملك يوم 18 أغسطس، واستـسلم الثغرى يوم 20 منه، بعد أن نفدت ذخيرته وأقواته، فقذف الملك به في السجن، ولم يشفع له جهاده ونبله وبطولاته، ولكنه بقى في سجنه وقيوده أكبر من فرناندو المنتصر عليه، كما يقول الكونت سيركو. ولم يكن مصير الزيناتي بأفضل من مصير صاحبه. وقد أظهر الملك - على ما يقوله الكونت سيركور - بعد ظفره في مالقة من أعمال الغش والخداع ما يثير الاشــمتزاز والقرف والاحتقار، فقد كان في المدينة قرابة 450 يهـوديًا، أعلن إخـوانهم في مملكة قــشــتـالة عن استعمدادهم لافتدائهم، بمبلغ 27 ألف دوكات من الذهب فلما دفعوا الفدية قبضها الملك، وقال لهم إن هذا المال يعود إليه أصلاً، ولا يمكن أن يكون فدية لأهل مالقة، وبذلك قبض المال واسترق اليهود. أما السكان العرب، وعددهم قرابة 12 ألفًا، فقد أراد الملك أن يستصفى أموالهم، وأن يحملهم على إخراج ما يخبشون من مال، فأعلن لهم أنه يقبل منهم افتــداء أنفسهم بدفع 36 دوكا عن كل شــخص، تدفع خـلال سنة ونـصف على أن يكون السكـان كلهم متضامنين، فإذا لم يدفعوا كامل المبلغ، كان له أن يسترقم. وجهد العرب

في جمع المال، وأخرجوا كتوزهم، وحصلوا على أموال وإعانات من إخوانهم في غيرناطة، وفي المناطق الأخرى، ولكن المبلسغ المفروض كان كبيرًا. فلم يتمكنوا من جسمعه كله، فتسلسم الملك المبلغ المجموع، واستسرق أهل مالقة. وهو ما كــان قد قرر في نفــسه عــمله على كل حال. تقع بسطة في الشــمال الشرقي من غيرناطة، على ضفة نهر يسمى باسمها، وتعبير مفتياح المنطقة الشرقية كلها. وكانت توجد حولها بساتين كثيفة، تفصل بينها جدران (دكوك)، تحد هذه البساتين، وتجرى فيها أقسنية مياه الري، فستجعل حركة الفرسان صعبة، وتجعل المدفعية عديمة الجدوي. وبالإضافة إلى حصون المدينة وأبراجها، فإن كــثيرًا من الأبراج التي كانت تقوم بين البـــاتين، تمكن الحامية من الدفاع عن المدينة، إذ كان يعتبر كل برج منها، وحدة دفاعية مستقلة، تتطلب جهودًا خاصة للسيطرة عليها. وكان في قلعة بسطة حامية يبلغ تعدادها عشرين ألفًا، إذ إن الزغل أدرك من حملة فرناندو لعام 1488م، أن هدفه المقبل مسيكون بسطة، فجمع فيسها الأقوات والرجمال والمؤن والذخائر لتكفى الحامية خمسة عشر شهرًا، وأرسل إليها خيرة رجال المملكة، وأكثرهم تدريبًا. وفي ربيع عام 1489م، سار فرناندو على رأس قوات قدرت باثني عشر ألف فارس، وخمسين ألف راجل، فوصلها في أواثل يونية. وجرت فورًا معركة بين الإسبان والحامية تمكن فيها الإسبان من دحر الحامية وردها إلى حصونها. وتقدم الإسبان إلى الحصون الخارجية، وحينتذ أدرك الملكان عظم المهمة التي سيواجهانها، وأن الحصار سيطول، فقررا تخريب السماتين، وهدم جدرانها العائقية لتقدم الفرسيان والمدفعية، وأمرا أربعية آلاف رجل القيام بهيذه المهمة نحت حماية الجيش كله، فشقسوا طريقًا إلى بسطة خلال أربعين يومًا، وكانت المناوشات لا تنقطع بين الجانبين، ثم رثى أن العملية تتطلب جسهدًا أكبر فقرر الملكان تحويل مياه نهر بسطة، وإقامة سورين وأبراج لإقامة رجال المراقبة. وقد

استغرق العمل في تنفيذ ذلك أربعة أشهر. وكان الخريف قد حل، وأخذ البود يشتد ويزعج الجنود فطالبوا بالسماح لسهم بالعودة إلى بيوتهم كما هي عادتهم دائمًا. ولكن الملكين أرادا الاستمرار وعدم تأجيل عملية الاستيلاء على بسطة لأن جميع الجهود المبذولة ستضيع سدى إذ إن المسلمين سيتمكنون من تخريب جميع ما ينوه وأقاموه، فأمر الملكان بيناء أماكن تقى الجنود البرد والمطر. أما المسلمون فقد بقوا مصممين على الدفاع، ثابتين عليه، وفرسانهم يقومون كل يوم بتحدى المفرسان النصاري المشهورين، ويدعونهم للمبارزة. فأمر الملك بمنع فرسانه من قبول التحدي ضنًا بهم، وخبوقًا على حيباتهم. وقد بلغت خسائر الإسبان حتى ذلك الوقت قرابية عشرين ألف رجل نشيجة الحرب والمرض. وأراد الملك أن يضعف عزيمة المسلمين، بإظهار تصميمه على مواصلة القتال، فأرسل إلى الملكة يدعوها إلى العودة إلى المعسكر، لتبقى مع جنودها، تشير فيهم المنخوة والعزيمة، وترفع من معنوباتهم. فحاءته في 1489/11/5م وقد نجيحت خدعة الملك إذ أدرك المسلميون، أنه مصمم على الحرب، وأن لن يتخلى عن مهمته في فـصل الشتاء. كان يقود أعمال الدفاع شخص يدعى محمد حسن الشيخ، ويشرف على العمليات الأميسر يحيى النير، مفوضًا من قبل عمه الزغل، فلما رأى المسلمون تصميم الإسبان، ذهب يحسي النيسر إلى معسكرهم، وقسابل الملكة والملك، وتقسول الروايات الإسبانية إن الملكة استعملت كل ما لديها من سحر وإغراء لاستمالة الأمير المسلم، وذكرته بأصل أمه الإسباني، وحملته بالعروض والإغراءات الكبيرة، على التنصر فتعمد سرًا، واتفق على أن يبقى تعمده سرًا ليستطيع تأدية مهمته على الوجه الأفضل. ولما عاد يحيى إلى بسطة، أقنع القائد محمد الشيخ بعدم جدوى المقاومة، وكستبا بذلك إلى الزغل في وادي آش، وأعطياه صورة غير صحيحة عن حال المقاومة المسلمة في بسطة، ففوض الأمر إليهما، فسارا إلى المعسكر الإسباني، واتفقا مع الملكين على تسليم المدينة، لقاء السماح للحامية بالخروج بسلاحها، وأمتعتها إلى حيث تريد. أما السكان فيخيرون بين البقاء مع ضمان حرياتهم جميعًا، وبين الهجرة إلى حيث بشاؤون بأموالهم. وحينما استسلمت بسطة قدم قواد المواقع المحيطة بها خضوعهم على نفس الشروط التي عليها استسلام بسطة.

تابع النير مسهمته الخسيسة، التي كلفته بها الملكة، وهي العمل على استسلام عسمه الزغل، ووضع حد لمقاومته، فإذا تم ذلك تكون إسبانيا الإسلامية كلها قد خضعت للإسبان، لأن اتفاقية (لوشة) السرية مع أبي عبد الله الصغير، تلزمه بتسليم ما بيده فور الانتهاء من القضاء على الزغل. تمكن النير من خداع عصه (الزغل)، الذي شلت الأحداث تفكيره، فأقنعه بعدم جدوى المقاومة، وحمله على وضع سلاحه بين يدي أعدائه، ونتيجة لمسعى النير أمكن التوصل إلى الاتفاق التالى:

أ - يتعبهد الزغل بأن يسلم ما بيده، وأن يحمل الحصون الخاضعة له على الاستسلام له، وهي حصون مقاطعة المرية، وموتريل ووادي آش. ب - يتنازل عن كل حق أو دعوى بملكية هذه الحصون. ج - يتمهد الملكان لقاء ذلك، بتأمين السكان على أرواحهم وأموالهم، مع منحهم حق العيش في المملكة كمدجنين. د - يحتفظ الزغل بملكية أندرش وبملكية البشرات ووادي الكرين، ويتسمى باسم ملك أندرش. ه - يحق للزغل الاحتفاظ بألف رجل من أتباعه.

وبعد أن وافق السطرفان على الشسروط تم التوقيع علمى الاتفاق في 22 ديسمبر 1489م في خيمة الملك فرناندو أمام المرية. وتقول الرواية الإسبانية إن الملك قابل الزغل بالاحترام والإكرام، ولم يسسمح له بتقبيل يده، ولام رجاله الذين تركوا الزغل يترجل عن حسانه ليقدم احترامه للسملك الإسباني. وقد اثرت هذه المعاملة الحسنة في الزغل، وجسعلت منه نصيرًا متحمسًا لفرناندو. لما تم الاتفاق بين الزغل وبين فسرناندو أرسل الملكان رسالة إلى أبي عبد الله الصغير يطالبانه فيها بتنفيذ مضمون الاتفاق السسري الموقع في لوشة، ورد الصغير بأنه على استسعداد للتنفيذ، لكن الجماهيسر في البيازين والحسمراء، انقلبت عليه منذ أن انتهسى أمر عمه، وأصبحت تهدده وتهدد ملكه، وتجعل من العسيسر عليه الوفاء بما سبق أن قبل به. وفي الواقع إن نقسمة الشسعب تزايدت على الصغيسر، وأخذ الناس يشتمونه علنًا، وينعتونه بالمرتد والحائن، ويسمونه قاتل أبيه. ولولا متانة أسوار الحمراء، وجهسود وزيره ابن كماشة، لفتكت به الجماهير.

قدر الصغير، في هذا الموقف الشديد الخطورة، أنه إذا ما حقق نصراً على الإسبان، فإنه قد يستطيع استعادة ثقة الجماهير، ويتخلص من الضيق الذي يعانيه، ولاحت له الفرصة حينما قام الكونت دوتانديللا - القائد العام للحدود - بحملة شتوية على مرج غرناطة. وتقول الرواية الإسبانية إن الصغير هو الذي دفعه إلى القيام بها، فانقض الصغير عليه، وانتصر عليه، وعاد يحمل الفتائم ورءوس القتلى، ويسوق أمامه الأسرى، ودخل غرناطة دخول الظافرين فهلل له الشعب الذي دبت فيه الحماسة، وعاودته الشجاعة. وقد فوجئ فرناندو بهذه الحياة تدب من جديد في جسم حسبه ميتًا، وأدرك أن عليه أن يتسلم غرناطة حربًا. لكن الحرب كانت قد أرهقت إسبانيا واستنزفت معركة بسطة أصوال الخزانة، حتى أصبحت الدولة تطلب دفع واستنزفت معرين يومًا، لذلك رأى فرناندو على كره منه، أن يؤجل مسألة غرناطة إلى وقت آخر وأوسل إلى غرناطة رسالتين:

ا - الاولى موجهة إلى الصغير، يحاول فيها إغراء بالمنح والوعود والعطايا والإقطاعات ليتخلى عن فكرة المقاومة. 2 - والثانية موجهة إلى زعماء غرناطة، يعرض عليهم، وعلى الشعب، تقديم الضمانات والعروض السخية، ويعرض على الزعماء منحًا شخصية، إذا سمحوا له بأن يحتل بعض البيوت والأبراج في حي البيازين.

وحينما وصل رسول ملك إسبانيا إلى غـرناطة كان الصغير خارجًا منها يريد الإغارة على حمصن البذول، الذي يسميطر على وادى الكرين، الممنوح للزغل، وقد تمكن الصغير من الاستيلاء عليه، وعاد يجر الأسرى وراءه. وبعد أن حيقق الصغير هذا النصر الـصغيـر، ردعلي رسالة الملك ردًا غـير مرض، فوصل الرد إلى الملك وهو في إشبيلية، في نفس الوقت الذي وصل إليه نبأ سقوط البذول، فاستبد به الغضب، وخرج من فوره إلى مرج غرناطة يعيث فيه ويقطع الأشجار. ووافاه الزغل ويحيى النير على رأس 350 فارسًا، وساعداه في عييثه في المنطقة، وقدم الزغل للملك حيصن (همدان) التابع له ليضع فيه حامية قشتالية. كما قدم يحيى النير حصنًا استبولي عليه بالحيلة ليستخدمه في مثل ذلك. وقد أساء هذا التصرف إلى الزغل إساءة بالغة، أنسى الشعب جميع حسناته، فأخذ شعب البشرات، الخاضع له يشتمه في المساجد. وزاد في نقمة الـشعب على الزغل، أن الملكة إيزابيل نقضت شروط الاستسلام مع المرية ووادي آش، وحولت المساجد إلى كنائس، فكان لذلك أسوأ الأثر وأبعده في نفوس أتباع الزغل، فانفجرت الثورة في البشرات ووادي المرية، وانضم سكان جبال الثلج (سيرا نفادا) إلى الصغير وأصبح الصغير في نظرهم رمزًا للنضال الوطني. وتحرك الصغير يحاصر الحاميات الإسبانية الموجودة في الحصون الواقعة في المنطقة، وأصبحت المنطقة كلها نيسرانًا تشتمعل بالحقمد والغضب على الزغل، وعلى ابن أخميه النيسر، وعلى

الإسبان. ولما رأى فرناندو تطور الأمر أسرع على رأس ثلاثين ألشًا إلى مرج غرناطة في أواخر يولية، وأرسل صفرزة إلى شلوبانية لتقطع طريق الرجعة على الصغير، فخاف هذا، وارتد مسرعًا إلى غرناطة، وانطلق النير إلى وادي المرية فأخضعه وأعاده إلى طاعة الملك الإسباني. وفتحت ثورات البشرات عيون الزغل على الدور الخسيس الذي يقوم به في صعركة لمصير العربية في إسبانيا الإسلامية، وهو الذي كان يتمتع بحب شعبه واحترامه، فباع أملاكه إلى الملكة، وإلى يحيى النير، وعبر المضيق إلى المغرب، وهناك لاقى أسوأ معاملة، إذ قبض عليه سلطان فاس وسمل عينيه، وتركه يستجدي الناس ليعيش.

وبعد أن ارتحمل الزغل إلى المغرب العمريي أصبح سمقوط غرنساطة أمرًا محتومًا، ولكن المسألة مسألة وقت لا غير<sup>(1)</sup>.

## استسلام غرناطة،

سار فرناندو في أوائل عام 1491م، على رأس خمسين ألفًا، إلى مرج غرناطة، وأخد في إحسراق القرى والمزارع ولما وصل أمام غرناطة، أقدام معسكره في المكان المعروف الآن به (سانشا فيه)، ثم حضرت الملكة، ليبث وجودها الحماسة والنخوة في رءوس القادة والفرسان. وكان فسرسان غرناطة يخرجون لقتدال أعدائهم، ويوقعون بهم خسائر كبيرة، وكادوا يأسرون الملكة يوم 18 يونية. ثم اهتدى الإسبان إلى المسالك التي تشمون عن طريقها غرناطة، فدوها بالرجال، وضيقوا الخناق على المدينة في محاولة لإجبارها على الاستسلام. ويهنما كان الحصار يسير سيره، ويفعل فعلم، وقع حريق في المعسكر الإسباني وكان منشأ من الاخشاب، فقرر الملكان إقامة معسكر مبني

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 145.

بالحجارة، مكان المعسكر المحترق، وسمياه سنتا فيه. أخذت غرناطة تعانى من نتائج الحصار، وتقل فسيها الأقوات، فبدأت النفوس المريضية المرجفة، تحاول نقل مرضها إلى الشعب الإضعاف مقاومته، وإخمياد جذوة خماسة. وأدرك الصغير ووزراؤه أن المقاومة لا جدوى منها، وأنه من الخير التفاهم مع الإسبان للحصول على أفسضل الشروط. وفي أكتوبر، وصلت إلى المعسكر الإسباني رسالة من الصغير، يطلب فيها وقف القتال، والدخول في مفاوضات، لبحث شروط الاستسلام. فسرَّ الملكان سيرورًا كبيرًا من هذا العسرض غير المتوقع، وأمرا بوقيف إطلاق النار اعتساراً من 1491/1/5م لمدة سبعين يومًا. ودارت المفاوضات بصورة سرية بين الجانبين، واستغرقت وقتًا طويلاً، وقد ضمن الصغير لنفسه الكثير من المنافع، وأدت المفاوضات إلى عقد معاهدة تحدد الشروط التي اتفق عليهـا الجانبان (1491/11/25م) كما تم اتفـاق آخر خاص، حدد المنافع التي يحصل عليها الصغير وأهله نتيجة لهذا الاستسلام. وفي يوم 1492/1/2م، خرج أبسو عبد الله الصفير مع عدد قليل من أتباعه، خارج غرناطة، ووقف على جسر نهر شنيل ينتظر قدوم الموكب الملكى، ثم تقدم من الملك وقبِّل ذراعــه اليمني، فــــلم وزيره يوسف بن كماشــة الإسبان مــفاتيح الحمراء، والحصون الأخرى. وقبل أن يتوجه الصغير إلى وادى الكرين سلمته الملكة ابنه الذي كــان رهينة لديها. وتوقف الصغــير عند جبل الــريحان ليلقى على غرناطة آخر نظرة وردد عبارة الله أكبر. ويسمى الإسبان المكان الآن (آخر زفرات العربي). وتذكر الروايات أن والدته عائشة سبقت ثم توقفت وسألت عنه فقيل لها أنه يبكى فقالت:

ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال ونقل الأستاذ عنان في كتابه نهاية الأندلس عن المؤرخ الإسباني كوندي قصة الاجتماع الذي تم في قصر الحمراء للتوقيع على وثيقة تسليم غرناطة:

وحينما اجتمع الزعماء في بهو الحمراء الكبير ليوقعوا معاهدة التسليم لم يملك كثير من الزعماء أنفسهم من البكاء، والذي بقي وحده صامدًا قويًا هو القائد موسى بن أبي الغسان، فقال للحاضرين: اتسركوا العويل للنساء والأطفال فنحن رجال لنا قبلوب لم تخلق لإرسال الدمع، ولكن لتبقطر الدماء، وإنى لأرى روح الشعب قد خببت حتى ليستحيل علينا أن ننقــذ غرناطة، ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة، ذلك هو الموت المجيد المشرف فلنمت دفاعًا عن حربتنا، وانتقبامًا لمصائب غرناطة، وسوف تحبتضن الأرض أبناءها أحرارًا من أغلال الفاتح وعسفه، ولئن لم يظفر أحدنا بقبر يضم رفاته، فإنه لن يعدم سمياء تغطيه، وحاشيا لله أن يقال أن أشراف غيرناطة خافرا أن يموتوا دفاعًا عنها). وصمت موسى، ونظر أبو عبــد الله في وجوه الحاضــرين، فلم يجد فيهـا عزمًا، عندئذ صـاح: الله أكبر لا إله إلا الله محسمد رسول الله، لا رادًّ لقضاء الله، تالله لقد كتب علىُّ أن أكون شقيًا، وأن يذهب الملك على يدي. وصباحت الجمياعة الله أكبر ولا راد لقيضاء الله، وأخبذوا يوقعبون وثيقية التسليم. فنهض موسى مغضبًا، وصاح في الجماعة: لا تخدعوا أنفسكم، ولا تظنوا أن النصاري سيبوفون بعهدهم، ولا تركنوا إلى شبهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نبخشاه، فأمامنا نهب مبدننا وتدميمها، وتدنيس مساجدنا، وتخريب بيموتناء وهتك أعراض نسائنا وبنماتناء وأمامنا الجمور الفاحشء والتعبصب الوحشي الذميم، والسياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق. . . وهمنا ما سموف تراه على الأقل تلك النفوس الوضعيعة التي تخشى الآن الموت الشسريف، أما أنا فوالله لن أراه، وخسرج مغضبًا. وتقول رواية إسبانية قبديمة إن سريَّة من الفرسان النصاري تبلغ خمسة عشر فارسًا، التقت مساء ذلك اليوم على ضفة نهر شنيل بفارس مسلم قد تدجج بالسلاح، وقد أدنى خـوذته على وجهـه، وشهر رمـحه، وكان جـواده غارڤـا مثله في

الحديد، فلما رأوه مقبلاً عليمهم طلبوا إليه أن يقف ويُعرِّف بنفسه، فلم يجب الفارس المسلم، وانقض عليهم يَطعن ويُطعن حتى اثخته الجراح وأثخنت حصانه، فسقطا على الأرض، فاستل خنجراً وأخذ يقاتل الفرسان الإسبان فلما رأى أن قواه ستخور وستخذله، ارتد إلى الوراء وألقى بنفسه في الماء، فغاص في النهر تحت ثقل السلاح. وتقول الرواية النصرانية إن هذا الفارس هو موسى بن أبى الغسان، وإن بعض المسلمين عرفوا جواده المقتول.

## معاهدة تسليم غرناطة المعقودة بين أبي عبد الله الصغير وبين الملكين الإسبانيين بتاريخ 21 محرم 897هـ/ 25 يناير 1491م،

أورد الكونت دوسيركور، ترجمة كاملة لمعاهدة تسليم غرناطة إلى اللغة الفرنسية، كما نشر الأستاذ محمد عبد الله عنان، خلاصة لمحتويات هذه المعاهدة، منقولة عن الأصل الإسباني الرسمي، في كتابه نهاية الاندلس (ص 230 وما بعدها)، وفيهما يلي ننقل محتويات هذه الخلاصة، كهما أوردها الأستاذ عنان مع إضافة قليلة من ترجمة سيركور.

مادة 1: يتعهد ملك غرناطة، والقادة والفقهاء والعلماء وكافة الناس، سواء في غرناطة والبيازين وأرباضهما، بأن يسلموا طواعية واختياراً، في ظرف ستين يوماً من تاريخ هذه المعاهدة، قلاع الحمراء والحصن - حصن الحيزان - وأبواب وأبواب فرنباطة والبيازين، إلى الحيزان الكاثوليكيين أو إلى من يندبانه من رجالهما، على ألا يسمح لنصراني بأن يصعد إلى الأسوار القائمة بين القصبة والبيازين، حتى لا يكشف أحوال المسلمين، وأن يعاقب الملكان من يفعل ذلك. وضماناً لسلامة هذا التسليم، يقدم الملك أبو عبد الله والقادة، إلى جملالتيهما، قبل تسليم الحمراء بيوم واحد، 500 شخص صحبة الوزير ابن كماشة، من أبناء زعماء غرناطة والبيازين وآخرين، ليكونوا رهائن في أيديهما لمذة عشرة آيام، تصلح خلالها والبيازين وآخرين، ليكونوا رهائن في أيديهما لمذة عشرة آيام، تصلح خلالها

الحسم اه. وفي نهاية هذا الأجل يرد أولئك الرهائس أحسرارًا. وأن يقسبل جلالتهما ملك غرناطة وسائر القادة والزعسماء، وسكان غرناطة والبيشرات وغيرهما من الأراضي رعايا وأتباعًا تحت حمايتهما ورعايتهما. 2 - حينما يرسل جلالتهما رجالهما لتسلم الحمراء فعليهم أن يدخلوا من باب العشار، ومن باب نجيدة ومن طريق الحقبول الخارجية، ولا يسيمروا إليهما من داخل المدينة؛ حينما يأتون لتسلمها وقت التسليم. 3 - متى تم تسليم الحسمراء والحمصن، يرد الملكان إلى الملك أبي عبد الله ابنه المأخوذ رهيسنة لديهما، وكذلك ترد جميع الرهائن الذين معه، وسائر حشمه الذين لم يعتنـقوا النصرانية. 4 - يتعهد جلالتهما وخلفاؤهما إلى الأبد، بأن يُترك الملكُ المذكور أبو عبيد الله والقادة والوزراء والعلماء والفقيهاء والفرسان، وسيائر الشعب، تحت حكم شريعتهم، وألا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم ومآذنهم، وتترك لهـذه المساجـد مواردها كـما هي، ويقـضي بينهم وفق شـريعتــهم وعلى يد قضاتهم ويحتىفظون بتقاليدهم وعاداتهم. 5 - لايؤخذ منهم خيلهم ولا سملاحهم الآن أو فسيما بسعد، سوسى المدافع الكبيرة والصغيرة فإنها تسلم. 6 - بحق لسائر سكان غرنساطة والسازيين وغيرهمما الذين يريدون العبور إلى المغرب، أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاؤوا، وأنه يحق للملكين شراؤهما بمالهما الحاص. 7 - يحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب، أو يذهبوا أحرارًا إلى أية ناحية أخرى، حاملين معهم أمتعتهم وسلعبهم وحليهم من الذهب والفضية وغيرهما. ويلتزم الملكان بأن يجهنزا في بحر سنتين يومًا من تاريخه عشر سفن في موانيهما، يعبر فيها الذين يريدون الذهاب إلى المغرب، وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التاليــة، السفن لمن شاء العبور، وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغيين فيه، ولا يقتضي منهم خلال هذه المدة أي أجر أو مـغرم، وأنه يحق العـبور لمن يشـاء بعد ذلك، نظير دفع مـبلغ دوبل واحد (دوبلا) عن كل شخص، وأنه يحق لمن لم يتمكن من بيع أمالاكه أن

يوكل لإدارتها وأن يقتضي ربعها حيثما كان. 8 - لا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهم الآن أو فيما بعد على تقلد شارة خاصة بهم. 9 - ينزل الملكان، للملك أبي عبد الله، ولسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه، عن سائر الحقوق التي يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومنواشينهم. 10 - يجب على الملك أبي عبيد الله وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما، والبشرات وأراضيها، أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية، ودون أية فدية، سائر الأسرى النصاري الذين تحت أيديهم. 11 - لا يسمح الملكان، بأن تؤخذ من الملك أبي عبد الله والأشخاص المذكورين، خدمهم وخيولهم ومواشيهم لتستخدم في أعمال السخرة، ويستثنى من ذلك ما يقدمونه هم طواعية، وتدفع لهم أجور مناسبة وعادلة. 12 - لا يسمح لنصراني بدخول مكان عبادة المسلمين إلا بإذن من الفقهاء ويعاقب من يخالف ذلك. 13 - لا يولى على المسلمين مباشر يهمودي، ولا يمنح أحد من اليهود أية سلطة وولاية عليهم. 14 - يُعَـامَلُ الملكُ أبو عـبــد الله وســـاثرُ السكان المسلمين برفق وكمرامة، ويحتمفظون بعماداتهم وتقاليمدهم ويؤدي للفعهماء حقوقهم المأثورة وفقًا للقواعد المرعية. 15 – إذا قام نزاع بين المسلمين، فُصلَ فيه وفقًا لأحكام شريعتهم، وتولى ذلك قسضاتهم. 16 - لا يكلفون بإيواء ضيف، ولا تؤخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية، أو غيرها دون إرادتهم. 17 - إذا دخل نصراني منزل مسلم قهرًا عنه، عوقب على فعله. 18 - يحتفظ المسلمون بأنظمتهم في شوون الميراث، ويحتكمون إلى قضاتهم وفيقًا لسنن المسلمين. 19 - يحق لسكان غرناطة والبشرات، وغيرهما الداخسلين في هذا العسهد، الذين يعلنون الولاء لجلالستيهسما في ظرف ثلاثين يومًا من التسليم، أن يتمتعوا بالإعفاءات المنوحة، مدى السنوات الثلاث. 20 - يبقى دخل الجــوامع والهيئات الدينيــة أو أية أشياء أخرى موقــوفة على أوجه الخيـر، وكذلك دخل المدارس يبقى متــروكًا لنظر الفقهــاء، ولا يتدخل

جلالتهما بأية صورة، في أمر هذه الصدقات ولا يأمران بأخمذها في أي وقت. 21 - لا يؤخذ أي مسلم بذنب ارتكبه شخص آخر، فبلا يؤخذ والد بذنب ولده، أو ولد بذنب والده، ولا يعاقب إلا من ارتكب الجرم. 22 - إذا كان مسلمًا أسبرًا وفر إلى مدينة غرناطة أو البيازين وأرباضهما أو غيرهما، فإنه يعتبر حرًا، ولا يسمح لأحد من ضباط العدلية أو مالكيه بإقامة الدعوى ضيده إلا إذا كيان أسود من جيزر الكيناري أو من بولوف أو مين الجزائر. 23 - لا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوك المسلمين. 24 - يحق لسكان غيرناطة والسيازين والبشرات وغييرها، ممن عبروا إلى المغرب، أن يعودوا خلال الأعبوام الثلاثة التالية، وأن يتمتبعوا بكل ما يحويه هذا الاتفاق. 25 - يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضيها، أن يتعاملوا في سلعهم آمنين، عابرين إلى المغرب وعائديسن، كما يحق لهم دخول سائر النواحي التابعة لجلالتهسما ولا يدفعون من الضرائب إلا ما يدفعه النصاري. 26 - إذا كان أحد النصاري - ذكرًا كان أم أنثى - اعتنق الإسلام، فلا يحــق لإنســان أن يهــده أو يؤذيه بأية صــورة، ومن فعل ذلك يعاقب. 27 - إذا كان مسلم قلد تزوج بنصرانية، واعتنقت الإسلام، فلا ترغم على العودة إلى النصرانية، بل تسأل في ذلك أمام المسلمين والنصاري، ولا يرغم أولادها على التنصير سبواء أكانوا ذكبورًا أم إناثًا. 28 - لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية. 29 - إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر، اعتناق النصرانية، بدافع الحب، فلا يقبل منها ذلك حتى تسأل وتوعظ وفقًا للقانون. وإذا كانت قد استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو شيء آخر، فإنهما ترد لصاحبها وتتخلة الإجراءات ضد المسؤول. 30 - لا يطلب الملكان، ولا يسمحان بأن يطلب، إلى المملك أبي عبد الله أو خدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات وغيرها، من الداخلة في هذا العهد، بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصاري أو المدجنين، من

الخميل والماشيمة أو الثيماب أو الفضمة أو الذهب أو غيمرها، أو من الأشيماء الموروثة، ولا يحق لأحد تعسرف على شيء من ذلك أن يطالب به. 31 - لا يطلب إلى أي مسلم يكون قد هـدد أو جرح أو قتل أسيرًا أو أسيرة نصرانية ليس أو ليست في حوزته رده أو ردها الآن أو فيما بعد. 32 - لا يدفع عن الأملاك والأراضي السلطانية (الملكية)، بعد انتبهاء السنوات الثلاث المعفاة من الضرائب إلا وفعةًا لقيمتها، وعلى مسئل الأراضي العادية. 33 - يطبق ذلك أيضًا على أمـــلاك الفرسان والقـــادة المسلمين فلا يدفع عنها أكـــشر مما يدفع عن الأملاك العادية. 34 - يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما، والأراضى التابعة لهما بما في هذا العهــد من الامتيازات، ويسمح لهم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 18 ديسمبر. 35 – يكون الحكام والقواد والقضاة، الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضي التابعة لهما، ممن يعاملون الناس بالحسني، ويحافظون عملي الامتيازات المنوحة، فإذا أخل أحدهم بالواجب، عوقب، وأحل مكانه غيره يحسن معاملة المسلمين. 36 - لا يحق للملكين ولا لأعـقابهـما إلى الأبد أن يسـألوا الملك أبا عبـد الله أو أحدًا من المسلمين المذكورين في أية صورة عن أي شيء يكونون قمد فعلوه حمتي يوم تسليم الحمراء، أي بعد ستين يومًا من توقيع المعاهدة. 37 - لا يولي عليهم أحد من الفرسان والقادة أو الخدم الذين كانوا تابعين لملك وادى آش (مولاي الزغل). 38 - إذا وقع نزاع بين نصيراني أو نصرانية ومسلم أو مسلمة فإن النسزاع ينظر أمام قاض نصراني وآخر مسلم لكيلا يتظلم أحد مما يقضي به. 39 - يقسوم الملكان بالإفسراج عن الأسسري المسلمين ذكسورًا وإنائًا، من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيـهما، إفراجًا حرًا دون أية نفقة أو فدية أو غيرها، ويكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى في الأندلس، في ظرف خمسة أشهر تلى المعاهدة. أما الأسسري الذين يكونون في قشتالة فيفرج عنهم خلال ثمانية أشهر. 40 - إذا دخلت أية محلة من نواحي البشرات في طاعة

جلالتيمهما فإنه يجب أن تسلم إليهما كل الأسرى النصاري ذكوراً وإنانًا في ظرف خسمسة عيشسر يومُّا، من تاريخ الانضمام، وذلك دون أية نسفقة. 41-تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن في موانئ مملكة غرناطة لتسافر في أمان، على ألا تكون حاصلة أي أسير نصراني، ولا يحدث لها أي ضرر ولا إتلاف، ولا يـؤخذ منهـا شيء. ولا ضمان لمـن تحمل منهـا أسرى نصاري. ويحق للملكين أن يرسلا من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض. 42 - لا يُّدعي أحد من المسلمين إلى الحسرب، ولا يؤخذ رغم إرادته، وإذا شاء الملكان استدعاء الفرسان الذين لهم خيول وسلاح للعمل في نواحي الأندلس فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة. 43 - يجب على من كان عليه دين أو تعهد، أن يؤديه لصاحب الحق، ولا يحق له التحرر من هذه الحقوق. 44 - يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون لمحماكم المسلمين، مسلمين الآن وإلى الأبد. 45 - يكون المتبولون لوظائف الحسب الخاصة بالمسلمين من المسلمين ولا يتسولاها نصراني الآن ولا في أي وقت. 46 ~ في اليوم الذي تسلم فيمه الحمراء وحصن الحيهزان والأبواب يقوم الملكان بإصدار مراسيم الامتيازات، للملك أبي عبد الله، وللمدينة ممهورة بتوقيعهما، ومختومة بخاتمهما، وأن يصدق عليهما ولدهما الأمير، والكردينال دسبينا، ورؤساء الهيشات الدينية، والعظماء. . حتى تكون ثابتة وصحيحة الآن وفي كل وقت.

وقد ذيلت المعاهدة بحاشية خلاصتها أن ملكي قشتالة يؤكدان ويضمنان بدينهما وشرفهما الملكي، القيام بكل ما يحتويه هذا العبهد من النصوص، ويوقعانه باسميهما، ويمهرانه بخاتميهما» (25 نوفمبر 1491م)(11).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> د. أسعد حواميد، المرجع السابق، ص 153.

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 7      | مقدمة: رسالة الإسلام والسلام                |
| 11     | لمحة عن إسبانيا الإسلامية                   |
| 16     | الغرب الأوروبي في عصر البعثة النبوية        |
| 18     | إسبانيا قبل الفتح الإسلامي                  |
| 25     | فتح المغرب العربي                           |
| 29     | الفتح العربي الإسلامي لإسبانيا              |
| 67     | ولاة إسبانيا الإسلامية بعد موسى بن نصير     |
| 72     | ولاة الأندلس على عهد خلفاء الأمويين         |
| 82     | الحملات الإسلامية إلى بلاد (فرنسا)          |
| 86     | معركة بلاط الشهداء                          |
| 96     | استبداد الحكام العرب وثورة البربر في المغرب |
| 110    | الدولة الأموية الإسبانية                    |
| 115    | عبد الرحمن الداخل                           |
| 191    | إسبانيا الإسلامية في عصر الطوائف            |
| 200    | فتح المرابطين لإسبانيا الإسلامية            |
| 213    | دول الطوائف                                 |
| 255    | المرابطون والموحدون في إسبانيا الإسلامية    |
| 259    | لمحة عن الجوانب الحضارية والإدارية          |
| 273    | عودة ابن تاشفين                             |
| 312    | خروج إسبانيا الإسلامية من ملك الموحدين      |
| 315    | بنو نصر أو بنو الأحمر في غرناطة             |

stravil matemand







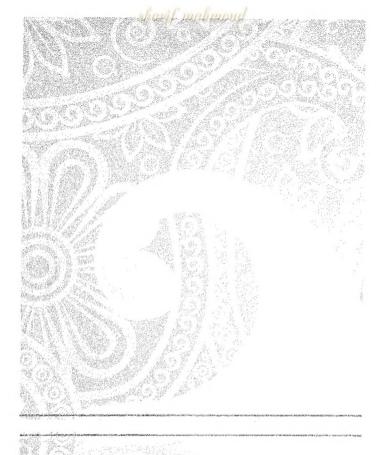



لحة عن إسبانيا الإسلامية - الغرب الأوروبي في عصر البعثة النبوية -اسبانيا قبل الفتح الإسلامي - فتح المغرب العربي - الفتح العربي الإسلامي لإسبانيا - ولاة إسبانيا الإسلامية بعد موسى بن نصير ولاة الأندلس على عهد خلفاء الأمويين - الحملات الإسلامية إلى بلاد (فرنسا) - معركة بلاط الشهداء - استبداد الحكام العرب وثورة البربر في المغرب - الدولة الأموية الإسبانية - عبد الرحمن الداخل -اسبانيا الاسلامية في عصر الطوائف - فتح المرابطين لإسبانيا الإسلامية – دول الطوائف - المرابطون والموحدون في إسبانيا الإسلامية - لحة عن الجوانب الحضارية والإدارية - عودة ابن تاشفين - خروخ اسبانيا الإسلامية من ملك الموحدين - بنو نصر أو بنو الأحمر في غرناطة .

وقام بالتدريس في كلية زايد العسكرية في مدينة العبن وكذلك بكلية الظفرة الجوية في أبو ظير



العصر الأندلسي

دول الطوائف والأسر الحاكمة في الأندلس